في علم النفس الاكلينيكي والمرضي

درسات في سيولوجت العصافي المناح

تاليف الدكتور

محمر أعبر والي دكترزاه الناسعة في المسيد

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

في علم النفس الاكلينيكي والمرضي ا كا

ديناميا فالسكوك عيرالسّوي دراسات في سكولوجت العصاف مجن الع

> الدكتور الدكتور

محمر (حميرها

دكوراه الفليفة في الصحة النفسيه

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

## الاهسساء

الى زوجتي الكريمة سماد ، ربة العفاف وطالع الاسماد ، من شاركتني حلو الحياة ومرها ، بل وضحت بالكثير من صميم حقها ، واعانت بل اقالت كلما حزب الجهاد ،

اليها اهـدي انتاجي هذا وفاء لحقها .

الؤلف



## تمهيسد لموضوع الكتساب

تتعدد العوامل التي ترجح ميل الفرد الكاتب الباحث في العلوم النفسية والاجتماعية لدراسة موضوع ما ، وهي عوامل مهما تعددت فالها يمكن حصرها في نوعين من العوامل :

آ \_ اما عوامل ذاتية ب \_ أو عوامل ثقافية اجتماعية

والفرد حين يبحث موضوعا ما ، أو يحاول أن يقدم خبرة علمية في ميدان من البلدين ، قد يشعر باثر هذه العوامل الدافعة لاهتمامه بموضوعه احياناا ، وقد يندفع في عمله بدوافع لاشعورية احيانا اخرى ، وهـنه الحالة الدافعة للسعر في هذا العمل قد تكون في كـل من الحالتين من القـوة بحيث يشغله الانفماس في عمله عن البحث في الاسباب التي دفعته لدراسة هذا الوضوع أو الاسهام في حل مشكلته .

ومقدم هذا الوضوع يجد نفسه وقد انتهى من حصر اطراف الوضوع بقدر معقول في النواحي النظرية والمعلية أو أوشك أن ينتهى ، في حاجة لان يعدد موقفه من هذه الدراسة ، والعوامل والاسباب التي دفعته لان يقبل على موضوع كهذا يجعله محلا للدراسة والبحث ، وموضوعا لدراسته هدو ، أو على الاقدل لا يرفض أن يسهم في حدل مشكلة موضوع البحث عيض الاسمام .

وهو حين يحاول أن يميز الحوافز التي أسهمت في خلق نشاطه في هـــذا البحث ليتين الذاتي منها ، والاجتماعي ، يجد نفسه في حيرة ليسبعدهاحية .

ان عنوان الكتاب كما يبدو على ضخامته قد يفسر لئنا أو يصور هذه العيرة فالعنوان : يدور حول « نظريات وبحوث في ديناميات الاضطراب عنسد الجانحن والعمايين » • وهو كما هو ظاهر يهتم بدراسة شخصية فنتين تمثلان مظهرين مسن مظاهر الانعراف والاضطراب السلوكي التي تشغل البال في عصرنا الحاضر •

ولكن ليس كل ما يشغل بال المجتمع في عصرنا الحالي يمكن أن يثير اهتمام كل فرد ، أو أي فرد ، اللهم الا أن يكون هذا الفسرد ممن يجد في هسلنا الموضوع الشاغل ما يشغي لديه غله ، أو يلمس في نفسه مواطن من الاهتمام لم يكن يعيها ، أو كان يعيها ولكنه يستبعد الافصاح عنها ،

هكذا يجرنا هذا التقديم الى بعض الاسباب والدوافع الثاتية لاقبسال الكانب على تقديم هذا الؤلف للمكتبة العربية •

لاشك آننا جميعا عانينا مظاهر من الحياة ، واشكالا ومواقف من الاحباط لا تختلف كثيرا عن تلك التي تجري بها اقلام الكتاب في علم النفس ، ولكسن النتساج النهائي لتفاعلنا ، ونعني به شخصية كل فرد منا يختلف عن شخصية الآخر ، ولهذا يعجب الفرد ، والكاتب خاصة ، كيف قيض الله له ولامثاله ظروفا حالت دون انحرافه ، ولا نقول الحرافا بسيطا ، بل نقول حالت دون الحرافه اتحرافا يعول دون وصوله الى درجة من التوافق تتيح له ان يلعب دوره الاجتماعي بنجاح ؟! بمعنى ، كاذا ، وقد تعرض لكثير معا يقال أن كلا مسن الحانح والعصابي يتعرض له في طغولته من أخطاء في التربية في اثناء عملية التطبيع الاجتماعي ، نقول كاذا لم ينشأ وبنشأ أمثاله جلحين أو عصابيين ؟!

ان هذا واحد من أهم الدوافع التي دفعت لمالجة هذا الوضوع ، وهــو دافع كان واضحا أحيانا ، وغامضا في أغلب الاحيان ، الا أنه كان أحد العوامل العامة لاختيار هذه المسكلة موضوعا للدراسة .

ان الموضوع كان باستمراد يشر في الكاتب من التوتر الانفعالي ما يدفعه للاستمرار وبذل مزيد من الجهد للاستزادة من الاراء ، ربما لانسه كان ينعكس فيه الكثير من مشكلات التربية التي تكون جزءا كبيرا من خبرة الكاتب في طغولته ومراهقته ، وربما يكون الكاتب في كل جانب مسن جوانب الدراسة قد اسقط بعض خبراته واتجاهاته وقيمه على البحث ، وجمل منه هاديا الى اقوم الطرق التربوسة التي يمكن للكاتب — وهو بعد في أهم مراحل تنشئة الاسرة التسيير عاها — أن يجنب فلذات كبيرة من كبده الشكلات الانفطالية التي قد تناى بهم عن النمو السليم الى النمو المصطرب ، أو الانحراف السلوكي ، ولكي تكون من النمو السلومي ، ولكي تكون من النمو اللربيسة نما نبرزه من آثارها الخطرة .

وليس ببعيد عن الصحة أن نقول أن جيلنا ، أن لم يكن كلنا قد خبر في اسرته عن قريب أو بعيد نبطا أو آخر من هذه الانباط الضطربة من السلوك يتمثل فيها أحيانا واحد من هانن النزعتن ــ المصابية أو الجناحية ــ بدرجة

أو بأخرى ، وكان يتساءل دائما : كيف تطورت هذه الشخصية في هذا الاتجاه أو ذلك ؟ كيف أسهمت العلاقات بين الآباء والابناء في خلق هذا الجانح أو ذلك المصابي ؟ ما هي العوامل المتصابعة التي تحدد اتجاه الاضطراب عند هــــذا الفسرد بهـنده الصورة وعن ذلــك الغرد الآخر بتلك الصورة المخالفـة فــي مظهرهـا الخارجي ؟

انها مواقف ، وخبرات تزيد مسؤولياتنا ، وتؤدي الى نوع من التوتسر والقلق على أجيائنا القبلة تجعلنا نشترك مع المجتمع الذي نميش فيه في الاحساس بهذه المسكلة ، وبضرورة دراسة الاختلافات في تنظيم شخصية كل من الجانح والمصابي كما تراه النظريات والآراء المختلفة ، وكما تكشف عنه المحقق التي تشتق من البحوث المدتبية ، باعتبارهما مظهرين من اهم مظاهر الاضطرابات النفسية التي تشغل بال الكثيرين من علماء تخصصوا في العلوم الانسانية ، وغير الانسانية ،

فائة انتقلنا من ذلك الى العوامل الاجتماعية والثقافية ، نجد أننا ، أبناء العصر الحاضر في القرن العشرين عامة ، وأبناء العالم العربي خاصة نعيش في عصر يتمثل الديمقراطية بصورة عملية تنعكس بوضوح في كل نواحي الحيساة ، وإذا كانت الديموقراطية تقوم على مبدأ هام تتفرع عنه كل المسادىء الاخرى وهو (( الايمسان بفردية كل فرد دون اعتبسار لجنس أو دين أو لفة أو طبقة )) ، فان دراساتنا النفسيسة يجب أن تعكس هذا المبنا الذي أصبح قيمة اجتماعية لها قوتهسا .

هــذا البدأ الديموقراطي جعل الاتجاه القديم نحو بتر كل عنصر خارج عن المجتمع ، أو تعذيب كل من تظهر عليه علامات الاضطراب الساوي المجهول السبب ، تعذيبه حتى يشفى ، كما كان الحال حتى أواخر القرن التاسع عشر ، السبب ، تعذيبه حتى يشفى ، كما كان الحال حتى أواخر القرن التاسع عشر ، اتجاهات ترفضها المجتمعات الحديثة التي تؤمن بان كل مجتمع أن يصلح قبل ان اقصى الجهد ليفيد من جهيع نواحيه لصالح الفرد و رفاهية الجماعة ، ولهذا فعلى كل مجتمع أن يصلح قبل ان يبدل من أن يلعب دوره الاجتماعي كاملا وبكفاية وكفاءة ، واننا لنلمس في كل البلاد من أن يلعب دوره الاجتماعي كاملا وبكفاية وكفاءة ، واننا لنلمس في كل البلاد التضرة ، أو الآخذة باسباب الحضارة اتجاهات قوية نحو العناية بهذه الفئسة المنطق المنال المنطق المنال المنال المنطق عن المنال مسؤولية تحسين حياة مؤلاء الما تشحضرة ، من ميادين الانتجاج الضرورية للمجتمعات المتحضرة ،

هسفه الآمال العريضية لكل مجتمع متحضر ، أو آخذ باسباب التطور الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن أن تتحقق الا أذا تحدث تنظيمات الشخصية التي ترتبط بأي من هسفين الانحرافين السلوكيين بحيث تكون دراسة هسفا مفتاحا للعوامل المؤدية إلى هذه التنظيمات ، وبذلك تنبر السبيل أمامالصلحين الاجتماعيين ، والموجهن والرين لكي يضعوا الاسس الصحيحة لعملية التطبيع الاجتماعي التي يتمهدون بتنفيذها عن طواعية أو اجبار ، لتفادي ختق هــذا النمط من الشخصية المضطربة اللاسوية ، وبذلك يحققون الهدف الوقائي للعلم،

انسا في كل بحث نفسي ، او اصلاح يهدف العناية باطفالنا التجنبهم مواطن الزيل ، او لابعادهم عن مصادر الاضطراب الانفعالي ، نفترض وجبود أسباب خارجية معينة تكون مسؤولة عن مشكلة انحراف الصفار أو اضطرابهم دون أن نعنى بتنظيم الشخصية وبنائها عندهم ، ونوجه غالبا لهذه الاسباب البيئية أو اظروف المحيطة بالفرد كل عناية واهتمام ، دون أن نرجع إلى المصدر الدي يصع أبدينا على هذه الاسباب ونعني به انطفل نفسه ، ودراسة تنظيم شخصيته ، التي منها يمكن أن نتبين مدى أهمية الاسباب المختلفة والى أي حد هي خليقة بها نبذله في سبيل اصلاحها من جهد ومال .

ان هـذا الؤلف قصد به استعراض الآراء المختلفة التي تفسر تطور السلوك اللاسوي بنوعيه الجناح والعصاب ، وديناميات هذا السلوك او ذاك من حيث علاقة وتأثير العوامل الاجتماعية والثقافية التي تسبب هذا التنظيم وتسهم فيه والتي تشير اهتمام الدول عامة والعربية خاصة بعشكاتي الجناح والعصاب ، ولكنه حين يحاول أن يسهم بقسط متواضع من الجهود المبدولة في هذا الشان ، يحاول أن يستشف بعد أسباب هـذا المتوع من الاحسراف في ذا الشان ، يحاول أن يستشف بعد أسباب هـذا المتوع من الاحسراف أو ذاك مبتدًا من تنظيم الشخصية الذي هو ثمرة هذه الاسباب ، كما تبرزه النظر سات المختلفة ،

ولا شك أن الاهتمام الزائد - كما قلنسا - بهشكلة الجناح ومشكلة عصاب الاطفال في البلاد العربية قد المكس اثره على الكاتب وجعله - كفرد في هذه الجماعة - يهتم بالمراسات انتفسية - يشترك مع المجتمع في هذا الاهتمام ، ويتسامل مع من يتساطون عن التغيرات التي تعيز كل نوع من النوعين من الاحراف عن الآخر و والتي تنظق تنظيما معينا الشخصية يختلف في احدهما عنه في الآخر ؟! ولذلك هو يتلمس في كل رأي أو نظرية أو بحث ميدائي الموامل المحددة لمقومات الشخصية عند كل من النوعين من الاضطرابات محاولا أن يبرز وجهة نظره الخاصة في آخر كل رأى و

أن الباحث حين يحاول أن يتقدم بالدراسة هذه المساهمة في دراسات علم النفس الاكلينيكي ، يدرك تمام الادراك خطورة موضوع الدراسة ، ويدرك كفلك أنه يطرق بابا من أبواب الدراسة واسع المجال متشعب الاطراف ، متعدد الميادين ، تتضارب فيه الآراء ،

كذلك يدرك الكاتب ادراكا واضحا تعقد ميدان البحث من حيث العيشة من ماتين موضوع الدراسة ، ويدرك أيضا صعوبة الوصول الى معطيات علمية من هاتين الفتين من الافراد والعملاء الذين يعانون هذا الاضطراب أو ذاك ناهيك عسن السيئة التي يمكن أن نطاق عليها هذا الاسم

او ذلك ، والصدود التي يمكن ان يستنت اليها اي بحث في تحصيت كل مسن مفهوم المصاب ومفهوم الجناح ، ولهذا فهو يوجه القارىء الى كل نقد يمكسن أن يوجبه لكل رأي أو نظرية تفسر هسذا الإضطراب ، أو ذاك ، أو أي بحث يقدم نتائج محدة .

وليس بفريب على مقدم هذا الاتناب ما هو معروف من الخطط الشديد ، والتعارض بين الآراء التصالة بتحديد أهم مفهوم تدور حوقه هذه الدراسة ، ونعني به الشخصية ، بله تنظيم الشخصية ، أن كلمة الشخصية التي شفات بال العلماء والمفكرين منذ اقدم المصور لها مفهوم متطور ومعني يتغير بتغير مناهج البحث فيها ، كما آنه يتغير ويتطور باستمرار التوسع في البحوث المنية بها ، هذا فيما يختص بمفهوم الشخصية في حالة السواء ، فما بالنا بمفهوم الشخصية في حالة السواء ، فما بالنا بمفهوم الشخصية في حالة اللسواء ؟

ان الكاتب حين يتقسم بهذا البحث المتواضع يرجو أن يكون قد نجع في تغليسل هذا الخضم الواسع من المسكسلات والصعوبات التي تواجه كل باحث في هسنا الليدان .

وهو حين يجمع الآراء المختلفة والنظريات المديدة والبحوث المدائية ، يناقشها ويحاول أن يوفق بينها ، انما يحاول أن يقدم للقارىء تفسيرا لاسباب الانحراف في ساوك الصغار ، عله يوفر للمشتنفان بتنشئة الجيل نورا أو بصيصا من نور يهدي إلى سواء السبيل في رعاية ثمرة الجيل كل جيل .

والله ولى التوفيسق

الؤلف

طبع في شهر ذ*ي الحجة* سنة 1791 الوافق شهر فبراير ( شباط ) سنة 1977

## مق رمته

انكتاب الذي نقدمه للقادىء العربي يعالج موضوع ديناميات الساوك غير السوي ، ويقتصر في هذه الناحية على نوعين من انواع السلوك غير السوي ، ورقصد بهما اسنوبي الساوك الجناحي والمصابي ، ونقرا لما تردد من قسديم ازمان عن وجود تشابه بين الجانح والمصابي في بعض ديناميات السلوك ، أو مايمرف بالدوافع الهامة المقردة والمحددة للسلوك ، فقد عنى الكاتب باستمراد و هذا الؤلف أن يبرز جوانب الشبه ونواحي الاختلاف بين كل من الحسائح والمصابي في تنظيم الشخصية ،

ولقد حدد الكاتب في هذا الموضوع تنظيم الشخصية بانه مجموعة القوى الدافعة ذات الطاقة المحركة بالسلوك ، والتي تكون في بمضى جوانبها نظريسة وفي الممض الآخر أو الجزء الإغلب منها مكتسبة .

لذلك يرى الكاتب حين يمالج هذا الوضوع ان يمرض آكبر قدر ممكن من وجهات النظر التي عرفت في الكتابات النفسية ، او آراء الفكر النفسي عاسة لتفسير ظاهرتي الجناح والمصاب ، والتي حاولت أن تبرز جوانب الاتفسال ونواحى الاختلاف بين الشخصيتين المتحرفتين .

هكذا كان لزاما علينا ان ناتزم في عرض هذا الوضوع بتحقيق مسا جاه في وجهات النظر عند علماء النفس عامة ، وان نقسم موضوع الدراسة الى وحدات بهتم كل وحدة منها بلراز وجهة نظر مدرسة من مدارس علم النفس ، واستلزم الامل لذلك عرض آراء المدارس التي أسهمت بقسط واضح في دراسة السلوك غير السوي عامة ، وسلوك الجناح والعصاب خاصة ، وذلك منذ اتسع مجال الفكر النفسي، وانقسم علماء النفس كل يهتم باتجاه فكري ، واسلوب في التفسير يختلف في بعض جوانبه عما تعسك به الآخر من هذا كله ،

بذلك تكون وجهة نظر الكاتب في تقسيم الؤلف الى أبواب يهتم كـل منها بابراز تنظيمات معينة في شخصية الفرد ، يبرر في ضوئها أسباب السلوك غير أنسوي ، أمر اقتضته طبيعة الدراسة واتجاه الكاتب ، الا أنه مع ذلك لم يهمل جوانب المقارضة بين المسدارس المختلفسة في رايها في ديناميات السلوك الجانح والمصابى ،

ولما كان القارىء في حاجة الى نظرة تمر به عبر اكبر فترة من تاريخ الصنابة بهذه الشكلة ، مرورا سريما يكفي الافقاء نظرة على جوانب الوضوع وانجساه الفكر النفسي فيه عبر حقبة كبيرة من تاريخ العلم ، فقد وجد الكاتب ان مين المفيد أن يبدأ الأولف بباب خاص يكرسه لتلخيص التطور العام في الفكر النفسي في تفسير كل من الجناح والمصاب ، ثم يتبعه بفصول عديدة يختص كل فصل منها بآراء مدرسة بعينها .

والكانب يرجو بذلك ان يكون قد احسن عرض موضوع الكتاب بما يفيد القارىء الكريم في هذا الوضوع الهام ، راجيا ان يكون مؤلفه هذا عند حسن القل ، من حاجة القارىء ، وأهمية موضوع الؤلف .

وعلى الله قصصد السبيسل

الؤلف



# البّابُ الآوَلُ

## تطور الفكر النفسي في تفسير ظاهرتي الجناح والعصاب (( عرض تاريخي مجمـل ))

- تطور تفسير ظاهرة الجناح:
- الفترة الاولى من 1840 1920
- الفترة الثانية من ١٩٢١ ــ ١٩٣٥
- الفترة الثالثة من ١٩٣٦ الى الخمسيئات

### ت تطور تفسير ظاهرة العصساب:

- و فترة ما قبل ظهور التحليل النفسي
- العلاج بالتنويم المناطيسي وتغيير منهوم ديناميات العصاب
  - فترة ما بعد ظهور مدرسة التحليل النفسي
  - تطور النظرية السيكوديناميكية واثرها في تفسير المصاب



## تطور الفكر النفسي في تفسير ظاهرتي الجناح والعصاب ((عرض تاريخي مجمــل))

#### مقدمـــة:

يمتقد الكاتب وهو يقدم هذا الباب ، أن القارىء قد يحتاج للالمسام بموضوع تطور نظرة علم النفس الديناميات سلوك الجناح والعصاب منذ بدء الدراسة النظامية لظاهرة السلوك الانساني ، أن يلم بها في سرعة وعجالة لا تحمله عبر صفحات المؤلف هذا ، مما قد يطول به زمنا ، أو يزيد حاجته لاعمال الفكر والدراسة المعنة .

لذلك رأى الكاتب أن يعرض في هذا الباب المالم الاساسية المتنابعسة نتطور الفكر النفسي ، والتي تعتبر زوايا تحوك حولها الفكر النفسي وغسير اتجاهه من طريق الى آخس وهو يدرس أهم ظاهرتين شفلتا كل مفكس في الظاهرة النفسية منسذ أقسدم العصور ، ونعني بهما ظاهرتي الانحسراف انعصابي والجناحي ،

لذلك بهتم الكاتب في هــذ! الباب بتخصيص فصل لكل من الظاهرتين المنحر فتين من السلوك، يبرز فيهما الممالم الاساسية لتطور آراء المفكرين والباحثين في تفسير السلوك الانساني .

والفصل الاول من هذا الباب يتابع تطور الفكر النفسي عبر ما يقرب من قرن من الزمان ، فيما يتملق بمشكلة الجناح ، ويقسمها الى فترات تاريخيسة المنازت كل فترة منها باتجاه يختلف عنه في الاخرى .

اما الفصل الثاني فقد عنى بتنبع تطور الفكر النفسي في تفسير ظاهرة المصاب ، وقد تبين الكاتب أن ظهور مدرسة التحليل النفسي يعتبر منعطفا كبيرا في خط سير علم النفس عامة ، ودراسة الاضطرابات السلوكية خاصة ، لذلك يعرض في الفصل الثاني من هذا المؤلف كيف غيرت تظريات التحليلسين الاتحاه العام للفكر النفسي في تفسير مشكلة العصاب خاصة .

هذا وبالرغم مما يمكن أن يلمسه القارىء من تأثير الكشوف والآراء في

ناحية من نواحي الانحراف السلوكي ، على الناحية الاخرى ، فان الوّلف قسد حرص في هدين القصلين على القصل بقدر الامكان بين الاتجاه النفسي في الناحيتين مع عدم اغفال تأثير الدراسة في كل من شكلي الانحراف على الآخر .

فمثلا بلمس القارىء في الفصل الاول ؛ مدى تأثير ظهور مدرسة التحليل النفسي وآرائها على تفسير مشكلة الجناح ودينامياته ؛ علما بأن المدرسة في جملتها قد عنيت بدراسة ظاهرة الهستيريا ؛ حيث تبلورت نظريات التحليليين عامة ، وفرويد خاصة بعد الكشف عن اللاشعور والعقد النفسية والحاجات والصراع وغيرها . الا أن هله الكشوف قلد أثرت في البحوث النفسية في عير ذلك من الميادين .



# الفَصْلِ لَاوِّلُ

## تطور الفكر النفسي في تفسير الجناح

## عرض تاريخي

ان محاولة بحث موضوع كهذا أو أي موضوع آخر دون أن نقدم له بعرض تاريخي لاهم الإبحاث والآراء والاتجاهات السابقة في دراسة الموضوع يجمل هذا البحث يبدو قاصرا ، ولا يعطي صورة واضحة عن طبيعة الاتجاه والمنهج المتبع في هداد البحث ،

لهذا يجد الباحث من الشروري أن يعرض في عجالة سريعة الامور الآتية: أولا - العرض التاريخي لتطور الفكر السيكولوجي في نظرته الشكلة الجناح والعصاب عند الاطفال •

ثانيا \_ الآراء المختلفة لاهم المدارس في تفسير الجناح وما يمكن أن تلقيه هـذه الآراء على ما نسميه « تنظيم شخصية الجانع والعصابي » .

## أولا \_ المرض التاريخي للاهتمام بللشكلة

آ \_ الحناح: يمكن تقسيم العرض التاريخي للخطوط العريضة لتطور الفهم السيكولوجي لموضوع الجناح في النصف الاول من القرن الاخير - لتسهيل فهم المسكلة \_ الى ثلاث فترات:

١ \_ الفترة من ١٨٩٠ -- ١٩٢٠

٢ \_ الفشرة من ١٩٢١ \_ ١٩٣٥

٣ \_ الفترة من ١٩٣٦ \_ الى الخمسيئات

١ \_ الفترة الاولى من ١٨٩٠ - ١٩٢٠ :

دراسات هيلي: يشغل هيلي« Healy » في هذه الفترة مركزا رئيسيسا

عندما كانت نظريات « كريلين » في تنظيم وتشخيص الاضطرابات السلوكيسة وتحديد اسبابها تقع من البحوث العلمية في مركز الصدارة . ولقد كان اول معهد انشىء لدراسة موضوع الجناح هو معهد « هيلي » المعروف باسم « معهد الاحداث السيكوبات » سنة ١٩٠٩ الذي انشىء في شيكاغو والذي وضع اول منهج لابحاث الجناح . سبق ذلك محاولات قام بها ويتمر « Witmer » ليضيف الاختبارات النفسية الى ما كان يجرى على الاطفال المتأخرين عقليا من فحص عضوي في عيادته التي كانت تابعة لجامعة بنسلفانيا ، واستعمل « جودار » ايضاطر قا نفسية معائلة في بحث بعض المشكلات .

كان لهيلي ابحاث حاول بها أن يطارد كل التفسيرات البيولوجية المديدة للمبتاح مثل « وراثة الاجرام » وطبيعة « المجرم بالميلاد » ولكنه بعد دراسسات عديدة قام بها على ما يقرب من الالف من الجانحين ، استطاع أن يدلل على وجود عوامل نفسية مسببة للجناح ، معقدة في طبيعتها متداخلة في بعضها أنبعض ، تؤدي الى تطور المسول الجناحية ونموها عند الجانع الصفي .

ولقد استطاع هيلي ان يحقق نجاحا ملحوظا في دراساته لانه حاول ان يتمد عن الدراسات النظرية ، ولجأ الى الطسرق العملية المنظمة مع الاخسد بالاتجاه الفكري الذي يقوم على اساس سيكو ديناميكي ( اشتق في كثير مسن اسسه من دراسات فرويد الاولى ) وهو اساس لم يكن بعد قد لقي قبولا مسي المشتغلين بالعلوم النفسية او الطب النفسي ()

ومما يعطى دراسات « هيلى » في هذا الميدان مفزى كبيرا ما يأتي :

- ١ الله المعمل ادوات معينة للبحث من تلك التي استعملها علماء النفس والخدمة الاجتماعية .
- انه نادى بضرورة التعاون بين قضاة المحاكم والمحامين والمحلفين في محاكم الاحداث من جهة وبين المراكز التربوية لدراسة وحل مشكلة الجناح من جهة اخرى .
  - ٣ ــ انه وضع أهمية كبيرة لدراسة الحالة الفردية ، ولفردية العلاج .
- إ. أبرز كذلك « هيلي » طبيعة الإختلافات الكمية بين الجانع والمصابي والمادى من الإطفال .
- ه ما هيلي باستعمال ادوات القياس الحديثة ، ونادى بضرورة العمالج
   المبكر لحالات جناح الاحداث ووجه الاهتمام الى ضرورة العناية بالاسباب
   لا الاعراض ، سواء اكانت اسبابا عقلية أو بيئية .

<sup>(1)</sup> Healy, W. and Bronner, E.F.: New light on Delinquency and Its Treatment. New Haven: Yale University Press. 1936. Chs.4-7.

لقد كان « هيلي » من اهم العلماء الفيسن درسوا مشكلة الجناح لانه وجه النظر الى ضرورة الاهتمام « بتاريخ الاسرة » واثرها الذي لاحد له في حياة الطفل الانفعالية . وكانت دراسات هيلي في الفالب تهتم بتاريخ الاضطراب وتشخيصه ، والتنبوء بالجناح دون كبير اهتمام بالعلاج الذي اعتبره مسألية يمكن أن تتحقق عن طريق تعديل الظروف الاجتماعية مع بعض المقابلة بين المالج والطفيل .

وهكذا تمكن «هيلي» من هدم ما كان يدعو اليه أمثال جودار « Goddard من أن الضعف العقلي هو السبب الرئيسي وليس العامل الاستعدادي للجناح ، ولقد كانت دراسات « جلوك » « Gluick » التي قام بها سنة ١٩١٨ في سجن « Sing - Sing » والتي أثبت فيها وجود حالات من الاضطراب النفسي بين النزلاء مما زكى الاعتراف العام بالدور الذي تلمبه العوامل النفسية في السلوك الاجرامي ، وسائد آراء « هيلي » بشكل واضح عندما اتجه الى العوامل النفسية لم دينامية في حالات الجناح .

دراسات هوايت : ومن الاسماء اللامعة في الطليعة الاولى للعلماء الـفين اهتموا بالبحث في مشكلة الجناح العالم هوايت « White,W.A » الذي قاد أكبر حركة ثورية لاصلاح المستشفيات العقلية بأمريكا من ١٨٩٠ . فقله ذخل مبدأ عدم تقييد حربة المرضى العقليين ونادى بشدة بعدم اعدام المجرمين الذي يجب الا يعتبروا مسؤولين عن افعالهم ، ولو انهم من الناحية الفنية ليسوا من المجانين ، فقد نادى بضرورة الدراسة النفسية والرعاية القانونية للمجرمين، كما اعلى في سنة ١٩٣٣ ان من واجب المحاكم الحتمي أن تعترف بأن الاجرام قد يكون استجابة شرطية نفسية ، وان مشكلات المسؤولية الجنائية والعقوبة يجب أن يعاد النظر فيها في ضوء هذه الحقيقة .

ولقد كان لهذه الاصوات التي ارتفعت تنادي بأهمية العوامل النفسية في الاجرام والجناح اثر واضح في الجزء الاخير من القرن التاسع عشر ، حين انشئت لاول مرة محكمة الاحداث بشيكاغو سنسة ١٨٩٩ للنظر في قضايا الاحداث منفصلة عن قضايا الكبار المجرمين . اهتمت هذه المحكمة بالدراسات الفردية للحالات ، وجمعت من الادلة ، نتيجة هذه الدراسات ، ما أثبت وجود استبصار جديد بمشكلة الاحداث الجانحين ، وبدأ المهتمون بهذه الدراسة يسمعون لاول مرة عبارة لم تكن تسمع من قبل هي :

« ان الجناح مشكلة من مشكلات التوافق في شخصية الجانح » •

وفي إحد اجتماعات المحكمة اكدت « Miss Van Waters » عندما حاولت ان تعطى صورة عن الجانح « انه شباب في حالة صراع » و « ان الطفل المسنب في حالة صراع بين القوانين السلوكية للمنزل العادي والمعرسة والجيرة والمجتمع، ونحن نسميه « غير متوافق » او « سيء التوافق » لان سلوكه كما يبدو لنسا

7-1 - 14 -

عير متلائم مع المعايير الخاصة بالملكية أو النظام أو الامن الشخصي السفي نعرفه ونسلم به » . وفي نفس هذا الاجتماع أعلن الدكتور « هيلي » أن الجناح ينتج من التفاعل بين الفرد والوضع الذي يوجد فيه ، أو بمعنى آخر من الموقف العام الذي يعتبر هو جزء منه (۱) .

وهكذا تفيرت المفاهيم القديمة عن الجناح ، واسبابه وعوامله ، واصبح الجانح الصفير ينظر البه كطفل مشكل كما جاء في عرض ميزانية مكافحة الجناح سنة ١٩٢١ حيث اعلن أن الاطفال المشكلين ليس من الضروري أن يصبحوا مجرمين عندما يكبرون ، ولكسن الثابت أن الجناح يرجع في جذوره الى اسباب ترتبط بمشكلات الطفولة ويتأثر بنفس الموامل التي تسبب الاضطرابات النفسية المكرة (٧٠) .

ولقد استمرت الدراسة النفسية لمشكلة الجناح تزدهر على يد « هوايت » الذي اخذ بالكثير من المبادىء الرئيسية للتحليل النفسي ، واكد في كتسابه الذي نشره سنة ١٩١٩ عن « الصحة النفسية للاطفال » اهمية بعض المشكلات النفسية الرئيسية التي تدخل في العلاقة الانفعالية بين الآباء والاطفال في خلسق الجناح . وفي هذا الكتاب يؤكد استنتاجين رئيسيين :

الاول : ان الطفل يسيطر عليه جنسية نامية مبكرة .

والثاني: أن الضفوط والقيود في الحياة الاسرية يمكن أن يكون لها آثار تعرقل أو تساعد على سرعة تطوير خلق الطفل .

وهو في كتابه هذا يوجه النظر ، فيما يتملق بالعلاقة بين الآباء والاطفال ، الم ضرورة الاعتراف بهذه العوامل ، والايمان بوجود نزعات لا اجتماعية ، لا اخلاقية اولية غير موجهة عند الطفل ، وفي اغلب كتاباته يتقبل النظريات انفرويدية التي ترى ان هذه الفرائز البدائية اذا أمكن توجيهها والتسامي بها ، لتطور الى نوع من الاحترام ، والتفهم ، والتماطف ، كسمات ضرورية للحياة الاجتماعية السليمة . كذلك يؤكد « هوابت » ان الطفولة هي المرحلة التي يمكن أن توضع فيها اللبنات الاساسية للخلق والحياة الاجتماعية السليمية . وبعرض هوابت ( سنة ١٩٢٦ ) خلاصة لمبادئء تكوين الخليق ويسلم بأن المصابي من نواحي كثيرة هو شخص اخلاقي بدرجة متزمتة ، بمعنى انصراعاته صراعات اخلاقية نشات وهو يتدرج تحت تأثير عملية التطبيع الاجتماعي ، بينما الجانع شخص قد احتفظ بغرائزه البدائية ( مثله في ذلك مثل المتوحشين)

<sup>(1)</sup> Recless, W. and Smith, M. : Juvenile Delinquency . Mc . Graw Hill Book Company INC . 1935 . P.P. 9 - 12 -

<sup>(2)</sup> Recless, W: Ibid.

في صوره غير متطبعة اجتماعيا وبطريقة غير مهذبة . هكذا نجد ان هدوايت يمكن اعتباره من اول من أبرز دور التربية الخاطئة في خلق مشكلتي الجناح والعصاب ولو أنه به الى هنا له يبرز عوامل تطور الشخصية وتعلم ديناميات السلوك المنحسرف .

١٨٩٦ - ١٩٠٥ - ١٩٠٨ - ١٩٠٩ ) وعن القلق العصابي ( ١٨٩٤ - ١٨٩٠ ) وعن المخاوف وعصاب الوساوس (١٨٩٥ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨) وفيها كلها وجه الفكر الطبي النفسي عن هذه الظروف البيئية المختلفة حسين وضع نظريته عن الدور الذي يلعبه الجنس في اسباب هذه الامراض العصابية ، ونظرياته في الجنسية المثلية والانحرافات التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع . ولقد لاقت كتاباته عن الكبت واللاشعور وتحليل الاحلام وعصاب الطفولة معارضات كبيرة . وفي سنة ١٩١٥ وصف فرويد ثلاثة الماط خاصة من الخلق سماها انماط « الشواذ » « The exceptions » « Those wrecked by success » بمعنى « المجرمون والشعور بالذنب » . وهي التي وجهت الانظار إلى أهمية طريق البحث المتعمق في موضوعات « السيكوباتيـة » ثم « الخلق المصابي » وغيرها من الانماط المنحرفة مسن الشخصية ، وفي نفس المرحلة ايضا عرض « أدار » نظريات مختلفة لاسبباب العصاب ، بينما ظهرت كتابات اخرى لعلماء النفس الشعورى تؤكد أهمية الدوافع البشرية الرئيسية مثل « الحاجة » الى الرفقة والصحبـة ، والحاجة للأمان ، والحاجة للمخاطرة ، وهي التي ان تعرضت للحرمان والمنع والتهديد يظن أنها تــؤدي إلى الخلــق المــادي للمجتمـع ومـن هــؤلاء « ثوماس » « Suttie » وستى « Thomas , W. I. »

وبنهاية الحقبة الثانية من هذا القرن ، وخاصة بعد الكثير من الإبحاث النفسية التي نشرت بعد الحرب العالمية الاولى والتي أعطت دفعة قويةللمراسات النفسية عامة ودراسات الطب النفسي خاصة ، وبعد الثورات التي قدادها كل من «هوايت» و «هيلي» في ميادين دراسة الجناح ، ثم الاتفاق على كثير المناهيم الاساسية لمشكلة الجناح ، اتسع الفهم الواقعي للآثار والتساتج الاجتماعية للامراض العقلية والنفسية ، والنقص العقلي ، ومن بين هذه المفاهيم الاعتقاد الذي ساد بأن الكثيرين من المجرمين غير مسؤولين عن العاملهم ، ولكتهم اشبه ما يكونون بالاشخاص المرضى ، ويجب لهذا أن يعاملوا كمرضى ، أو يمتحوا أشبه ما يكونون بالاشخاص المرضى ، ويجب لهذا أن يعاملوا كمرضى ، أو يمتحوا للمجتمع عن المذنبين من الأفراد ، وبضرورة المناية بالمستشفيات التي يحتاجها لهلاء من حاجتهم الى السجون ، وبأثر العجز غير القيد بدلا من اصدار الاحكام بسجتهم ، وتقد آمن الكثيرون من المشتفلين بلدراسة اسباب الجناح بعد ذلك بضرورة البحث في المعراصة السباب الجناح بعد ذلك بضرورة البحث في المعراصة المنات الغردية وبالطرق الفنية والاحتصادية ، ووجه الاحتمام للعراسات الغردية وبالطرق الفنية

المفصلة المنقحة للحصول على تاريخ الحياة . واصبحت المجتمعات مسؤولة عن العديد من الظروف البيئية التي يظن أنها تتبنى الجناح مثل أقرآن السوء ، أو انصدام الوصائل الصحيصة لشفيل الفيراغ ، والمسكن البرديء ، والاردصام الذ ...

اصبح الجناح بعد ذلك سلوكا ينظر اليه على أنه مشكلة تكمن اسبابها في القوى التي تميل الى هدم وتعطيل المجتمع ، كما تكمن في الغشل في عملية التطبيع الاجتماعي المادية والتربية الموجهة للفرد . وهكذا نجد الاهتمام يوجه بدرجات مختلفة لمؤسسات اجتماعية والى اهمية دورها في خلق الجناح كالاسرة، والمدسة ، والمجتمع ، والكنيسة ، وغيرها من المؤسسات التي تهتم بوقت الفراغ باعتبارها مسؤولة عن الوقاية من الجناح .

بهذا كان لنظربات « هيلي » ، « وهوايت » « وتوماس » اثرها في تغيير سياسة محاكم الاحداث وقوانين المقوبات الى اتجاه بناء علاجي اكثر منسه عقابي ، وفي تغيير النظرة الى مشكلات كثيرة كالهروب ، والدعارة وغيرها الى نظرة مطبوعة بالاتجاه النفسى ،

وهكذا ايضا ازداد الايمان بأن العوامل المحددة لجناح الاحداث ترجيع في اعماقها الى الحياة الاجتماعية والانفعالية في الاسرة والمجتمع ، وأنها مشكلة لا تحل بأي حل منفرد بسيط ، مادام الجناح نفسه ليس مشكلة فردية منفزلة، بل عرض لضعف عام او صراع في داخل بناء المجتمع .

وبالجناح الذي تحقق في نهاية هذه المرحلة الهيت ، بل وضعت تماسا الكثير من الاتجاهات والمفاهيم الخاطئة ، أو كادت . وأصبحت عبارات وتعاريف ممينة مثل « المجرم بالميلاد » أو « البله الاخلاقي » أو « الجانح ذو الطبيعة الوحشية » أو « الجانح المقهور على أمره » كلها عبارات لاتجد تشجيعا أو تقبلا من جمهرة كبيرة من علماء الاجرام والصحة العقلية .

كذلك انتهت بهذه المرحلة مغالطة علمية كبرة وهي الفالطة المتعلقسة بالنمط البيولوجي المحدد للجناح . فقد عرفت نظرية عاشت حقبة طوبلة مسن الزمن « نظرية لمبروزو » تدعي أن الجانح من طينة مختلفة من الناحيةالجسمية أو الفسيولوجية أو المقلية تميز الجانح عن غيره من المنصبكين بأهداب الفضيلة الطبيعيين المسايرين للقانون السائل ، تلك الفكرة التي ترتبط بفكرة الوراثة ، وراثة الاجرام ، والتي شفلت الفكر التربوي وجذبت انتباه رجل الشارع فترة طوبلة ، بل لانفالي أذا قلنا أنها لازالت لها أنصارها حتى الآن ، ولمل من أهسم العلماء الذين وغوا أركان هذه النظرية العالم « جورنج » « Goring » حين قام بدراسة مسح قاس فيها مجتمعا كبرا مسن نزلاء السجون بانجلترا قياسسا النوجرافيا لتقاطيع كثيرة من الجسم واكد بذلك أنه لايوجد نهط بيولوجي محدد للجناح أو الاجرام كما وصفه لمبروزو في نظريته المهروفة .

#### الغترة الثانية من 1921 - 1940 :

بدات في هذه الفترة حركات اصلاحية كبيرة موجهة نحو التعليم المجدد (۱۱) للجادين على اسس نفسية . وكان من أهم الحركات الناجحة في هذا الاتجاه للجانحين على اسس نفسية . وكان من أهم الحركات الناجحة في هذا الاتجاه روسيا في اعقاب الثورة الروسية سنة ١٩١٧ ، ولقد راجع « مكارنكو » الكثير من نظريات التربية التي كانت تدعو لتدليل الجانح ، والتسامح معه كوسيلة لعلاجه ، حين كشف من اختلاطه بالجانحين ، الهسم لايبدون كبير احتسرام للشخص الذي تقوم علاقته بهم على مجرد العلق والتدليل ، بقدر مايسدون احتراما للغرد الناجع ، ويهللون اكبارا لكل مبرز في عمله إيا كان هذا العمل ، او كان متفوقا في عمله ومعرفته ، فهم يلتفون حول الفرد في هذه الحالة ولا ينفضون من حوله ما دام ناجحا في عمله سواء كان نجارا او مزارعا ، حدادا او معلمسا ، او قائدا لسيارة .

ولقد كانت الاسس التي حقق في ضوئها مكارنكو نجاحا في علاج الجانحين تقوم على ايمانه بفردية كل منهم ، وتكوينه علاقة تقوم على التسامح ، والصداقة المينة ، الى جانب انه كان ينمى في الجانح ذاتا مثالية تجعله يطالب بالاحترام من الجماعة كلها ، كذلك كان يعتمد في العلاج على ضفط الجماعة وذلك لخلق وتعديل عادات مقبولة اجتماعيا لديهم ، وفي بناء معايير جماعية للسلوك ، وفيما كان يهتسم به من ضرورة تكامل حياة الجانحين مع حياة الجماعة الكبسرى ومسايرتها ، وقعد كانت الجماعة مجالا استعملها كمجال تربوي لتعديل الاتجاهات والقيم لديهم .

كان « مكارنكو » هنا يشبه « ايكهورن » وغيره من العاملين في المسدان أ من الذبن حققوا نجاحا في معاملتهم للجانحين وذلك بالالتجاء لغير الطرق القديمة بعد الحرب العالمية الاولى في أوروبا ، وكان دائما يسمى ، دون كبير عنايسة بالاوضاع القائمة ، أما لتحسين مستوى رفاهية الاطفال أو ليقنع الطفل الجانع انه يسانده ويشد أزره .

واذا حاولنا أن نفهم الاسس التي قام عليها نجاح « مكارنكو » فيجب أن نذكر هنا تقطتين هامتسين :

 ت ان مكارتكو استفل تماما تقديم مقومات اشباع الحاجات الاساسية من الفذاء والايواء التي حرم منها الكثيرون من الاحداث المشردين والشحاذين والمجرمين من اطفاله ، وذلك كوسيلة لتخفيف حدة القلق والتوتر .

ب \_ ثانيا أنه وقد كان يعمل في أطار المثالية السائدة في السلطة الحاكمة في

وقته ، استطاع ان يقدم للجاندين ما يوفر لهم سبل القيام بدور ايجابي في المجتمع الجديد ، فقد حارب حتى استطاع ان يحقق لإبنائه وبناته من المجاندين اعتراف منظمات الشباب الشيوعية بهم ، وبعد ان بنى لاطفاله قيما ذاتية داخلية وخارجية ، واخذ يشرف عليهم وهم يبنون وينمون اهدافا واقعية لحيساتهم ، بينما ظل محتفظا لنفسه في نظرهم بمركسز « المثل » الذي يحتذي « الشيوعي الذي يحارب ويجاهد مكرسا نفسه دون انانية ليحقق تقدم المجتمع » .

## اتفاق الراي في مشكلة الجناح في أول القرن المشرين:

في سنة ١٩٢٥ ظهرت ثلاث دراسات لها اهمية قصوى في دراسةالجناع، بل ولها نفس الاهمية في فهم الكثير من مشكلات السلوك البشري الاخسرى ، وربما كان من الفريب هنا أنها جاءت من ثلاث دول متفرقة ، بل وأنها تتبع ثلاث مدارس فكرية نفسية مختلفة ، ولكن النتائج التي توصلت اليها كل منها لم تكن كيم أ التعارض أو الاختلاف .

الاولى: دراسات ابكهورن اللذي طبيع ونشر في فينسا بحشه عسن « Veruahrloste Jugend » او « الشباب الحامم »(۱) .

والثانية: دراسات « هيلي » و « برونر » « Bronner » في الولايسات التحسيدة (۲) .

واثثاثة: عندما ظهر ت الطبعة الاولى لكتاب « The Young Delinquent » الله وضعه « سيرل بيرت » في انجلترا .

#### آ ب آراء ودراسات ایکهورن:

أما دراسات « ايكهورن » فانها قامت على اساس جمع ثروة هائلة مسن الدراسات التحليلية ، ولكنه وجه اهتمامه الاساسي الى ما أسماه التربيةالخلقية « Character Education » وكان دائما يتمسك بأن مسن يعملون مع جماعسة

Aichorn, A.: Wayward Youth . ( English Translation )
 London Putman, 1936 - P.P. 7 - 10

١١) داجع أيضا : الشباب الجامع : ترجمة الدكتور سيد محمد غنيم .

<sup>(2)</sup> Healy, W. and Bronner, A. F: Delinquents And Criminals. Their making and unmaking. Chs. 4-7 in

Healy, W. and Bronner, A. F.: New Lights on Delinquency and Its Treatment New Haven: Yale University Press, 1936.

اللاإجتماعيين من الجانحين يجب أن يكونوا من رجال التربية ويمكن أن نلخص أهم التجاهاتة الفكرية فيما يأتي: (١)

ان الطفل الحديث الولادة كائن بدائي غير اجنماعي ، وهو يتحول السي النسان متمدن عن طريق الخبرة الاجتماعية والتدريب المناسب ، السذي بدونه لا يمكن أن يتلاءم مع أوضاعنا الاجتماعية ، وربما تعرض للصراع والصدام مع المجتمع ، أو ما يمكن أن نسميه الواقع الذي يعيش فيه . — مع الطفل الجانع يبدأ عملنا كوربين ممالجين عندما تحدث الكسارئسة التربوية ، ويقصد بذلك عندما تفشل الاجراءات التربوية المعتادة في أن تنمي في الطفيل أو الشاب القيدرة الاجتماعية العادية بالنسبسية لسنة ي سنه ،

ان عملنا في غابته لا يختلف كثيرا عن التربية عامة ، مادام كل منها يحاول
 ان بلائم بين الطفل وبين مكانته في المجتمع .

 بهتم ايكهورن اساسا بالطرق التي تحقق هذه الغاية ، وخاصة بتطبيق مبادىء التحليل النفسي على المشكلات التربوية التي يتضمنها هذا العمل، والتي تظهر أثناء تربية الطغل والشاب .

ولقد اكد ايكهورن أن أسلوب الفعل الجناحي قد لايعطينا مفتاحيا مادقا لطبيعة الاضطراب النفسي الذي يعانيه الجانح ويعبر بسلوكه عنه . ولقد تضمنت طريقته في التعليم المجدد أولا : تفهم العمليات النفسية التي تدفيع إلى السلوك المادي للمجتمع ، وبعد ذلك كان يهدف إلى أقامة موقف أسري في مظهره ، يمكن فيه علاج الحالة الانفعالية ، حتى تتكون علاقة أصيلية بين المالج وبين الجانح مهما كان يبدو غير قابل للاصلاح ، ولقد كان «ايكهورن» بعقد أنه بدون هيده الرابطة الانفعالية لا يمكن أن يتحقق التعليم المجيد أو أي أجراء يهدف إلى تحسين السلوك الاجتماعي وكان يتبع العلم هيده كل العلاقة التي تحقق التعويل المرغوب نفس العملية التي تحدث عنه تربية كيل طفل ، وبعني بها تقمص شخصية الولد ، وامتصاص مثله ، باللدوجة التي تكفي فيضاء من القيم يحد من سلوك الجناح .

ولم يكن « الكهورن » مثله في ذلك مثل ماكاربنكو ، موفقا في التوصيل الى الوسائل التي تخلق او تزيد او تكتشف مواقف الغمالية يمكن ان يستغلها لاغراض التغريغ الانغمالي ، وللتفلب على الحيل الدفاعية للطفل وذلك عين طريق معاونته على اخراج الاستجابات الانغمالية العميقة ، وهكذا استفسيل التحويل ليؤدي وظيفة تختلف تماما عن تلك التي يستعمل من اجلها في علاج

<sup>(</sup>١) راجع أيضًا ? الثنباب الجامع : ترجمة الدكتور سيد محمد قليم .

<sup>(1)</sup> Aichorn, A.: Wayward Youth. ( English Translation ) London Putman, 1936 - P.P. 7 - 10

امصابيين ، ذلك أنه كان يهدف ألى النجاح المحدد بالوصول الى تغير حقيقي في الخلق ، والتأكد على الجزء الخاص من نمو الخلق الذي تعتبر ضروريا التوافق السليم مسع المجتمع ولقله استفل أيكهورن « لحظلة التعجب » التي فيها كان يتناول بصورة مفاجئة الموقف الانفعالي ، وبذلك يغير موقف الجاتج تعاما ويحقق بذلك فوائد جملة .

كذلك حقق أيهورن نجاحا كبيرا في علاج جماعات من الجانحين كانوا بجدون اشباعا وارتياحا في العقاب بسبب الشماور بالاثم ، استعمل طرقا تحرمهم من الاشباع او استمرار العقاب ، وبذلك حقق لهم عملية تحوير واطلاق « اللبيدو » في اتجاه أيجابي بناء ،

كذلك نجح ايكهورن في علاج مجموعة من ١٢ من الجانحين حالت ميولهم التخريبية وسلوكهم الخارجي وعنفهم دون أي اصلاح سابق وذلك باستعمال الاساليب التحليلية مع التعلم المجدد .

وفي كل دراسات ايكهورن كان يؤكد ، كما اكد مكارنيكو ايضا ، السو العوامل الاجتماعية الاقتصادية والثقافية في اعادة انتظام حياة الجانحين مسرة اخرى في الاطار العام للمجتمع الذي كانوا من قبل يحملون لواء الثورة عليه .

نقد اجراءات أيكوون العلاجية: بالرغم من النتيجة الكبرى السا توصل اليه أيكوون من آراء ونظريات في دراسة الجناح واسبابه الا انه يؤخذ عليه في دراسته ما باتي:

- الاهتمام في تفسيره للجناح ، بالنواحي الانفعالية في تنظيم الشخصية الفردية ، دون كبير عناية باعادة مكونات الشخصية الى ما تفرضه الظروف الثقافية التي تختلف من طبقة اجتماعية الى اخرى والتي قد تحدد بدرجة ما بعض جوانب تنظيم الشخصية وديناميات الجناح .
- ٢ كما أنه لم يعن بدراسة النظم الطبقية وأثرها في عملية التعلم والتعليم
   الاجتماعي وامتصاص القيم والمعايير .
- ٧ كانت العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موضع اعتبار في تفسير الجناح دون الاهتمام بالربط بينها وبين تعلم انعاط سلوكية تختلف من طبقة لاخرى ، دون عناية بنظم الشخصية الذي قد يترتب عليها .
- كان تركيز أيكهورن على التحليل النفسي ومبادئه مما أبعده عن عمومية الآثار الثقافية السائدة الى خصوصية الحالات الغردية .

## ب ـ آراء ودراسات هيلي وبرونر :

أمــا دراسات « هيلي » و « برونر » ( ١٩٢٥ ) في كتــاب ( الجانحــون

والمجرمون) فقد جاء فيها أنه تبين من دراسة حالات مجموعة من الاطفال من مدينتين مختلفتين في الفترة من سنة ١٩٠٩ – ١٩١٤ ومتابعة تاريخ حياتهم على مدى سنين عديدة ، تبين لهم أن الوراثة على العموم ليس لها أثر يدكر في خلق الجريمة ، وأكد أن الجناح صورة من صور السلوك المكتسب ، وأن مشكلة تحديد سببه هي مشكلة بيئية بأوسع معانيها ، ولم يضعوا أي اهمية للعوامل الجسمية ، ووجدوا أنه لايكاد يكون هناك دليل على أن سوء التغذية ، أو التكوين الجسمي، أو الانحراف عن معدلات النمو ، أو أنواع القصور الجسمي أو الانحراف عن معدلات النمو ، أو أنواع القصور الجسمي بمكن أن تسهم وحدها في خلق الجناح ، ويضع الؤلفان لهذا أهمية كبرة على يدور الصراعات النفسية ، وعلى الاساس الانعالي للفرد السيء السلوك عند درراسة أسباب الجناح ، ثم يعودان فيكروان تأكيد ما توصلا ألبه من قبل من دراسة أسباب الجناح ، ثم يعودان فيكروان تأكيد ما توصلا ألبه من قبل من الجناح ،

#### ج ـ آراء ودراسات سيل بيرت:

اما دراسات «سيرل بيرت » « الجانح الصفير » (١٩٢٥) فانها تعتبر من اقدم الدراسات في موضوع الجناح . ولقد كانت ابحاث «سيرل بيرت » تجمع بين العديد من الاتجاهات العلمية في البحوث النفسيسة لمشكلة الجناح التي عرفت في ذلك الوقت في انكثرا وامريكا وكان من اهم ما يميزها أنها نظمت الكثير من الحقائق ودعمتها بالاسائيد الاحصائية ، عندما عنى بدراسة ميادين واسعة من حياة الطفيل .

#### وتمتاز دراسات بیرت بما یأتی:

- انها أبرز في أهمية الحياة الاسرية ، والآثار الاجتماعية للاسرة في حياة الطفسل النامي .
- اكدت اهمية دراسة تطور حالات الجناح المبكر وهي دراسة تفوق الدراسة
   التي تأتي متأخرة بدرجة يصعب معها تقديم العون للجانح ٤ أي أنه اكد
   اهمية التفكير في اهميتها ببحث ديناميات الجناح .
- استعمل الكثير من الاختبارات النفسية للذكاء ، والبعد الانفعالي ،
   والارادة وغيرها عند الجانحين .
- ولقد أتفق برت مع هيلي في أن الاسباب التي تمسك بها الفكر النفسي قديما كانت أبسط من أن يعتمد عليها في تفسير الجناح ، وأن هناك أسباب لا حصر لها للجريمة وهي في كل حالة تختلف عنها في الحالة الاخرى .
- كذاك أكد « بيرت » أن الاحوال الانفعالية والاخلاقية للاسرة أهم بكثير
   من تلك النواحي العقلية والجسمية والمادية ، ذلك أنه وجد أن ٢٦ ٪ من

الحالات جاءت من اسر « تسودها الرذيلة » وان اكثر من ٦٠٪ انحدوا من اسر كانت فيها التربية اما شديدة التزمت والقسوة او شديدة التراخي والضعف ، ولقد درس « برت » بكثير من الدقة العلمية العوامل الاراخي والضعف ، ولقد درس « برت » بكثير من الدقة العلمية العوامل لاختماعية المضطربة المحيطة بالجانحين الا انه اكد انها في ذانها لاتكفي لخلق الجريمة ، وان هناك نوعا من الضعف الموروث في الذكاء او في التكوين المزاجي للفرد يمكن إن يكتشف في الطفل الذي يستسلم للمؤثرات الخارجية السيئة ، ويتحدر الى سلوك الجانح ، وبذلك جمع بين العوامل الاستعدادية والبيئية ، كمحددات لسلوك الجناح ، وذلك لانه وجد ان ما يقرب من نصف الجانحين الاحداث الذين اختبرهم كانوا يعتازون بنوع من عدم الاستقرار الانفعالي العميق المتشعب .

## د - آراء الاجتماعيين في تفسير الجناح:

وفي سنة ١٩٢٨ اصبحت دراسات الجناح والاجرام معترفا بها على انها ميدان هام لاختصاص الكثيرين من نوابع علماء النفسى ، والطب النفسى ، والحجماع . واصبحت عملية تفهم الكثير من مشكلات هذه الظاهرة تتفسح وتزداد بتعاون وبتجمع هذه النظريات العديدة حتى أن علماء الاجتماع اصبحوا بعتون بالكثير من مشكلات العلولة ، كما ظهر ذلك في كتابات سنة ١٩٢٨ التي استمرضت صورة شاملة للعديد من مظاهر سوء تكيف الاطفال التي عسرفت في المجتمع في ذلك الوقت وتحول الاهتمام في هذا الوقت من الفعل الجناحي المجتمع في ذلك الوقت وتحول الاهتمام في هذا الوقت من الفعل الجناحية اتجاه جديد كان يأخذ في الاعتبار أن الجناح عرض من اعراض الفشل في التفاعل بين الفرد وبين المجتمع ، وانسه دليل على وجود نوع من عسلم الانسجام في بين المجتمع نفسه .

## ه - آراء التحليلين في الجناح في هذه الرحلة :

وما أن حل عام ١٩٣٠ أو كاد ، حتى تحقق للعراسات التحليلية النفسية الطفل من الاهمية ماجعلها تبدأ دراسسة الجنساح مكملة بذلك ميدان دراسسة انعصاب بالابحاث التي تقوم على التحليل النفسي ، الا أن علماء التحليل النفسي حينما وجهوا الاهتمام لديناميات الجريمة محاولين تحديدها ، لم يكن اتجاههم هذا الا ثانويا ، ونذكر من هؤلاء:

- دريخ ( ۱۹۲۰ ) البذي فتح ميادين جديدة للبحث بدراساته لموضوع « الخلق الاندفياعي » « Impulsive character » واشكاليه المضيادة للمجتمع .
- \_ الكسندر \_ وستوب « Alexander & Staub » (١٩٣١) اللذان حاولا ان

يقدما نظرية في التحليل النفسي لتفسير السلوك الإجرامي ، دون أن يدعما هذه النظرية بالمطيات الاكلينيكية المقنعة ، واكتفيا بالاعتماد على المسلم القائل بأن نفس المبادىء العامة والحيل اللاشعورية تكمن وراء كل مسن السلوك الجناحي والمصابى على السواء .

الا أن هذه الحقائق ، على وضوحها وجاذبيتها ، قد قوضها الكثير من الابحاث الاكلينيكية الواسعة التي ظهرت بعد ذلك ، والتي تحقق فيها الكثير من علماء التحليل من أن الطرق القديمة في التحليل لاتناسب الجانحين ، وذلك بالنظر الى أنهم فشلوا في احداث التحويل بدرجة من القوة تسمع بمساعدة الجانحين على تحمل الواجبات النفسية الهنيفة التي يجب على المريض أن يتحملها في عملية التحليل ، أو العلاج بالتحليل النفساني ،

كذلك يلاحظ أن الجانح نفسه لم يكن يعاني من سلوكه المقلق بقدر ماكان يعاني الآخرون مسن المحيطين به ، ولهذا لم يكسن لديه كبير دافع لان يسمعي « للعلاج » أو تغيير نمط السلوك ، وهو الذي كان يشمر أزاءه بغاية الرضى ، خصوصا وانه غالبا ينفس عن نوازع العدوان .

ولقد اصبح الكثيرون من علماء التحليل النفسي من المستفلين بعلاج الجناح والاجرام في السنوات الاخيرة على وعي تام بضرورة تعديل طرق العلاج بالتحليل النفسي لهذه الحالات ، حتى تتلاءم مع مشكلات التوافق عند الجانحين مسن النوع المورف باسم « الجانحين غير المصابيين » وقد كان من نتائج ذلـك ، ونتيجة الملاحظة الدقيقة المتمهقة والمدراسة التفصيلية لحالات كثيرة ، أن امكن التوصل الى مادة علمية يمكن الاستناد اليها في تطوير نظرية جديدة هي «نظرية المجناح الكامن » أو الاستعداد للجناح ، والذي يمتاز في نموه وتطوره عن تطور المحساب .

وفي منتصف الثلاثينات من هذا القرن امكن الوصول الى درجة كبيرة من الاتفاق على مفاهيم معينة في ابحاث الجناح . فقد كان هناك اختيلاف واسع المدى على كثير من اسباب الجناح ولكنه حل محل هذا الاختلاف اتفاق كثير من العلماء على تعدد اسباب الجريمة ، كما اتفق اغلبهم على ضرورة تأكيد المينا المباحي المبكر عند دراسة الحالات . كذلك ازداد الاهتمام بالدور الذي تلعبه « دور تبني الجانحين » وعمليات التعليم المجدد والاصلاح الاجتماعي التي نالت الكثير من اهتمام المشتغلين بعلم الجريمة ومشكلات جنساح الاحداث (١).

ولقد رسمت في هذه الغترة صورة وأضحة للميزات الجسمية والعقلية

<sup>(1)</sup> a - Bwrt, C. : Ibid .& b - Healy, W . & Bronner, E.E. : Ibid .

للجانع الصغير ، وكانت هذه الصورة تتضمن ان الجانحين يعيلون عامة للنقص النسبي في الذكاء ، والاستقرار الانفعالي ، وقد امتازت هذه الفترة بعسدم الامتمام بعوضوعات العوامل الاستعدادية ، وزاد الاهتمام بتأكيد آثر البيئة والشخصية ، وتربية الجانح .

وهنا بدأ لاول مرة الاعتراف بالجناح ، لاعلى انه نعط منفرد لاستجابة خاصة لم يقف ما ، بل على انه طريقة من طرق التكيف في الحياة تسيطر على سلوك الفرد كلية ، وازداد نتيجة لذلك تفهم المستغلين بالجناح لاهمية تكسوار الخبرات الانفعالية غير السارة المبكرة ( خاصة المكبوت منها ) في النمسو اللاحق للطفل كنتيجة للراسات فرويد وهيلي وستيكل والكسندر واستوب وغيرهم ، ونستطيع ان نلمس في هذه الفترة مدى التطور التدريجي في فهم وتقبل الدور المحدد الذي تلعبه مفاهيم الشمور بالاثم ، العدوان ، الكراهية ، وانعدام الامن او تهديده ، والنبذ ، والاحباط في خلق السلوك المناهض المجتمع، وظهر إيضا نتيجة لذلك مفهوم جديد « للجانح الزمن » الذي كان يعتبر قديما النسانا عديم الشخصية منحلا، أو شخصية انحر فتعن سواء السبيل ، واصبح بمنهر الدام المقبل ، فيده السانا مريضا معتل العقبل .

ولقد عرضت في الفترة من ١٩٢٠ – ١٩٣٥ العديد من الدراسات التي اهتمت بدراسة مشكلة الجناح ، ولكن النتائج التي توصلت اليها كانت متعارضة احيانا ، الا ان ذلك كان يرجع في الاغلب الاعم الى اخطاء في طريقة البحث ، او اخيانا ، الا ان ذلك كان يرجع في الاغلب الاعم الى جانب ذلك كانت هناك الكثير من الابحاث التي اجريت على مستوى علمي عال ، والتي تحققت نتائجها بابحاث من الابحاث التي الحريت على مستوى علمي عال ، والتي تحققت الدراسات نقوم على السابقة للجناح واسبابه ، وكانت بعض هذه الدراسات نقوم على الساس دراسة سلوك مجموعات غير متجانسة من غير المتوافقيين ، ونها كان بعكن ان تنطبق الاسباب التي تكون مسؤولة عن العصاب علىدراسة السباب الجناح ، ولكن لم تقم حتى هذه الفترة دراسة منظمة لقارنة السباب للجناح ، ولكن لم تقم حتى هذه الفترة دراسة منظمة لقارنة السباب للرغاهين المتحرفين في السلوك ، ولتحديد العوامل المصددة لاتجاه الإضطراب .

ولقد كان للتعمق الكبير في المراسات التربوية والاجتماعية والاقتصادية رالانتروبولوجية أثر كبير في دراسة أنواع كثيرة من المنحرفين اجتماعيا . وبالتدريج تبين أن دراسة مشكلات الجناح لايمكن تحقيقها اذا درسنا الجانحين جميما على أنهم يكونون فئة واحدة متشابهة من جميع النواحي خصوصا اذا علمنا أننا يمكن أن نميز فيها ثلاث فئات متباينة هي:

 آ ــ الجانحون الإغبياء « Dull delinquents » الذين اكد « بيرت » وجودهم في مجموعة الجانحين .

- ب ــ الجانحون العصابيون . الذين حدد وجــودهم « ريش » « وأيكهورن » « وجوردون » « وهيلي » .
- ج \_ الجانحون السيكوباتيون الذينميزهم « ريش » « وجلوفر » « وكاريجان»
   « والكسندر » وغيرهم .

واذا كان لنا ان نلخص المهيزات العامة لهذه المرحلة فانسا يمكن أن مجملها فيما يأتي:

- ١ \_ الاهتمام بمرحلة الطفولة في تطور ونشوء السلوك اللاسوي .
  - ٢ الاهتمام بديناميات السلوك من الدوافع اللاشعورية .
- التسوية بين الجناح والمصاب من حيث التشابه بينهما في العوامل الدينامية مع اختلاف في طريقة التكيف اللاسوية وهي تسوية ، لم تتعد الحدود النظرية ، ولم تظهر دراسات عملية تحقق هذا التشابه .
- ي لم تعن بأثر الاختلافات بين الطبقات في قيمها ودوافعها واوضاعها ومعايرها ، وحاجات أفرادها وأثر ذلك في تحديد نمط التكيف اللاسوي .

#### الغترة الثالثة من 1937 - 1900 :

ظهرت في هذه الفترة كتابات لاتحصى تهتم بمشكلة الجناح والسلوك اللاجتماعي ، ولقد كان الفضل في تقدم الدراسة في هذا الميدان يرجع السي مصادر ثلاثة هي: ١ ــ الدراسات النفسية الاجتماعية ٢ ــ دراسات الطب المقلي ٣ ــ ثم الدراسات التي قام بها علماء المدرسة السيكوديناميكية ، ولو الكثير من أبحاث هذه المدارس لم تتفق بعد مع بعض مفاهيم ونسائج الدراسات السابقة ، الا أنها لم نستفن عن بعض مفاهيم مفينة لجأت اليها لاستمالها في دراساتها وخاصة مفاهيم ممرسة التحليل النفسي ، ولا زال هناك جهد مبدول من قبل الكثير من الباحثين للوصول الى المبادىء الرئيسية التي يمكن على اساسها تفسير الجناح ، والتي يمكن أن تشترك فيها المدرستان الاخرتان من مدارس الدراسة النفسية الفرضية والسلوكية ، ويبدو غربسا مفاهيم جديدة ترتبط بالسلوك المنحرف مثل السلوك الجنسي المنحوف ، واثر التربية في المؤسسات المختلفة ، والاستعداد للجناح ، وكانت خلاصة ماتوصلت البه هذه المدارس الفكرية في موضوع الجناح ، وكانت خلاصة ماتوصلت البه هذه المدارس الفكرية في موضوع الجناح تتمثل في :

آ ـ راي الاجتماعيين: وبأني في مقدمة الدراسات الاجتماعية التي أدت خدمـة أوضوع الجناح دراسات شو « Shaw ) وشو ومــاك كاي « Mc. kay. » ( ١٩٤٢ ) و « Rhodes ) ( ١٩٤٢ ) و المرز ، ومأنهام ورودز « Rhodes ) و المرز ، ومأنهام ورودز

ومانهايسم « Mannheim » (1) ( 1948 - 1949) و كان لدراسة هؤلاء لواطن الجانعين وبيئتهم الاجتماعية الفضل في وضع اسس ابحاث جديدة ذات اهميسة بالفق . واهم هذه الابحاث دراسات مانهايم على منطقة محدودة من منساطق انتشار الجناح وكان لها الفضل في تقدم فهم مشكلة الجناح فهما علميا فيوضعها الاجتماعي ، وهي انها يجب ان تؤخذ على انها مشكلة أو وجه واحد لمشكلة من مشكلات الحياة الاجتماعية ، متداخلة تماما مع غيرها من المشكلات ، بحيث يحتساج الامر لتضافس المديد من العلوم قبل ان تتحدد تصاصا صورتها الاجتماعية .

ب \_ رأى اصحاب المدرسة السيكودينامية: ولقد ازداد في السنوات الاخرة من هذه الفترة وما بعدها الاعتراف باهمية العوامل السيكوديناميكية ، وبالمثل الظروف الاجتماعية والاحوال الجسمية لفهم الجانح الفرد ، ولم يعد بعد فهم العوامل الانفعالية العميقة مثل الاستجابة للنبذ أو الحماية الزائدة والرعابة أو الفيرة أو الشعور بالذنب والكراهية وغيرها من مختلف درجاتعدم الانسجام الاسرى ، في دراسة اسباب الجناح موضوعا يترك أمره للآثار امورا تلاحظ آثارها في مراحل نمو الطفل الاولى خاصة في أوقات الانهيسار البسيط في التوافق ، ولقد اتسع مجال الابحاث النفسية بازدياد معرفةالعوامل السيكودنناميكية وبتجمع الكثير من الملاحظات التي حصل عليها هؤلاء المدرون على معرفة مظاهرها ، مثل مانهايم ١٩٤٢ وجلوفر « Glover » ١٩٤٧-١٩٤٤ • ولقد ادى هذا الاتجاه العلمي الى البحث في آثار العلاقات بين الآباء والاطغال ، وبين الابوين وبعضهما في تشكيل شخصية الطفل ، كذلك الدراسات التي اهتمت بموضوعات مثل « الرعاية الاموية الزائدة ، والمنافسة بين الاشقاء وغيرها » . وقد أجريت الكثير من الابحاث الهامة على موضوع الانحرافات الجنسية وفيها الفئة بلا استئناء في حاجة الى رعاية طبية نفسية . ولقد دلت أغلب الدراسات على ان السلوك الجنسي المنحرف يرتبط بصورة معقدة بالشخصية عامةوالنمط الجناحي للمنحرف خاصة . وأن هناك الكثير من الاخطاء والذنوب وجد أنها نرجع أصولها الى نفس السبب ، وانها ترتبط بالوسط والمجال الاجتماعي للطفل وترتبط كذلك بالاضطرابات في نموه النفسي الجنسي (٢٠) كذلك دلت الإبحاث التي أجريت على الانتحار بين الاطفال ، والذي يفترض أنها ظاهسرة نادرة ، وكذلك على الميول الى الانتحار ووساوس الانتحار أو أيذاء الذات عنه

<sup>11)</sup> له كتاب هام في المرضوع تشر عام 1984 بعنوان :

Juvenile Delinquency in an English Middletown .

<sup>(2)</sup> Bennet, I. Delinquent and Neurotic Children . A Comparative Study . Tavistock Publications . 1959 .

الاطفال ، انها تميل الى ان تبين ان هذه الميول ترجع في اصولها الى تعبيرغريزي لاشعوري ، تكون فيه الميول العدوائية موجهة نحو اللذات ، كاستجابة الواقف لم يكن من المكن تحملها ، هذه المواقف عادة تنشأ من الحرمان من الحب ، ومن النزعات الخيالية العدوائية المحملة بالشعور بالاتم والموجهة اساسا نحصو هؤلاء اللذين ينكرون على الطفل حاجته الى الحب (١) .

ولقد اهتمت دراسات اخرى بنمو الضمير ، وقد بني على الاسس التي وضعتها نظرية التحليل النفسي لنمو الضمير كما وصفه فرويد ( ١٩١٤ - ١٩١٧ ) ، ما قام به كثير من علماء التحليل النفسي من ملاحظات ( سدواء اللينيكية أو ملاحظات مباشرة لنمو العلفل ) ملاحظات كان لها مغزى كبير في هذه الناحية الرئيسية من تكوين الخلق . وهذا ماللحظله بوضوح في دراسسات الكهورن ، ورايش وكاربمان وغيرهم .

ولقد اثبتت هذه الدراسات ان قوة وثبات الضمير يمكن ان تتأثر السي حد كبير بمدى قوة وعدد علاقات الحب التي يمارسها ويجدها الطفل في حياته الاولى ، أو تتوقف على درجة ضعف الروابط الانفعالية التي تنمكس في الضعف الذي يتناسب معها في قوة الانا الاعلى او الضمير . ويبدو واضحا هنا ان من الممكن ان نلمس تقسيمات فرعية في نمو وتطور ذلك التكوين النفسي الذي يسمى الانا الاعلى ( او مجموعة وظائف الانا الاعلى ) الى مراحل متعددة ، وان

Hilda, Lewis. : Deprived Children. The Nuffield Foundation.
 Oxford University Press . London . N. Y. 1955 .

نفلر نوع ودرجة حدة الاضطرابات التي قد تحدث في نعو وتطور هــــذه الوظائف المتنابعة ، في مراحل مختلفة من العمر ، من حيث علاقتها بوجود أو عدم وجود حالات نفسية ( داخلية وخارجية ) قد تكون مسؤولة عن الاضطرابات انسلوكية عامة ، والجناحية خاصة (۱) .

ولقد درست بشيء كبير من التفصيل الدوافع النفسية (السيكودينامية) واسباب عدد من الاعراض العصابية ، التي تأخذ صورة جناحية ( مثل العدوان المنيف ، عدم الاستقرار ، السرقة ، المروق ، الهروب ) على يد عدد كبير من الكتاب التحليليين ، ووضعت اشكالها الاكلينيكية التي يمكن ملاحظتها بسهولة. ومن اشهر من قدموا خدمة في هذا المجال ( كيرك باترك سنة ١٩٣٢ ) وليغي « Levy » سنة ١٩٤٤ والبرت دوتش سنة ١٩٤٧ (٣) . وكيت فردلالـدر « Friedlander, K » وآخرون . ولقد لاحظ الكثير من الوُلفين والعلماء تواتر ظاهرة البوال بين الجانحين ، وحاولوا أن يبحثوا عن العلاقة بين الجناح وظاهرة البوال المزمن المستمسر الملح مثل « الكسندر وستوب » « وجودمان ومایکل » « Michaels » سنــة ۱۹۳۶ ومورر « Mowrer » سنــة ۱۹۳۸ وغيرهم . فقد وجد مايكل مثلا اعلى نسبة من البوال بين الاطفال المنبوذيسن والمحرومين المهملين ، وأقل نسبة بين الاطفال الذين يعانون من الرعاية الزائدة ، وقد شعر باته ، كما أننا نجد فيما ذكرنا ، نوعا من الجانحين العصابيين ، فانه قد يوجد ايضا نوع خاص مسن « الجانح العصابي المزمن » « Persistent » ولقد اتفق أغلب العلماء على أن يعتبروا العصاب سلوكا تعبيريا فيحالةالبوالسا عن بعض الاضطراب الاساسي في الشخصية . وقد يكون الجناح نفسه مجرد نعبير آخر عن هذا الاضطراب ، وهو كعمل دائب ملح غريزي يعتبر ثوعا مسن عدم الملاءمة الزمانية ( التثبيت ) « Ānachronism » أو « الطفلية النفسية أسبو أوحية التناقضية » حدثت نتيجة مقاومة البيئة وحدها للنشاط الفريزي، وهي تصور اسلوبا من التربية يسود عملية التنشئة في بعض الاسر.

ولقد اكدت ابحاث كثيرة ، متأثرة بالملاحظات الاكلينيكية الاولى ، مانعرفه من أثر الحياة المنزلية ، وآثار الاسرة المباشرة ، وأثر المنزل المتهدم ، وآثار التربية والتهذيب الناقصة ، وأثر الجو الاسري التمس او غير المشبع والكثير من انواع الصراعات النفسية الداخلية ، وغيرها من الدراسات التي اكدت كلها أن دوافع المجناح ترتبط بالخبرات والمشاعر الانسانية داخل الاسرة (٢٠)

Hilda, Lewis. : Ibid .

<sup>(2)</sup> Albert Deutch. : Our Rejected Children. Little Brown and Company. 1952. P.P. 181 - 185. & P.P. 202 - 212.

<sup>(3)</sup> Albert, Deutch. : Ibid .

فالملاقات الاسرية المسئلة ، والخبرات التي يعر بها الفرد في الإزمات ، والنزاعات التي تقوم بين الوالدين في امر تنشئة الطفل ، والملاقات الزوجية التعسة ، وانمدام الدفء الماطفي للطفل او النبذ المستمر ، وعدم التوافق بين طرق تربية الطفل عند الوالدين ، كل هذه قد يكون لها آثار عميقة على حياة الطفل المقبلة. ولقد دلت الابحاث عن طبيعة خبرات الفود الطفيلية على أن الاحداث النسي تقع في بيئته الاجتماعية الأولى ذات مدلول كبير في فهم سلوكه الاجتماعي بعد دلك . ومن أهم المراسات التي جمعت الكثير من الحقائق المستقاة من مصادر شتى عن أثر الحرمان من الرعاية الاموبة كعامل هام في النعو الاجتماعي للطفل، دراسات جون بولبي سنة 1101 (1) .

ومن المهم هذا إن ننوه الى ما اكده عدد من الكتاب من أن الجانحين لا يمكن اعتبارهم مجموعة متجانسة ، ولكنها تتضمن أنواعا فرعية عديدة ، وهنا يقول شميدل « Schmidl » (٢) في مقاله ص ١٩٥٧ عن خبراتبه باختبار روشاخ في « دراسة الاحداث الجانحين » ليس هناك اساس به منحيث تنظيم الشخصية لاعتبار الاحداث الجانحين مجموعة متجانسة ، بل على المكس من ذلك فانهناك من الادلة ما يجعلنا نمتقد أننا بازاء عدد من الانماط والاشكال المختلفة ، ويتكسر كاريمان أيضا وجود شيء بمكن أن نسميه « النمط الجناحي للشخصية » ولكنه يؤمن بأن هناك شخصيات عديدة يمكن أن تكون جانحة وأنه في كل من هده الشخصيات يعبر الجناح عن مشكلة مختلفة ، وقد لا يوجد بينها من المواصل المشتركة سوى تسمية الجناح . كذلك يرى « Stott» سنة . ١٩٥ بأن تعبير المستركة سوى تسمية الجناح . كذلك يرى « Stott » سنة . ١٩٥ بأن تعبير الصحيح ، ولكنه يعطي وصفا لنوع معين من السلوك يوجد في كثير من أنمساط الشخصية المورفة بهذا الاسم ، وهذه افكار لابد أن تكون موضع الاعتمام الشخصية المورفة بهذا الاسم ، وهذه افكار لابد أن تكون موضع الاعتمام اعند كل باحث في مشكلة الحناح حاليا .

والمعروف ان النوع المصابي من الجناح ( مثل السرقة القهرية ، واشمال النار الجنوبي وبعض انواع الجرائم الجنسية وغيرها ) قد حظيت بالقدر الاكبر من الاهتمام والبحث والاستقصاء . وعلى العموم فانه بعد ان بدات حركسة التحليل في سنة ١٩١٥ على يد « فرويد » لحالات تمتاز بخلق معين ( مشل الشواذ المحطمون « . The wrecked by Success » والاجرام نتيجة الشعور

٣-٢

Bowlby, J.: Child Care and the Growth of Love. A Pelikan Book - 1959 -

<sup>(2)</sup> Schmidl, F.: The Rorchach Test in Juvenile Delinquency Research. The Amer. Journ. of Orthopsychiat., Vol. XVII.
P.P. 151 - 157.

بالاثهم ) ومنذ أن بدأ أصرار « هيلي » وغيره من الكتاب على وجود مظهر غريب في الكثير من سلوك الجانحين لايصح في علاجه العقاب ، ومنذ بدأت الدراسات التحليلية لريش « Reich » سنة ١٩٢٥ للراسية ما عرف باسم « الخليق المندفع » تلك التي فتحت آفاقا جديدة هائلة في ميدان البحوث التحليلية لدراسة السبكوباتيين أو « الخلق العصابي » كما سماه جلوفر سنة ١٩٢٦ ، ومنذ ان بدا التطور المستمر والتجمع المنظم للمعارف التي تدخل تحتموضوع « علم نفس الذات التحليلي » اصبح من الصعوبة بمكان أن نرسم خطأ فاصلًا بين ما يمكن اعتباره عصابي ( يعني الاعراض المصابية « الواضحة » أو العصاب بالمعنى القديم المعروف ) ، وبين عدد كبير من الاحوال التي تحمل ارتباطـــا معينا بالمصاب من حيث الاسباب المؤدية للمرض ، ونعني بها تلك الاضطرابات الخلقية المتعددة الانواع والسلوك الانفعالي الذي ينشأ من دوافع لاشعوريسة عامضة ومعقدة ، كتلك التي نسميها «.Neuroses of fate » ، في أولئك الذين الم سيق أن ظهرت عليهم أي علامات لصراع عصابي يؤدي إلى أعراض معينة . بمتاز بالقصور في التوافق الاجتماعي ، والكثير من الحالات التي عرف في تاريخها انسلوك الدائب المتميز بالعدوان والخروج على الاوضاع الاجتماعية .

ولقد حاول امثال « ليفي » في سنة ١٩٣٢ ان يميز بين انماط عديـدة من الجناح عندما اراد ان يفرق بين « جناح المجال » « Milieu Delinquency » الذي ينجم مباشرة كاستجابة لضفوط بيئيـة ( المجال الذي يتبنى الجناح ) وبين النوع الآخر الذي ينجم من طبيعة تنظيم شخصية الجانح .

هنا لاحظ أن الفعل الجناحي قد يظهر يطرق عدة ، فقد يكون مجالا لاطلاق المدوان ، وقد يكون عرضا عصابيا متخفيا رمزيا تختفي دواقعه نتيجة عملية كبت ، وقد يكون وسيلة لحل صراع انفعالي ، وهكذا يظن أن الجناح المصابي ينشأ من محاولات فاشلة لنع التعبير عن نزعات طبيعية ، وفيالجناح المصابي يوجد نوع من عدم التوافق في الوضع الاجتماعي العام للاسرة ، ونقص مستمر في أشباع الدوافع الطبيعية ، فبينما نجد في حالات جناح المجال تكون البيئة هي المسؤولة عن خلق الجناح في المريض ، نجد أنه في حالات الجناح المصابي يخلق المريض الجناح في المريش على مشكلته ، ويعبر عن تنظيم معين في شخصيته .

هكذا قد مضى الوقت الذي كان يمكن فيه أن ننظر إلى الجانحين على انهم من نئات متعددة ، اللهم الا أن نحاول أن نجد بين الجانحين ، كمجموعة متقاربة فروقا بين النوع الذي يعاني من اضطرابات عصابية ، وذلك المذي لا تظهر عليه أعراض عصابية . ومع ذلك فائنا نجد بين العديد من الكتابات أنواعا متعددة من الجناح يمكن سردها ، لاعلى أنها تقسيمات للجناح تستنسه الى اسس منطقبة أو نظرية ، بل على أنها مجرد قائمة لانواع الجناح درست

- وتبين ان بينها مظاهر وجوانب مشتركة ، وأنها برغم اختلاف حاجاتها ، تشترك في كثير من المهزات النفسية وهاده الفئات هي :
- 1 الحائمون الأغيساء: الذين اظهرتهم الكثير مسن الدراسات النفسيسة الاجتماعية ، والاجتماعية المحضة على أنهم فئة تمثل نسبة كبيرة مسن حالات الجناح ، وكثيرون منهم يتحدرون من أسر فقيرة في مجتمعات من الطبقة الدنيا . تلك هي الفئة من الاطفال الذين يمتازون باستعدادات ورائية ومزاجية محدودة ونمو محدود في الذات يجعلهم يمتازون عسن غيرهم من الاطفال الاسعد حظا بأنهم اقل قدرة على مواجهة الضغوط التي تأتي من الخارج « البيئة » أو من مصادر داخلية « غريزية » .
- ٧ انجانحون المحرومون من التنديب: وهم يكونون مجموعة اخرى من بينهم حالات اكثر قابلية للاصلاح ، ويظهر أنهم عاديون في تكوينهم فيما عدا أنهم ينقصهم التدريب الاجتماعي ، هؤلاء لايبدو عليهم اضطراب انغمالي كبير ، ويستجيبون بسرعة للتغير المناسب في البيئة مما يسسير جنبا إلى جنب مع التدريب على القيم الاجتماعية ، هؤلاء قد يظن انهم « اطفال عاديون من حيث البحث في مفهوم البيئة العادية » ولكنهم ضلوا الطريق شكل ما في سبيل التوافق الاجتماعي .
- ٣ التجاتحون الراهقون: الذين لايعرف في تاريخهم اي خروج في الفتسرة السابقة البلوغ ، والذين لايمكن دراسة مشكلاتهم منفصلة عن متاعبهم الخاصة بعرحلة المراهقة وحاجاتها ، والذين يمكن علاجهم أيضا بالدراسة السيطة وتحسين البيئة أيضا .
- 3 الجانح المتحدر من اسرة شريرة تسودها الرذياة: « Vicious home » أو « المجال الذي يتبنى الجناح » حيث يجد الطفل نماذج خاطئة للسلوك الاجتماعي وبمتص القوانين والنظم الجانحة من أسرته أو جيرته ( وكانما هي أمور طبيعية لا تختلف عن تعلم لفة الكلام ) .
- الإضعار إبات السلوكية الاجتماعية الثانوية: أي تلك التي تظهر على الاطفال بشكل أناوي كسلوك جسانح غير خاضع للضوابط يستجيب لحالة عضوية كالصراع أو الامراض المصيية .
- ١ ... العانحون المحرومون: وهذا القسم يشمل مجموعة كبيرة من الاطفسال الذين يجدون أسهل الطرق ممهدة للجناح ؛ أو الحياة الجانحة كتتيجية لحرمان مزمين في أهم سنوات التكويسن ؛ كما يحدث في حالات أبنياء المؤسسات ، والتنشئة الفير منظمة أو حالات الإهمال الشديد . هـذه

Burt, C.: The Young Delinquent. University of London Press. 1944.

- هي المجموعة من الاطفال الذين يعتبر سلوكهم الاجتماعي القاصر مجرد جزء واحد من الصورة العامة لشخصياتهم التي تمثل مظهرا من مظاهسر التمطل أو التوقف والتمثر في النمو الاجتماعي .
- ٧ الجانحون العصابيون: وبالرغم من أن الكثير من الوّلفين اعتبروا أن هذه الفئة تكون مجموعة من الجانحين يقرر سلوكهم المادي للمجتمع دوافع لاشعورية ، وهم لذلك ليسوا ممن يتأثرون في علاج مشكلتهم بتفييراليئة المعتدد فحسب ، الا أن فئة الجانحين العصابيين في ذاتها غير متجانسة . فهي فئة غامضة ولا يمكن أن توضع لها حدود واضحة . فالاعسراض الجناحية التي تقررها عوامل عصابية تطهر بشكل نادر نسبيا في صورة «نقية » ، يتنما نجد السلوك اللااجتماعي الذي يرجع لاسباب لاشعورية وبرتبط بشكل مصين من الخلق العصابي المضطرب يوجد فقط بين وبرتبط بشكل مصين من الخلق العصابي المضطرب يوجد فقط بين الجانحين الذين درسوا بتممق في حالات العلاج النفسي ، مثل هسلما السلوك يمكن أن نتوقع وجوده بصورة ميزة في حالات يرجع اضطرابها الى مصادر مختلفة أي حينما نجد المول العصابية يصاحبها « ضمغه الذات » أو تنظيم ضعيف للخلق ، وهناك أنواع كثيرة من الجناح يمكن أن تعرف على أنها ناجمة عن ميول عصابية ، وأهم هذه الانواع التي يمكن أن تعرف على أنها ناجمة عن ميول عصابية ، وأهم هذه الانواع التي حظيت بدراسات واهتمام كبير في الكتابات النفسية :
- ١٠ .. الفهل البجائح المنفصل والذي يكون عادة نمطية « Stereotyped » تصاحب ظاهرة ضعف الأنا » وهو الذي ينشأ على أنه حل وسط لمراع عصابي لاشعوري قد يعرف عن أفراد وشخصيات متوافقة اجتماعيا « مثل حالات السرقة في جنون السرقة » .
- ب ـ « المجرم نتيجة الشعور بالاثم » تلك المجموعة التي وضعت أول ما وضعت في دراسات « فرويد » التي شرحت طبيعة حاجاتهم اللاشعورية للعقاب ( إثرها المحدد في ضبط السلوك والسيطرة عليسمه » .
- ج لا النوع السلبي من السلوك الجانع المتميز بالانثوية (1) عند الولسد الذي يعتبر سلوكه العدواني الواضح ذا طبيعة دفاعية عنيفة ضد المفريات اللاشعورية ، وهو في نفس الوقت افصاح عن نوع العلاج الذي يرغبه بصورة لاشعورية ، وهذه هي الفئة التي درسها بالتفصيل ايكهورن والكسندر وميناكر سنة 1974 .
- د ... السلوك اللااجتماعي المرتبط بواحد من المديد من اشكال الخلق العصابي اللاسوى ما وصفه أيكهورن والكسندر وغيرهم ، وامثال

<sup>(1)</sup> Passive effeminate type.

اتوفينكل سنة ١٩٤٥ . وهؤلاء في نظر الكثيرين من علماء التحليل لا يختلفون عن السيكوباتيين الا في العربة ، وفي مدى حدةالانحلال الخلقي اكثر منه اختلاف في الطبيصة الاساسية للصراعات السيكوديناميكية التي تكمن وراء هذا السلوك .

- A ... المجانحون السيكوباتيون: وهي الفئة التي لا يفهما الكثيرون كما يجب وهي اقل الفئات في قابليتها للملاج ، ولمل إهم ما يميزها النها غير قادرة على تكوين علاقات الود والمحبة مع إي فرد ، وانها تعتاز بقصور انفسالي وانعدام أو ضعف الحساسية الاجتماعية مما لا يعرفه عنها الكثيرون ، ومع ذلك فان الكثيرين من العلماء لديهم صورة الكلينيكية واضحة عسن السلوك السيكوباتي السذي يؤكد بعض العلماء من أمشال كاربمان « Karpman » أنه يرجع الى فشل في نمو الحاسة الخلقية ، ولذلك يفضل استعمال عبارة المرضى الاخلاقيين « Anethopathic » لتميسن يفضل استعمال عبارة المسيكوباتيين ويقسمهم الى مجموعتسين رئيسيتين :
- ب \_ المرضى الخلقيون من النبوع الأول المعتوهبون أخسلاقيما « Primary or idiopathic anethopathy » حيث يكون السلوك بعيث لا يمكن ارجاعه لعوامل نفسية لاحد سببين : أما انها عوامل غمير موجودة أو أنها عميقة الجلور لدرجة أن الطرق الحسالية النفسية لا بمكتها أن تكشيف عنها .

ولقد قسم « كاريمان » هذه المجموعة الى قسمين كبيرين :

- ٢ ـ والنوع السلبي الطفيلي الذي يكون متعلقا بالآخرين وهو دائماً ضحية الفير بطريقة سلبية ، ومن أمثالهم من يستغلهم رؤسساء العصابات مثلا ، ولكن « كاربعان » مع ذلك حين يحاول علاج هذه الفئات جميعا لابهتم كثيرا بعلاج المرض بقدر عنايته باصلاح الاعوجاج الذي مر فيه كل منهم في نعو شخصيته .

ان كل هذه ألظاهر المختلفة للشخصية السيكوباتية لم تعد بعسد

ينظر اليها غالبا على أنها موروثة أو ترجع لاسباب غيبية لايمكن تحديدها ، بل ثبت من اكثر من دراسة أن الشخصية السيكوبائية هي المحسلسة النهائية لوسيلة خاطئة في التربية ، وفشل في عملية التطبيع الاجتماعي ، ساعدت على أكساب الطفل عادات اجتماعية لا تختلف في تكوينها ونموها وطريقة عملها عن العادات الاجتماعية بلى حال (١١) .

٩-الجانعالفهاني: « The Psychotic delinquent » وتشمل مده المجموعة او اللك الاحداث الذين يظن أن سوء سلوكهم يرجع الى مرض ذهاني !و ما قبسل الذهان ، سواء كان ذلك في صورته الظاهرة الحادة ، او في الحالات المتدلة التوسطة التي تتضمن تعقيدات ذهائية او دون الذهائية .

ان الؤلف حين يعرض هذه التقسيمات للسلوك الجناحي ، لايعني بدلك تأكيد وجدود اختلاف فيها ، بل أنه يرجح أنها مظاهر متعددة مين السلوك الجناحي يجب أن نبحث عما يكمن وراءها من اضطرابات اسرية ، أو حرمان نفسي أو اجتماعي ، أو أمراض وعلل نفسية ، أو نبذ للفرد واهمال ، لا لدراسة هذه العوامل والمؤثرات في ذاتها على أنها ذات أثر ضمني في خطق الجناح ، بل على أنها تؤثر في خلق تنظيم معين في شخصية الفرد قد يدفعه أي مظهر أو آخر من مظاهر الانجراف ، وكل واحد منها أو كلها مشتركة ، قد تكون عوامل مسؤولة عن هذا السلوك اللاجتماعي وبجب أن تكون موضع الدراسة والاهتمام كوسيلة عدها الجماعة مسن المتحرفين ، ويجب لذلك أن يكون مدار البحث والدراسة لامجرد التقسيسم والانواع ، لان لفظ « جانع » نفسه لابصح له معنى الا اذا اعتبرنا الجناح مظهرا من مظاهر الاضطراب السلوكي لايختلف عن المصاب الا في نوعواسلوب انتفسير عن الاضطراب النفسي .

وليس أدل على حدة أو تشابه الشخصية الجناحية من أنه قد ثبت من أكثر من دراسة أن الجانحين على اختلاف أنواعهم السابقة يستجيبون لاشكال العلاج بأنواعه بدرجة واحدة على شرط أن يختار نوع العلاج اللذي يناسب ما يغترض من أسباب نمو الميول الجناحية عند الطفل ، عند تشخيص الحالة .

كذلك لاحظ كثير من المشتغلين بعلاج الجناح الاهمية البالفة للدور الذي تلعبه عملية التوافق والاستمرار في تربية وتدريب الطفل الجانح وفي كل مسن أمور « التأديب والتهذيب » ( بيرت ، هيلي وبروتر وكيت فريدلاندر ) وكذلك في الامور المتعلقة بشخصية الآباء وطريقتهم في تناول مشكلة التعبير الانفعسالي والفريزى عند الاطفال وعلاجها .

<sup>(1)</sup> Morgan, J. I. B., and Lovell, G.: The Psychology of Abnormal People, Longman's Green & Comp. N. Y. London. 1953. P. P. 573 - 584.

ان مشكلة الجناح في اساسها هي مشكلة دراسة موضوع العسدوان اللاجتماعي ، الذي لا يخضع بل يتعلى سيطرة المجتمع وتحكمه ، وهو الذلك عدوان خارج عن قدرة الفرد على التحكم فيه ، وقد كانت هناك محاولات عديدة مختلفة لتحديد السدور الذي يلعبه العدوان في الاسرة والحياة الفريزيسة والاجتماعية ، وكلها دراسات لم تصل الى مستوى كبير من التحديد بعد ، الا أنها تفتح الباب لمناقشة اهمية دراسة موضوع العدوان لفهم الجناح ، بل في الحقيقة لفهم الحياة السوبة ، اكثر منها دراسة تعنى بحل المشكلات الملحة العملية والاكلينيكية التي تتضمن العدوان البدائي غير المهذب تهذيبا اجتماعيا،

ولا بد أن نلاحظ أنه في فترة ما بين الحربين العالميتين ، وخاصــة بعد انحرب الثانية تحول الاهتمام عند علماء النفس التحليليين وغير التحليليين من التركيز على مشكلات الجنس كعوامل ديناميكية في خلق الاضطرابات السلوكية، بل تحول الاهتمام الى مركز آخر في دراسة دينامية الانحراف ، ونعني بــه العدوان ، كما ظهر ذلك في اغلب الكتابات النفسية التي كانت تؤكد ناحيسة الجنس ودوره مرة ثم العدوان مرة اخرى . وهذا التغير الجديد ، الله بدأ يركز على أهمية النزعات العدوانية كان ردا على أهتمام كثير من علماء انتحليل الذين ركزوا على جانب واحد من جوانب النظرية الفرويدية القديمة ــ مثل أنا فرويد سنة ١٩٤٨ ــ دون أن يتبينوا ما كان يؤكده فرويد حيث لم ينمسك بأن الظاهرات الاجتماعية العديدة يمكن تفسيرها في ضوء تفهم الجنسية التحليلية وحدها ، كما أن جميع أشكال السلوك اللاجتماعي لا بمكن تفسيرها بدراسة طبيعة النزعات العدوانية وحدها . لقد ذكر فرويد في الواقع أنها لايمكن دراستها بهذه الطريقة الموحدة فحسب ، بل أنه أكد أن النزعات العدوانية الفريزية ، والجنسية الفريزية لا يمكن ملاحظتها مباشرة في صورتها الاصلية البدائية في الحياة المتمدنة المتحضرة . أن هناك مزيجا وخلطا وانتشارا للنزعات انعدوانية والجنسية يكمن ويظهر دائما في الخطوط الخلفية لحياة الجماعات. وهنا بكون مدى الفشل او النجاح في التوازن والتبادل بين هذين الماملين هو العامل الذي يحدد طبيعة الحياة الاجتماعية المتغيرة في كل من صورتيها الابجابية البناءة ، والسلبية اللاجتماعية .

ولقد كان للطب النفسي خدمات كبيرة قدمها لدراسة الجانحين وتفهم مشكلة الجناح يمكن أن نلخصها فيما يأتي:

« ان الطب النفسي عندما يقوم بعملية الكشف عن الاسس الاولى للنزعات الجناحية قد أثبت انه لا توجد اسباب رئيسية كبيرة للجناح ، ففي الحالات الغردية يبحث عن العوامل الاستعدادية والعلاقات الاسرية ، وتكوين الضمير ، والاضرار التي خبرها الفرد والصراعات الداخلية ، واهمال استعمال القدرات الخاصة والاف من الاتجاهات واسس تنظيم الشخصية ، وهو في كل العدرات الحاصة والاف من التنجة النهائية وهي أن الجناح بالنسبة للجانح

هو أحمد الطرق التي يحماول بهما الجانح أن يتوافق مع دافيع معين هو ... واقصة هو (١) .

يمكن للقارىء بعد استعراض هذا التطور التاريخي للآراء المختلفة في دراسة مشكلة الجناح – اسبابه – ودوافعه أن يلمس كيف تحول الاهتمام تدريجيا من دراسة الموامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الظروف التي قصد تصاحب الجناح – كما تصاحب السواء أو المصابية ، الى الاهتمام بديناميات الجناح باعتباره اساوبا من اساليب توافق الفرد مع واقعة الماتي ، وان يلمس كذلك كيف اصبحت دراسة تنظيم الشخصية مفتاحا موصلا ، لا للتحقق من أن هناك عوامل تصاحبه بل لتأكيد أنها اسهمت في التأثير في خلق تنظيم معين للشخصية ، اتخذ الجناح اسلوبا للتوافق ، كذلك يلاحظ كيف تطرر الفكر النفسي بحيث أصبح يؤكد الدور الذي تلعبه العلاقة الوالدية في عليسة التطبيع الاجتماعي ، والعلاقات الاسرية في خلق تنظيمات وتغيرات ذات خلافة دنامية بالسلوك الجانح .

ونظرا لان هذا الكتاب يهدف لعمل دراسة مقارنة بين الطرق المنحرفة في النمو الانفعالي للجانح ثم للمصابي منذ أول حياة كل منهما ، للوصول الى اسباب اختلاف كل منهما في التنظيم الميز المحدد لشخصية كل منهما ، فان الصورة تكتمل اذا أمكن أن نستعرض بشيء من الاختصار التطور الذي مرت به دراسة مشكلة المصاب .

واذا كنا من العرض التاريخي السابق ، قد اتضح لنا كيف ان الاهتمام بدأ يتركز حيول نزعات العدوان واثرها في خلق نوع من أنواع الاضطراب السلوكي ، فهل يمكن أن نتلمس في عرض تاريخي آخر لمشكلة العصاب وتطورها اهتماما مشابها بهذه النزعات يمكن أن تشترك مع غيرها في خلق الاضطرابات العصابية ؟!؟

نرجو أن نوفق الى ذلك في الفصل التالي .

Healy, W.: Psychiatry and Delinquency: Critical Evaluation.
 Amer. Jour. of Orthopsychiat. Vol XIX N. 2. P. 317 - 318

# الفَصْلِالثَّانِي

## تطور الفكر النفسي في تفسير العصاب عـــرض تــاريخي

رتبط البحث في هذه الظاهرة من السلوك المنحرف بالتطور الذي مرت به مشكلة الامراض المقلية على العموم ، ذلك أن العصاب ، كاضطراب سلوكي ، نم يكن \_ لفترة طويلة من العصور الوسطى \_ ينظر اليه على أنه عرض سلوكي مميز ، حيث لم يكن البحث في العلوم النفسية ودراسات الشواذ قد توصل بعد لتقسيم الاضطرابات السلوكية الى نوعيها المعروفين حاليسا : العصاب واللهان ،

حقيقة اننا لازلنا حتى في بحوث القرن المشرين نجد مجموعة من العلماء تؤكد أن الاختلاف بين كل منهما اختلاف في الدرجة وليس اختلافا في النوع (١٠) ، الا أن هــانا التقسيم قــد أفاد كثيرا في تحديد طرق عــلاج كــل منهمـا ودراسة اسناهـا ،

واذا كنا نستمرض في هذه المجالة تطور مفهوم الأمراض المقلبة دون أن نلمس ما يميز المصاب عن الذهان ، فاننا نهدف من ذلك الى تتبع الخطوات التى أدت في النهاية الى تمييز أسلوبين من أساليب التكيف اللاسوي .

ولو راجعنا الكثير من الكتابات النفسية لوجدنا أن كشوف مدرسة التحليل النفسي ، في أواخر القرن ١٩ وأوائل القرن العشرين ، تعتبر الى حد كبير حدا فاصلا بين اتجاهين في دراسة أسباب وتلمس طرق علاج الاضطرابات أنسلوكية على المعوم . ذلك أن كشوف فرويد وتلاميذه قد غير الكثير مسن الاتجاهات العلمية في هذا الميدان .

Cameron, N.: Behavior Disorders. A biosocial interpretation Houghton & Mifflin Company, 1947.

لهذا يرى الكاتب أن يعسرض التطور في فترتين متميزتين لتطور الإبحاث في مشكلة العصاب:

أ ــ فترة ما قبل ظهور دراسات التحليل النفسى .

ب \_ فترة ما بعد ظهور دراسات التحليل النفسي .

واذا كان الكاتب يعرج بين حين وحين على اساليب العلاج فانما يلجسا لذلك لان العلاج كان يقوم وتحدد اساليبه في ضوء مفهوم العسالم عن تطور ديناميات العصساب .

#### أولا .. فترة ما قبل ظهور دراسات التحليل النفسي:

تمتاز هذه الفترة باتجاهات علمية واجتماعية مميزة نحو تفسير مشكلة الاضطرابات السلوكية بأنواعها . ونظرا لطول هذه الفترة فان الكاتب يستعرض منها أهم التطورات التي مرت بها هذه الاتجاهات بصورة مختصرة . فقسد اعتبر المريض المقلي إحيانا أنسانا أصيب بمس من الشيطان ؛ واحيانا أخرى كان ينظر اليه على أنه لا يختلف عن المجرم أو الجانح ويجب أن يكون منزله السجون أو اشباه السجون .

ثم كان النهضة الطبية الفسيولوجية الرها في تفسير اسباب الاضطرابات النفسية وخاصة الانواع المنيفة منها ، اي تلك التي كانت تهدد حياة الجماعة تهديدا واضحا ، ونمني بها ما يعرف الآن بالامراض المقلبة ، كما كان لها الرها في طريقة علاجها . فقد كان يظن أن دم المريض مثلا هو المسؤول عن اضطراب سلوكه وخاصة بعد اكتشاف الدورة الدموية وافتراض بعض وظائف المدم في الجسم ، ولهذا استعمل الاطباء الفصاد احيانا كوسيلة للملاج ، ثم استعمل تغيير الدم احيانا اخرى لاحلال دم سليم محل دم المريض بالمرض المقلي كوسيلة لاعادته الى السواء ، كذلك اتجه امثال كريزنجر وكربلن الى ارجاع اضطرابات مثل الفصام والهوس والاكتئاب لتسمم الجسم او خلل في عملية الايض .

الا أن هذا الاتجاه في تفسير وعلاج الاضطراب ، قاومه في أوائل القرن الثامن عشر أحد الاطباء الالمان جورج ستاهل «.Stahl, G.» استساد الطب بجامعة هيل « Halle » ثم بجامعة برلين بعد ذلك حين أكد أهمية العمل المشترك بين الروح والقوة العيوبة في الجسد ، حيث أكد أنهما تعملان معا وبكون نتيجة وظائفهما عملا يقوق المحسلة الكلية لوظائف أعضاء الجسد وحده .

هكذا قاد أول ثورة ضد الاتجاه المضوي في تفسير الاضطراب حين نادى بأن الاضطراب الانفمالي قد يمطل الصحة الجسمية أو شفاء الجسد من الملل

White, R.: The Abnormal Personality. The Ronald Press Company. New York. 1956. Third Edition.

العضوية ، وهو بهذا يعتبر اول من درس او وجه الاهتمام للراسة ما يعرف الآن باسم العلاج السيكوسوماتي ، وكان لهذا الرما أي أنه في اوائسل القرن المدا السبح لهذا المدا حسبا العلاقة بين العقل والجسم حواهمية الحالة النفسية في خلق اضطرابات جسمية ، احترام وقبول من كثير مس المهتمين بالصحبة النفسية .

الا إنه بالرغم من ذلك لم يتفير منهج العلاج لكثير من الاضطرابات « Christin Reil » ( كرستيان ربل ) « Christin Reil » في المريكا و ( جون برون ) في المائيا و ( بنيامين ريش « Benjamin Reish » في امريكا و ( جون برون ) « John Brown » في انكلترا بما عرف في ذلك الوقت باسم «التعذيب غير الضار» « John Brown في خلك القاء المرضى في الماء البارد ، او اصوات المدافع العالية وغيرها مسن الصدمات المصبية في علاج بعض الاضطرابات .

ولعل اول اهتمام وجه لأثر الاضطراب في خلق الامراض النفسية كان سنة ١٧٣٣ حين أعلن (جورج شاين) « Cheyne. G.» الزميل بالجمعيسة الملكية وكلية الطب بجامعة ادنبرج بانكلترا اهمية دراسة تاريخ حياة وخبرات المرضى العصبيين الانفعالية ، وهي دراسة اكد اهميتها فرويد بعد ذلك بصا يقرب من ٢٠٠٠ سنة .

بعد ذلك بدأت حركة وأسعة لمقاومة تعذيب المرضى النفسيين في أوروبا ، خاصة انكلترا وفرنسا ، وأهتم المستغلون بمشكلة الإمراض العقلية بضرورة المعناية بهم ، بدلا من تعريضهم لكثير من أضطهاد المشرفين على أمرهم ، بعد ايداعهم في مصحات معروفة في ذلك الوقت مثل مستشفى بدهان « Bedhan » بلندن ، وغيرها من مستشفيات فرنسا خاصة بعد أن فضح الطبيب النفسي الفرنسي ( اسكورول ) « Esquirol » الكثير من مساوىء العمل والعلاج والماملة في مستشفيات فرنسا التي كانت أقرب الى السجون منها الى منازل المعلج ؛ أو مصحات رعاية المرضى .

وفي سنة ١٨١٤ كان للضفط الشعبي الذي ظهر في اتكلترا الره في دراسة حالة المرضى في مستشفى « يورك » وطريقة علاجهم ومعاملتهم ، خاصة بعد موت عدد كبير من النزلاء الذين حرم اهلهم من زيارتهم ، واحرقت سجلات المستشفى لاخفاء جرائم المشرفين على علاجهم وقد قام بهذه الدراسة « مستر صمويل تيوك » « Mr. Samuel Tuke » احد افراد اسرة كوارتر « Quarter التي سساهمت بجهد كبير في انشاء اول مستشفى للعجزة باتكلترا التي سساهمت بجهد كبير في انشاء اول مستشفى للعجزة باتكلترا « The Retreat Hospital » وقد فضح الكثير من مساوىء الحياة بمصحات الامراض العقلية عامة ، وكان من اثر ذلك تكوين اول لجنة سنة ١٨١٥ برئاسة جيمس برش « Birch, J. » عضو كلية الجراحين الملكية ، وهي التي اكدت

ضرورة تفيسير طرق الملاج ودراسة اسبساب الامسواض النفسية لنسؤلاء هـذه المستشفيسات .

وفي فرنسا ظهرت حركات اصلاحيسة لا تقل اهمية عن حركات انكلتسوة تزعمها فليب بينيل « Philip Pinel » الذي كان أول من دعى في سنة ١٧٩٣ الى ضرورة العناية بالحياة النفسية والانفعالية في علاج المرضى ودراسةاسباب اضطرابهم ، ونادى بضرورة فك القيود والفاء العلاج بالاغراق في الماء أو الصدمات انعصبية أو الادوية ، وباختصار كان له الفضل في توجه الفكر النفسي السي ضرورة العناية بهؤلاء كافراد يجب علاجهم بالطرق النفسية ، واستبعاد الطرق الخالية من الانسانية في علاج المرضى .

#### العلاج بالتنويم الفناطيسي وتغيير مفهوم ديناميات العصاب:

ومهما يكن من امر صحة هذه الطريقة ، فانها تعني تغيرا كبيرا في مفهوم الاضطراب النفسي ، حيث تدل على أنه بدأ الاعتراف ولو بطريقة ضمنية بأهمية النواحي النفسية في خلق ، وعلاج الاضطرابات السلوكية .

وفي القرن التاسع عشر اتسع نطاق الهلاج بالتنويم المغناطيسي ، خاصة عندما نجح في كثير من الجراحات ، حين كان يستعمل بدلا من التخديس ، في كل من انكلترا وامريكا وفرنسا ، لهلاج الكثير من الامراض التي عجز عن علاجها الطب البشري ، وأكد ( ليوبولت ) « Liebault » انه نجح في استعمال التنويم . المغناطيسي لعلاج حالات من الهستيريا والمرضى العصبيين .

وفي اواخر القرن التاسع عشر كان لدراسات شاركوت في فرنسا التي اعتمد فيها على التنويم المغناطيسي أثر كبير في ابراز مفهوم جديد عن العصاب والمرضى الهستيرين ، يمكن أن نستشف منها كيف أعتبرت الهستيريا استجابة لضفوط ما ، وأن أولئك الذين يتعرضون لها هم الذين يمكن علاجهم بالتنويم المغناطيسي ، كما استطاع أن يميز بين الشلل الذي يمكن احداثه في المسريض بالتنويم المغناطيسي وبين الشلل الذي يرجع لاسباب عضوية ، وبهذا استطاع أن يكشف عن الفرق بين أتواع من الصرع سماه الصرع الهستيري ، وذلك الصرع الذي يرجع لاسباب نيورولوجية .

ولا يهمنـا في ذلك كله الا امس واحد ، هو أنه مع هذه السدراسات بدأ نضمف بـين علمـاء الامـراض النفسية الاتجـاه نحو تفسيرهـا علـي اسس بيورولوجية ، وبدات في القرن التاسع عشر مع دراسات هؤلاء العلماء اتجاهات جديدة لتفسير اهم مجموعة من الاضطرابات العصابية ونعني بها الهستيريا ، ولقد ازكي جركة شاركوت ، دراسات فرويد التي بداها سنة ١٨٨٥ عندمسا زار باريس ليفرس على يده التنويم المغناطيسي ، ثم عاد الى فينا عندمسا زار باريس ليفرس على يده التنويم المغناطيسي ، ثم عاد الى فينا واستقبلت آراه و بمعارضة شديدة حين بدا ينادي بأن هناك حالات هستيريا بين الرجال ، ذلك ان العالم النيورولوجي (مينرت ) ح Meynert » تحداه أن يذكر حالات الهستيريا عند الرجال ، وقد حاول فرويد ذلك ، وفعلا عشر على عدد كبر من هذه الحالات ، الا ان الاطباء المتهصبين للاتجاه النيورولوجي في تفسير كبير من هذه الحلات ، الا ان الاطباء المتهصبين للاتجاه النيورولوجي في تفسير بين الهستيريا والرحم .

وبالرغم من كل هذه المقاومة تغيرت طرق علاج الامراض المقلية والنفسية بعد أن نجح العلاج بالتنويم في حالات الهستيريا على يد شاركوت في فرنسسا و «ليبولت » في انكلترا ثم بعد ذلك على يد (برنهايم) « Bernhiem »

بعد ذلك بدأت تتبلور في الاذهان مفاهيم جديدة للعصاب على أنه مرض يرجع لاضطراب في العمليات العقلية ، عندما تقدمت الدراسات العلمية لوظيفة وعمل العقل في حالات السواء وحالات اللاسواء ، وجد أن ملاحظة العلاقة بين عمل العقل في كل من الحالتين يفسر أسباب الاضطرابات العصابية ، التسي بدأت على هذا الاساس تقبل على أنها مرض مستقل ، خصوصا بعد أن أكد برنهايم أن الهستيريا في الحالات التي تظهر فيها أعراض عنيفة لاتختلف عسن المول العصابية عند عدد كبير من التعساء الدين يبدو أنهم أسوياء ، ولكنهسم مرضى لا يختلفون عن مرضى الهستيريا العادة الا في الدرجة فقط .

وبالرغم من ذلك ظل الاطباء البشريون متمسكين بأن علاج هذه الامراض هو من صميم اختصاصهم ، رغم أنهم لم يحصلوا على أي اعداد علمي في هــذا المنصار ، وهي دعوة وحركة دفاع قادها شاركوت وبرنهام منادين بالآراء المديدة والكتابات المستفيضة التي تؤكد أن العلاج المضوي الجسمي أو العصبي ليس هو السبيل الى تخليص الناس من اضطراباتهم النفسية .

وقبل أن نجتم عرض هذه الفترة يجدر بنا أن ننوه الى جهود مجموعة كبيرة من علماء الطب مهدوا الطريق بارائهم لكشوف فرويد وابرزوا شيئسا فشيئا الممالم الضرورية لمفهوم العصاب ومنهم :

دكتور بوردي « Dr. Bordi » الذي اكد وجدود علاقة بين الإعبراض الجسمية والسلوك المصابي الهستيري اللذان يتبادلان الظهور على مرضى الهستيريا ، وانها ترجع لاصول متشابهة ، ثم اكد ان الخوف والإسحاء والاستثارة اللاشعورية هي العواميل الاولية في خلق الاعراض المصابة ،

- بيير جانيه « Janet, P. » الذي درس بشيء كبير من التعمق والتفصيل الكثير من حالات الهستيريا واكد أن بعض العمليات العقلية التي تدخل أ في مرضهم تظل باستمرار بعيدة عن شعورهم ، وبذلك أكد إن ما قبل الشمور يعتبر جزءا هاما من المؤهلات العقلية للفرد ويؤثر في سلوكه . الا ان جانيت ، بالرغم من انه تضمن ابحاثه مفهوم انفصال بعض الافكار من الشعور بحيث تصبح الاعراض الهستيرية هي ثمرة نشاط لاشعوري ، لكنه لم يطور فكرة العلاقة الدينامية بين هذه العملية والسلوك ، لانه كان مهتما بدراسة هدا الموضوع من وجهة النظر النبورولوجية ، كما وجه أغلب عنائه للدراسة التشريحية العصبيسة لحالات المرضى العقلي ، والنفسي ، ولهذا فانه عندما تكلم عن الافعـال العقلية اللاشعورية كان يقصد تلك التي ترجع لنزعة لا ارادية آلية مثل الفعل المنعكس . كان هذا الرأى بذلك يعنى أن الاضطرابات التي ترجع لاسباب لاشعورية بصعب تغييرها ، وهو رأى عارضه فرويد بعد ذلك كثيرا حين اكد ان الكثير من جوانب الحياة العقلية اللاشعورية قابلة للتمديل بالملاج ، وهي في ذلك اقرب منالا من أي استجابة انعكاسية في علم النبور ولوحيا .
- ولقد سبق برنهايم قرويد في تقرير العلاج بالتنويم لحالات كثيرة مسن المصابيين ، كما كان اول من ابرز العوامل الدينامية في عملية المسلاج حين اكد ان علاج الهستيريين بالتنويم لا يأتي نتيجة ايحاء يهدف الى ازالة الفرض ، بل ان الفرض من العلاج بالتنويم هو ازالة الأثار الضارة لايحاء سبق للمريض استقباله في مستوى لاشموري . ( الايحاء تقبسل افكار على اسس من النقد او المنطق ) . الا ان دراسة فرويد بعد ذلك قد شرحت بشيء من التفصيل الدوافع والحيل التي تساعد على تقبل هذا الايحاء .
- كذلك ننوه هنا الى ان هذه الحركات العملية كان لها فضل كبير في تعديل الاتجاه العلمي نحو تفسير العصاب والذهان ، وطرق علاجهما ، في اواخر القرن العشرين ، خاصة عندما حمل لواء الدعوة للاتجاه الجديد امثال اسكويرول « Esquirol » الفرنسي ، وتيوك « Tuke » من اتكثرا وهجنز « Higgins » وغيرهم ، ممن الاروا مشكلة ضرورة الاخذ بالكشوف النفسية الجديدة في دراسة الإضطرابات النفسية . ويجدر بنا ان نستعرض بعض جهود هؤلاء في هذه المجالات :
- آ \_\_ لقد كانت جهود اسكويرول المالم الفرنسي ذات اثـر بالغ في تطويسر الدراسة النفسية للمصاب ، ذلك أنه لجأ الى دراسة احصائية لبمض الضغوط التي تعرض لها عدد كبير من المرضى اجتمع عليهم في اسفاره العديدة ، كما درس بعض الصدمات ذات الصيغة الانفعالية مما تعرضوا

له ، ووضع قائمة بأهم هذه الحالات التي عرفت من دراسة تاريخ حياة هؤلاء المرضى ، وانتهى بذلك الى أن اكثرها تواترا : الفشل في الحب أو الزواج \_ الاهتمام والقلق على المال \_ فقدان عزيز أو سند \_ الى غير ذلك من العوامل التي تؤخذ حاليا على أنها عوامل معجلة ظهور الاعراض. الا أن دراساته قد أبرزت أهمية دراسة العوامل النفسية والصراعات التي تعر في خبرة الفرد عند دراسة حالات الانهيار النفسي .

كذلك كان من نتائج حركة الاصلاح التي شملت مستشفيات الامراض المقلبة أن تغير الاتجاه العام العلمي نحو العصاب بحيث أصبح ينظر الله كمرض بمكن أن نتلمس له في تاريخ حياة المريض بداية مميزة ، ولم تطور معين ، وله نتائج نهائية في الشخصية هي الاعراض المرضية .

وكان هذا هو الانجاه الذي فتح مجال البحث والدراسة أيام هنسري مودزلي « Henry Maudsely » المعالج النفسي البريطاني وصاحب المعهد المعروف باسمه ، فقد اهتم بدراسة العلاقة بين النفس والعلل الجسمية في حالات السواء والاضطراب ، حين أكد أن الوظائف السلوكية السوية واللاسوية ترجع الى أصول عصبية ، وكان لمودزلي أطار نظري معمين في دراسة العصاب هو الايمان بوجود ارتباط وتفاعل متبادل بين كل من الحسم والعقل (1) ، جعله يهتم بكل العوامل الجسمية والاستعدادية في خلق الاضطرابات العقلية ، وخاصة منها الوراثة وتكوينات الجسم . لكن مودزلي لم يهمل - حين اهتم بعنصر الجسم في العلاقة بين السلوك والمقل - لم يهمل الآثار المحتملة للبيئة في تكوين ما اسماه « الوظائف اللاسوية » . والحقيقة أن مودزلي قد وضع بدراسته الاسس الاولسي للدراسة الجامعة للفرد ، وهي الدراسة التي لا زالت مستعملة في تفسير مشكلات المصاب وعلاجها حتى الآن ، كما كان له الفضل الاكبر في توجيه الاهتمام لضرورة دراسة تاريخ الحياة في كل محاولة اكلينيكية لعلج المرض العصابي ، تلك الدراسة التي طورها أودولف ماير - التفسائسي الامريكي \_ في أول القرن المشرين . وفي هذه الفترة من ١٩٠٠ - ١٩٥٠ ظهرت كثير من البحوث اهتمت بالامراض النفسية والعقلية ، وكان من اهمها دراسات « اميل كربلن » « Emil Kraeplin » « وأبوجن بلوبر » « Eugen Bleuber » « وكاهبوم » « Eugen Bleuber » بتحديد معنى السيكولوثيميا او التأرجح الانفعالي بين الفرح واليأس ، الاكتئاب والابتهاج « Elasion » ؟و الانتشاء ، وهي المظاهر الانفعاليــة التي تميز عددا كبيرا من الناس . وكان من أهم هذه الدراسات دراسات

<sup>(</sup>١) العمليات النفسية المختلفة وأشكال السلوك الانفعالي والمعرفي والحركي .

كربلن وبلوبر . والأول عني بدراسة ماعرف باسم « لوثة المراهقة » (1) و وكانت دراسته لهذا المرض تبنى على اساس انها ترجع الى اضطراب غددي معين يميز هذه المرحلة ، واستطاع « كاهبوم » ان يحدد مفهوم الهسوس والاكتشاب بعد ان توصسل الى دراسة السيكولوثيميسا « Cyclothemia » واطلق عليه اسم الجنون الدوري . كما حققت هذه الفترة دراسة العديد من الامراض العقلية مثل الميلاتكولويا والبارانويا وغيرها .

ومن أهم ما يلمسه الفرد في البحوث والدراسات التي سبقت بداية القرن العشرين أنها أهتمت أول ما أهتمت بأنواع الاضطرابات المنيفة التي تهز النفس البشرية هزا عنيفا ، وتعنى بها الأمراض المقلبة الكبيرة « Major Psychoses » الا أن الاهتمام بهذه الامراض قد أفاد كثيرا من توجيه الاهتمام إلى نوع آخر من الامراض المصابية ، كما أن تطور الفلمي في دراسة أسباب الامراض النفسية عامة والمصابية على وجه الخصوص بدأ يتجه وجهة جديدة بعيدة عن العناية بالاسباب المصبية أو الفدية ، وجهة أهتمت كثيرا بالملاقة بين الفرد والآخرين ، وبالاضطرابات الانفعالية ذات الصبغة العنيفة الصدمية « Traumatic » كموامل محددة للاضطراب النفسي ،

#### ب ... فترة ما بعد ظهور مدرسة التحليل النفسي :

يرتبط ظهور هذه المدرسة بتاريخ يمكن اعتباره مميزا لتطور الدراسات الخاصة بالمصاب تطورا دفعها خطوات واسعة الى الامام ونعني به بسده القرن العشرين . ذلك أنه تمتاز الخمسون سنة الاولى من هسذا القرن بحركات علمية واسعة ، قدمت خدمة جليلة لدراسة مشكلة المصاب خاصة والظاهرة النفسية عامة ، كما اسهمت في الراء الفكر النفسيي وتوسيع مبادينه ، ولسنا في مجال حصر هذه البحوث والحركات ، الا اننا نذكر منها من المدارس ما كان له الر كبير في دراسة ظاهرة المصاب ، والتوسع في تغسيره ودراسته المعوامل المرتبطة به .

ويأتني في مقدمة هذه المدارس مدرسة التحليل النفسي التي بسداها فرويد ومن تبعه من تلاميذه يونج وادار وكارن هودفي وفروم وأوتورانك وفينكل وغيرهم، ومهما يكن من أمر اتباعهذه المدرسة واختلاف وجهات نظرهم ، فان نظرية التحليل النفسي قد اسهمت بقسط كبير في تطويسر دراسات الفصاب .

<sup>(1)</sup> See : Dementia Praecox :

Strange , J. R. : Abnormal Psychology. Mc . Graw Hill Book Company. 1965. P.P. 300 - 303 .

- فقد وجهت النظر الى حقائق هامة لم تكن معروفة من قبل ، أو على الاقل لم يكن لها وزن في تفسير الشخصية وخاصة في حالات الانصراف بالقدر الذي يتناسب مع أهميتها . كان فرويد أول من اكتشف حقيقة العلاقة بين تنظيم شخصية الفرد الكبير ، وبين تربيته أو طريقة معاملته في الطفولة ، وهي علاقة لم تكن معروفة قبل هذه الفترة ؟!
- كذلك كان فروسة أول من وجه الانظار إلى أن الخبسرات الانفعالية في الطفولة المبكرة تترك أثرا باقيا في تكوين الشخصية جعل الكثيرين باخدون بالرأي الذي يقول: أن الشخصية عامة والعصابية خاصة تتحدد معالما في الخمس سنوات الاولى من حياة الطفل. وهذا أتجاه هام لازال موضع الاحترام من الكثيرين معن يهتمون بدراسة الشخصية في نموها السبوي أو اضطرابها 4 أو تعطل النمو أو تكوصه.
- كـ ذلك كشفت النظرية التحليلية عن المستوى الـذي يتم فيه الصراع النفسي ، وهو اللاشعور ، الذي تبين من العرض السابق انه لم يكسن معترفاً باهميته في خلق الاضطرابات السلوكية العصابية ، ولذلك اصبحت دراسة الشخصية عملية لايمكن ان تكون قائمة على اسس سليمة اذا لم تشمل فيما تشتمل عليه على دراسة الدوافع والانفعالات الكوتــة والصراعات اللاشعورية والحيل والحلول اللاشعورية لهذه الصراعات وهي التي اصبحت تكون محورا هاما في دراسة الشخصية .
- واذا كانت فكرة تطور الطاقة الفريزية اللبيدية التي أكد فرويد !هميتها في نمو وتطور الشخصية أو في خلق اشكال من الاضطرابات المصابية قد لقيت معارضة كبيرة لجمود تطورها كما رسمه فرويد ، ولائه لايمنى كثيرا بالظروف البيئية المحبطة في راي الممارضة ، الا أنها وجهتالاهتمام الى مرحلة هامة من مراحل النمو الانفعالي وهي المرحلة الاودببية ، التي استفاد منها علماء السلوكية الجديدة وفسروها تفسيرا علميا سليما فيما بصد .

ولسنا هنا في مجال عرض كامل النظرية ، والنقد الذي وجه اليها بقدر ما يهمنا أن تؤكد أنها أفادت الدراسات التي عنيت بدراسة العصاب حين درس فرويد بشيء من التوسع:

- اهمية العلاقة بين الطفل والوالدين في مرحلة الطفولة .
- ــ دراسة موضوع القلق والاهتمام بالعوامل الدينامية للسلوك حين اكد

ارتباط القلق بالحالات الهستيرية . ولكنه سيرا مع إهم مكونات النظرية كان يربط بين الحالات الهستيرية والقلق الذي يرى أنه يرجع لاسباب جنسية (١) ، كبتت وتحولت الحالة الوجدانية المصاحبة لها السى على رغبة غريزية لبيدية لم يتمكن الفرد من اشباعها ، وفسر المصاب القهري على انه اعراض مرضية لمشاعر قلق خفية ترتبط بجنسية غير مشبعة ، بدا في كتابه « القلق » الذي نشره في فينا سنة ١٩٢٦ بعدل آراءه حين آكد ان القلق المصابي والقلق الموضوعي رد فعلل يعلل آراءه حين آكد ان القلق المصابي والقلق الموضوعي رد فعل الما المائني فيرجع الى خطر خارجي موضوعي معروف . وقد طورت مدرسة التحليل النفسي مفهوم القلق بعد ذلك على يد فرويد وزملائه الذين ربطوا بين القلق وبين الشعور بالعجز امام تنبيهات غريزية تشير الخوف من العقباب او فقدان موضوع الحب ، او القليق المام الأنيا . . . . الخ .

ومهما يكن من آراء فرويد في موضوع القلق ، وما قام امامها من اشكال النقد ، فانها قدمت لمدارس اخرى مفتاحا عظيما لدراسة الكثير من ديناميات المصاب ، وخاصة حين اتخذ اصحاب مدرسة السلوكية الجديدة من موضوع القلق ، والربط بينه وبين اتجاهات الوالدين في عملية التنشئة الاجتماعيسة رما يصطنعونه من ثواب وعقاب مفتاحا لتفسير العصاب .

ولقد تطورت آراء فرويد في مركز القلق بالنسبة للاضطرابات العصابية ، فبعد أن كان يعتقد أنه ينتج من عملية الكبت ، أصبح يجعل القلق مؤديا لعملية الكبت ، وبذلك أصبح فرويد يجعل للقلق دورا كبيرا في نشوء الإمراض العصابية كوسائل دفاعية .

ولا يتسبع هذا القام في دراسة هذا الموضوع الهام من دراسة مفاهيسم نظرية التحليل ، ولكن مايهمنا هنا إنها استعملت في مدارس اخرى بصورة معدلة وبمفهوم مختلف ، اخذت تدرس القلق على أنه حالة التوتر التي ينجم عسن اخترالها تعلم عادات التوافق اللاسوية في حالات العصاب . . . وهكذا ، وسوف نشير الى ذلك بالتفصيل في قصول لاحقة .

مع ذلك لم تنته بظهور مدرسة التحليل الاتجاهات الفسيولوجية في تفسير السلوك ، بل ان عددا كبيرا من علماء النفس الذين اهتموا بالتفسسير

<sup>(1)</sup> White, R.: Ibid. P. P. 33 - 34. « The Abnormal Personality.»

<sup>(2)</sup> Freud, S.: A General Introduction to Psychoanalysis New York. Garden City Pub. Co. 1943. P. 350.

الفسيولوجي والعصبي للسلوك عارضوا النظرية في كثير من مفاهيمها وخاصة في محاولة تفسير العصاب في ضوء ديناميات اللاشعور .

فمثلا نجد ان جودار « Goddard, H. H. » يفسر لنا كثيرا من مفاهيم مدرسة التحليل مثل اللاشعور والكبت والرقيب وغيرها من المفاهيم تفسيرا عصبيا ، يبنيه عنى فروض متعلقة بعمل الجهاز الهصبي فيقول:

« ان الكبت يعني الجهد المبدول من الفرد للتفكير في شيء آخر ، فاذا لم نفكر ابدا في خبرة ما فهي خبرة لاشعورية . ونحن حين لاتكون شساعريسن بخبرة ما فهي خبرة الاشعور عند التحليلين منطقة غير موجودة ، ليس من السهل استثارتها ، ان الشعور عند التحليليين منطقة غير موجودة ، ولهذا يمكن تفسير الظاهرة العصابية بالطريقة التي يتبنونها ، الا اننا لو اخذنا في الاعتبار المفاهيم النيورولوجية للجسم ، فان كل خبرة كانت قد اثارت في خلايا اللحاء في المخ مدة ، تسجل في نفس هذه الخلايا ، وان اي استثارة لهذه الخلايا قد تعيد هذه الخبرة كليا أو جزئيا . وبالاضافة ألى ذلك فان أجزاء من هذه المجموعة من النيورات قد ترتبط بعضها في اطار من الخلايا جديد من هذه الابتباطات من قبل بوعي منا . هذا هو ما يفسر الافكار الجديدة في الاحلام التي تظهر لاول مرة ، أن هذا التفسير النيورولوجي للاشعور قد يجعل تفسير التي تكون استرجاع ما فيها اللاشعور كشبه الشعور أو ما قبل الشعور التي يكون استرجاع ما فيها اسهل من استرجاع الخبرات اللاشعورية .

ان التحليلين اذا حاولوا ان يترجموا شرحهم للمصاب في عبارات نيورولوجية ، اسبابه وتطوره عبارات تتمشى مع الحقائق المووفة عن نوسيولوجية المخ ، فان معارضة آرائهم قد تختفي ونكون بذلك في طريقنا الى علم صحيح للاشعور والتحليل النفسي » .

كذلك شهد القرن العشرون ، وخاصة في الخمسين سنته الاولى منه ، تطورات كبيرة في البحوث النفسية الجهت وجهة تجريبية افادت كثيرا فيدراسة الظاهرة النفسية دراسة علمية صحيحة ، ونعني بها تلك التطورات التسي قدمت فيها مدرسة السلوكيين خدمات كبيرة للعلم ، واستفاد من دراستها مجموعة من علماء الطب النفسي في تطوير ودراسة اسباب الاضطرابات العصابية .

ولقد بدات مدرسة السلوكية دراساتها التجريبية بعد ان درس بافلوف (١٨٤٩ -١٩٣١) ظاهرة الارتباط الشرطي (الاشراط) كما بدأ بتشريف دراسته سنة ١٨٨٦ حين درس طبيعة الاستجابات التعلمة وارتباطاتها في اللحاء ؟

<sup>(1)</sup> Goddard, H. H.: Problems of Personality. International Library of Psyc. London, New York. 1925. P. 155.

تلك الدراسة التي طورها من سنة ١٩٠٧ – ١٩٠٧ ، واجراها على الكلاب ثم الانسان بعد ذلك . وهكذا اشترك مع بافلوف في وضع اسس « علم النفس الوضوعي » (١) « Objective Paye » التي تبوالي ظهورها بشكيل منتابع مسن ١٩٠٧ . • ١٩١٧ .

بعد ذلك تطورت افكار المدرسة الجديدة « مدرسة المثير والاستجابة » والتي كان من اهم اهدافها الثورة ضد النظريات المقلية القديمة مثل نظريسة المكات ونظرية السمات وقد قاد هدفه النظرية الثائرة أولا وليم جيمس فسم ثورنديك ثم الثورة لتي قادها كل من هارتشورن وماي بتجاربهما التي اثبتت ان السمات لاوجود لها بلغهسوم القديم ، وان استجابة الفرد لموقف ما قيد تختلف عنها في موقف آخر ، فالسلوك نوعي وليس عاما . واذا كانت مشكلة التعليم قد شفلت بال اصحاب هذه النظرية فترة طويلة من الوقت فسان اصحاب هذه النظرية قد قدموا لميدان الصحة النفسية خدمة جليلة حسين الصحابة والحيل الملاسة السلوكية الجديدة تفسير الكثير من الظاهرات المصابة والحيل الملاسعورية وغيرها من مفاهيم نظرية التحليل تفسيرا يعتمد على مفاهيم نظرية التحليل تفسيرا يعتمد

وليس من الحكمة هنا أن ندخل في تفاصيل الاصول التي نشأت عنها هذه المدرسة الجديدة في علم النفس ، ومع ذلك لابد من أن ننوه إلى اسمساء اعلم برزوا واسهموا بالقسط الاوفر في دراسة هذه المدرسة وتأسيسها ، ومن اشهرهم بافلوف وواطسن وثورنديك اللدين اسسوا هذا المنهج العلمي الجديد ، ووضعوا اسس تفسير جميع الظاهر السلوكية المقدة بالتفسير العلمي الدقيق. وقد كان لقوانين التعلم التي قدمتها هذه المدرسة اهمية استفاد منها علماء الصحة النفسية في دراسة وتفسير السلوك المعصابي ، ونذكر منها :

عملية الاقتران الشرطي او الاشراط ، وعمليات التمييز والتعميم ، التي اوضحها بافلوف ، كما ان واطسن كان همه الاول دفع وتطوير فكرة المنهج الموضوعي والقضاء على الذاتية والبداهة في تفسير السلوك ، كذلك اصبح قانون الانسر الذي وضعه ثورنديك حجر الزاوية في دراسة الكثير مما نتعلمه من سلوك سوى او لاسوي .

على ان هـذا الاتجاه لم يقف عنـد هذا الحد ، بل اخذ علماء النفس الامربكيون منذ ذلك الحين بهتمون بعملية التعلم ودراستها دراسة موضوعية قائمة على الاسس السابقة الذكر ، حتى اذا تراكمت المحقائق الوصفية لديهم ، كان بد ان يوضع منهج شامل في تفسير السلوك الانساني بوجه عام ، والسلوك الاسوي بوجه خاص . ولقد قام بوضع الاطار الخارجي لهذا المنهج «طولمان»

<sup>(1)</sup> Hilgard E. R. & Marquis, D. M.: Conditioning & Learning. Methuen and Co. L. t. d. London . 1961 .

في عام ١٩٣٢ ثم جاء « هل » في سنة ١٩٤٣ ، وملا هذا الاطلر المنهجي بنظرية ساملة لتفسير السلوك متعاونا في ذلك مع مجموعة من تلاميذه مثل « ميلار » « ودولارد » « رسيرز » « وهوفلاند » « ومورر » « وسبنس » « وهوتينج » وغسيرهسم ،

وكان من اهم تطبيقات نظرية هل في مجال الشخصية ، هو ما قام به تلمياده ميل ودولارد بالاستعاناة بما قام به تلاميد آخرون من امثال مورر وسيرز وغيرهما ، وكان لهذا أثره في خلق الاتجاه العلمي الجديد في دراساة المصاب والعلاج النفسي بعد ذلك .

ومما هو جدير بالذكر هنا أن اصحاب هذه النظرية لم يقتصروا على المبادىء الاساسية التي جاءت بها نظرية « هل » لتفسير عملية التعلم وتكوين المادة ، بل استعانوا كذلك بالحقائق التي جاءت بها نظرية التحليل النفسي ، وبالحقائق الجديدة التي اكتشفها علم الاجتماع الحضري ، فكانت هذه النظرية بذلك تجمع بين مميزات الدقة العلمية التي تتميز بها نظرية « هل » ، وبين الحيوية والشراء الذي يميز نظرية التحليل ، مع عدم أهمال كثير من حقائق علم الاجتماع الحضري اللذي حدد الاطار الثقافي وأثره في تنشئة الطفل ونصو شخصيته .

وهكذا ظهرت وتطورت من المدرسة السلوكية الجديدة نظرية جـديـدة لتفسير السلوك والشخصية عامة ، والاضطرابات المصابية على وجهالخصوص، وتبنى هذه النظرية أمثال مورر وضوين وغيرهم مثل ميلر ودولارد .

### تطور نظرية التفسير الديناميكي الشخصية واثرها في تفسير المصاب :(١)

اخذت هذه النظرية الكثير من مسلماتها التي بنيت عليها من مجالات علمية ثلاثة ازدهرت في النصف الاول من القرن العشرين:

آ ـ مدرسة التحليل النفسي ب ـ سيكولوجية التعليم ج ـ ميادين
 الاجتماع البشرى .

وقد افادت كثيرا من الجمع بين الكثير من الحقائق المستقاة من هـذه جميعا عندما ادخلت ايضا الكثير من آراء أصحاب نظرية المجال في تفسير السلوك ، وحين أكدت أن كل مايؤثر في سلوك الفرد مجال يدخل فيه خبراته السابقة ، وتنظيمات شخصيته الكتسبة .

كانت هـ ف النظرية ثورة على آراء السلوكيسين الارثوذكس ، وآراء الغرضيين ايضا ، حين اكملت النظرية الديناميكية النقص في آراء كل منهما ،

Mowrer, O. H., and Clyde Kluckhorn. In J. Mc. V. Hunt: Personality and Behavior Disorders. The Ronald Press Comp. 1944.
 Vol. I. P.P. 29 - 128.

وحين فسرت السلوك على أنه: مثير هي حركة هي أثر ، وتوسعت في مفهسوم الاتر الناجم عن الاستجابة ، فلم يعد يعني الارتياح فقط بل شمل أيضا مجال سلوك الفرد وهو الاثر السذي يلحق بالفرد نفسه ، ثم بالآخرين ، ثم بعنساصر في البيئة غير البشرية .

ولقد افادت مع ذلك من جميع مبادىء التمام التي هدبتها نظرية الساوكية الجديدة ، وهي قوانين تكوين المادة وتعزيزها وانطفاؤها والتعميم . . . الخ . كذلك قوانين التعلم الشرطي ، نم استعملت ذلك كله في دراسة ميادين هامة لها الرها في نمو شخصية الفرد ، وأهمها :

الطفولة والتطبيع الاجتماعي (١) ، واثر الانماط الثقافية في طرق التطبيع ، وانها أيضا في خلق مشكلات التوافق اذا تعارضت دوافع الفرد وحاجاته مع الانماط الثقافية السائدة ، كذلك اهنهت النظرية بما يتعلمه الطفل منذ الشهور الاولى من دوافع ثانوية يكون لها تأثير ديناميكي في سلوكه .

كذلك اهتمت هذه النظرية بطريقة واتجاه الآباء في تنشئة الاطفال (٢) في اثناء عملية التطبيع ، واثر الظروف الني يتعرض لها الطفل في خلق العصاب ، وفي ذلك اهتمت النظرية بالثواب والمقاب باعتبارهما وسيلة الآباء في تحقيق عملية التطبيع الاجتماعي ، وفي ذلك يقول مورر (٣): « ان المحور الذي ندور حوله اهم اسباب عصاب الاطفال هو عدم مناسبة اللذة التي يحصل عليها الطفل من العادات التي يكون قد ثبت عليها ، مع ما ينتظر من متاعب اثناء اخذه بعدات جديدة لابد من تعلمها ليصل لمستوى الفرد المتطبع بالثقافة السائدة الواهداف التنشئة الاحتماعة الم غوية » .

وأهتم الكثيرون أمثال ميلر ، وشوين وغيرهم بالاتجاهات التي ينهيها الاطفال نحو من يقومون بعملية تطبيعهم ، كيف تكون ، كيف تؤثر في خلق المصاب ان كانت من نوع ما ؟ وما أثرها في اتجاهات الاطفال نحو الاخرين ؟ ولما أثرها في اتجاهات الاطفال نحو الاخرين ؟ ولمل من اهم النواحي التي نجحت النظرية في تفسيرها في هذا الاطار الملمي مفهوم الضمير على أنه « القلق » الذي يتعلمه الفرد التاء عملية التطبيع هذه ، والتي تقوم على نظام معين من الثواب والعقاب ، واثر الخوف من العقاب في امتصاص مكونات الضمير ، كذلك الخوف من فقدان الحب . . . الخ . وكيف تكون هذه العوامل ديناميكية في تكوين الضمير .

ومن الدراسات التي عنيت النظرية بابرازها ، وتوضيح دورها في نمو الشخصية وخلق الاضطرابات ، دراسة موضوع المدوان واثر عملية التطبيع

<sup>(1)</sup> Mowrer, O. H.: Ibid. P. 85.

<sup>(2)</sup> Mowrer, O. H.: Ibid. P. 103.

<sup>(3)</sup> Mowrer, O.H.: Ibid. P. 94

الاجتماعي في احباط هذه النزعة ، ومن هذا استطاع اصحاب هذه النظرية ان يفسروا تعلم القلق تفسيرا يختلف كثيرا عن تفسير فرويد حين اكدوا ان القلق من النزعة العدوانية وتوقع العقاب عليها ، اذا اشبعها الفرد او عبر عنها تعبيرا يحرمه الواقع ، هو مصدر خلق حالة القلق عند الإطفال نتيجة عملية التطبيع الاجتماعي ، ثم استفاد اصحاب هذه النظرية من دراستهم للقلق ، كمتفسير متوسط متعلم ، وفي تفسير تعلم الكثير من الحيل اللاشعورية كالكبت والتراجع وغيرها مما فشلت نظرية التحليل في تفسيره علميا .

كذلك استطاع اصحاب هذه المدرسة ان يفسروا اثر النزعات الجنسية في خلق وتعلم القلق ، على اعتبار إنها لا تقل عن المدوان تعرضا للناحيةالسلبية من وسيلة التطبيع الاجتماعي ، ونقصد بها المقاب .

ولقد اهتمت هذه المدرسة بدراسة طرق التطبيع الاجتماعي التي تقوم على المقاب واهتمت لذلك بالعوامل التي تثير القلق والشعور بالاثم عندالاطفال، وفسرت دورها في استدعاء هذه الاستجابة الانفعالية تفسيرا علميا على اساس الاقتران احيانا والتعزيز احيانا اخرى وهي:

الجنس ٢ ـ التحقي ٣ ـ الاشمار بالدونية في حالة النظافة
 والاخراج ٤ ـ الفيرة ٥ ـ العدوان (١) .

واعتبرتها ميادين هامة لها اثرها في تحديد الاضطراب السلوكي عنسد الطفل حسب نوع الوسيلة التي يلجأ اليها المهتمون بعملية التنشئة الاجتماعيسة في تحقيق اكتساب العادات الملالمة فيها .

يمكن أن نلحظ من الخطوط العريضة لهذه النظرية أنها تمثل قمة التطور في دراسة مشكلات الشخصية والتوافق . ذلك أنها لم تهمل جانبا من الجوانب التي يمكن أن يكون لها أثر في خلق أسلوب من أساليب التوافق وتعلمه ، الا واخدته في الاعتبار ، كما أنها نظرية بنيت مبادئها على الكثير من الاسس العلمية التي تعتمد على التجريب والقياس .

كذلك بلاحظ انها اهتمت بظاهرة الشخصية في سوائها وانحرافها مع الجمع بين المديد من الاتجاهات الملمية السابقة التي زاوجت بينها ، فلم تهمل واحدا منها ، ولهذا يمكن أن نقول انها بعنايتها بالناحية الديناميكية في اشكال السلوك عامة \_ ونقصد بها ناحية التوتر الانفهالي الناجم عن دفع أوليسة أو تأثوية والقلق واحد من الاخيرة \_ قد نقلت الاهتمام من العناية بالجسموحده في تفسير العصاب والذهان ، إلى الاهتمام بالحياة الانفهالية للفرد ، نشأتها في تعليم وما يعيش فيها الغرد وفي ضسوء وتلورها وما يتعلمه منها ، في اطار الثقافة التي يعيش فيها الغرد وفي ضسوء

<sup>(1)</sup> Mowrer, O. H.: Ibid. P. 121.

الطريقة التي يصطنعها المشرفون على تنشئسة هذا الفرد في نقل هذه المظاهر الثقافية الى داخلية الفرد .

ولو اننا راجعنا ما أوردناه في هذا ألعرض التاريخي لمشكلتي الجناح والعصاب ، لوجدنا أن البحوث النفسية التي تعنى بكل منها تسير كلل منها في طريق قد يقربها من قريب أو بعيد من بعضها البعض . مع ذلك لم يعرف كثيرا أن هناك دراسة حاولت أن تفسر هاتين الظاهرتين في اطار نظري واحد . ذلك أنه أمر لم يشغل بال الكثيرين معن عنوا بظاهرة الجناح أو العصاب عند الاطفال ، الا بالقدر الذي تتوافر فيه ظاهرة مثل البوال بين الجانحين ، واذا كانت بعض الدراسات التي عنيت بتفسير الجناح من وجهة النظر النفسيسة قد اهتمت بعض العناصر التي تدخل في تنظيم شخصية الجانح ، فان أغلب هذه اللراسات لم تمين بالعراسة المقارنة بين تنظيم شخصية كل من البحائح والمصابى . وبعدو أن الراي القديم الذي كان ينادي بفكرة الجنون الاخلاقي والبدون الاخلاقي الموروث قد أثرت هذه كلها في الفكر النفسي بعرجة كفت الكثيرين من المشتغلين بمشكلة الجناح أو العصاب كل على انفراد عن اقاسة دراسة مقارنة من هذا القبيل .

حقيقة أن بعض الدراسات التي عنيت أساسا بظاهرة العصاب قد نوهت بعض الشيء لأسلوب الجناح ، كما ظهر ذلك من دراسات مايي « Maier » وتجارب الأحباط التي ذكر أنها أجربت على القثران حين درست الأساليب المصابية والجناحية في الاستجابة للمواقف الاحباطية ، وكما ذكر مورر في دراسته للغروق الميزة بين العصابي والجانحي ، الا أن الدراسة القارنة على نطاق واسع للجانح والمصابي في تنظيم الشخصية ، لم تحظ باهتمام كبير ، ولم نقم هناك دراسة تجربيية لتحقيق معلى الغروق بسين التنظيم في شخصية كيل منهما .

كذلك لم تتوفر في هذه الدراسات مايلمس فيه القارىء الاهتمام بمفهوم الدراسة الذي يعنى بابراز اثر المطالب الثقافية في خلق أو تعلم عناصر تنظيم معين أو متفيرات في شخصية الفرد ، قد تكون مسؤولة عن الجناح في طبقة من طبقات المجتمع ، والعصاب في طبقة اخرى .

لكل هذا يبدو واضحا أن الفرض من هذا المؤلف وهو الوصول إلى اطار نظري شامل يفسر كلا منظاهرتي الجناح والمصاب ، لا يتحقق إلا أذا استعرض الباحث آراء أهم النظريات في كل من المصاب والجناح ، حتى تخرج من ذلك كله بالاطار النظري المام الذي نرى أنه يحقق الوصول إلى نظرية شاملة لتفسير المصاب والجناح وحتى يمكن أن نبرز الكثير من المتغيرات التي اكلات وتؤكد النظريات الحديثة في علم النفس ، أنها تدخل في تنظيم الشخصية ، ويمكن أن نبوز مسؤولة عن بعض الاساليب اللاسوية في التوافق ، كالمصاب أحيانا ، أو الجناح أحيانا ، أو الجناح أحيانا اخرى ،

لذلك يرى الكاتب أن يعرض في هذا الوّلف أتجاه الفكر النفسي في تفسير ديناميات الجناح والعصاب على مستويين :

أولا: مستوى التفكير النظري وافتراض ديناميات معينة ، وذلك فيضوء معطيات ومفاهيم نظريات معينة في تفسير السلوك البشري السوي واللاسوي،

هذه النظريات كانت غالبا تعتمد على الملاحظة دون الاخذ بأساليب البحث الملمي الحديث ، وتخرج من المشاهدة والقياس وغيرها من اساليب النامل الفاسفي والتفكير المنطقي باطار من الفروض تفسر في ضوئه اساليب السلوك الانساني السوي واللاسوي .

وسوف يشمل هذا فصول الباب الثاني مين هذا الكتاب والـذي سيكون مركزا حول موضوع « تغسير السلوك الإنساني المضطرب في ضسوء نظريات حديثية » .

والكاتب هنا حين يشير الى نظريات حديثة ، انما يعني تلك النظريات التي شغلت الفكر النفسي عامة خلال القرن العشرين عامة ، خصوصا بعد الربع الاول منه .

وفي هــذا الباب يستعرض الكاتب آراء المدارس الهامة المختلفة في تفسير كل من العصاب والجناح .

ثليسا : مستوى التفكي العلمي أو العملي ، وهو المستوى السذي يهتم بتغسير السلوك في سوائه ، أو لا سوائه ، وديناميات السلوك الانساني المضطرب في ضوء معطيات علمية من نوع ما ، توصل اليها البحث باستعمال القياس أو التجريب أو غيرها من أساليب البحث العلمي الحديث ، وسوف يكون ذلك كله موضوع الباب الثالث وما بعده ، والتي تعني قصولها المختلفة بالبحوث العلمية الحديثة والتي تقوم على جمع الحقائق واستخراج القوانين التي تحول الفروض النظرية الى قوانين محققة لتكرار صحتها في أكثر من بحث علمي .



, , , ,

# النابُالثَاني

### عرض عام الآراء النظرية في تفسير ديناميات اضطراب السلوك الانسائي

- \_ مدرسة التحليل النفسي ، وتفسير اضطراب الساواد الانساني
  - تفسير العصاب
  - تفسير الجنساح

الهروب ـ السرقة ـ الخلق وسطوة الاندفاع الغريزي الجريمة والتقمص الخاطيء ـ تطور الاتا الاعلى واثر اضطراب تكوين الاتا في حالات الجناح

• ايكهورن وتفسير الجناح

مبدأ الواقع عند أيكهورن والتطبيع الاجتماعي

الانا وتفسير الجناح

تكوين الآتا الإعلى عند الجانحين ــ آراء التحليليين غير الغرويديين في تفسير الجناح والعصاب

كارن مورني ورايها في تفسير الجناح والعصاب
 التقلق والعصاب في نظر مورني – الجناح في داي كارن مورني
 نقد وتعلىق على تراء مورني

#### تفسير أولر المصاب والجناح

رايه في القبيدو ــ تفسير ديئــاميات العصــاب ــ التعويض في سلوك العصابي

تفسير ديناميات الجناح ــ الانحراف الثقافي ــ مناطق الجناح ــ النزعة الفردية لدى الجانح ــ

- النظرية الفرضية وتفسير الساوك العصابي والجناحي
- سيرل بيرت والنظرية الغرضية في تفسير الجناح والعصاب
- الانفعائية العامة والجناح عند سيل بيرت العراع والمقدد واثرها في انجناح في راي سيرليرت (عقدة الأم - عقدةالسلطة-العراعات الاخلاقية - عقدة النقص) وجهة نظر

## عرض للآراء النظرية في تفسير ديناميات اضطراب السلوك الانساني

#### مقدمـــة:

اذا كان الكاتب قد استعرض في الباب الاول من هذا المؤلف ، المراحـل المختلفة لتطور الفكر النفسي ، فانه كان يهدف بما جاء في هذا الجزء الى عرض التطور التاريخي دون التدخل في تفاصيل كل مرحلة من مراحل تطور الفكر النفسي في هذا المقام .

وبرى الكاتب أن من المفيد للقارىء هنا أن يستعرض الآراء النظرية المامة، التي سبقت المرحلة العملية ، لدراسة ديناميات الاضطراب في السلوك الانساني ، يعرضها لكي يبرز الخطوط الرئيسية لكل نظرية منها في تفسير هـذا السلوك .

ولو استمرضنا آراء المدارس المختلفة ، لوجدنا أن بعضها كان يهتم بابراز ديناميات اضطراب السلوك الانساني معتمدا على اسلوب التفكير الفلسفي ، ومنطق الاستشهاد والمقارنة والخبرات الشخصية الصرفة تقريبا دون الاهتمام كثيرا بالمنهج التجريبي مثلا ، ويأتي على رأس هذه المجموعة من المدارس مدرسة التحليل النفسي التي اهتمت بدراسة الاضطراب في السلوك الانساني على اساس كشوف اكلينيكية أو ملاحظات شخصية دون أن تخضعها للتجريب أو لمزيد من الدراسة تسمح بالتعميم دون وقوع الفرد في أخطاء ما .

وهناك مدارس اخرى عنيت بالقياس واستعملت مناهج البحث الاحصائي كالتحليل العالمي وغيره ، ومن اهم هؤلاء اصحاب مدارس السمات واصحاب مدرسة التحليل العالمي وغيرهم من ركزوا دراساتهم على القياس والمالجة الاحصائية .

وببدو أن منطق التطور في أبحاث الجناح والمصاب تفرض على الباحث أن يسير في عرض هذه النظريات حسب ترتيب أهميتها ، واهتمامها بمشكلة العصاب والجنماح ، كما يظهر ذلك من تتابع تاريخ ظهور المدارس التمي تؤمين بهما .

والمروف أن أصحاب معرسة التحليل هم أول من وجه الافكار السي أهمية العوامل التفسية في خلق الاضطرابات السلوكية ثم تبع ذلك مجموعة من علماء التحليل العاملي عنوا بعراسة وتحديد أهم التجمعات من السمات المرتبطة بكل من الجناح والمصاب ، وكان أحدث من فكر في دراسة أسباب الجناح والمصاب هم أصحاب المعرسة المعاصرة « السلوكية الجديدة » أو أصحاب النظرية المناميكية للشخصية (۱) .

<sup>(1)</sup> Mowrer, O. H.: Ibid.

# الفَصْلِ التَّالِثُ

## مدرسة التحليل النفسي وتفسير اضطراب السلوك الانساني

#### مقدمـــة:

لاتعتبر مدرسة التحليل النفسي متعثلة فقط فيما جاء به فرويد مسن آزاء لتفسير ظواهر الاضطراب السلوكي ، بل ان آزاءه ، وقد تعرضت لكثير من النقد العلمي ، قد نالها الكثير من التعديل والتفيير ، على يده هو نفسسه في بعض الحالات ، وعلى يد عدد من تلاميذه الذين انفصلوا عنه وكونوا لانفسهم مدارسهم الخاصة في أغلب الحالات ومنهم كارن هورني ، وفروم ، وأدلر ، وونج وغسيرهم .

واذا كان للباحث أن يلم بالتطور الذي طرا على الكثير من مفاهيم اصحاب هده المدرسة وتفسيرهم لمنشأة وتطور العوامل الدينامية للاضطراب السلوكي ، فانه يرى أن يعرض آراء طرفين من اطراف الفكر النفسي في هذه المدرسة ! مدرسة التحليل النفسي ) ونعني بذلك آراء فرويد في تفسير العصاب والجناح، ثم مايمكن أن يستشف من تعديل في هذه الآراء فيما جاء في كتاباب كارن هورني أو غيره من تلاميذ فرويد .

### نظرية فرويسد وتفسير كل من الجناح والمصاب

#### تفسير العصباب:

اما فرويد فان نظريته في تفسير المصاب خاصة تقوم على أساس مجموعة من المفاهيم التي تمسك بها ، واعتبرها مسؤولة عن الاضطرابات المصابية . وفي هذا يؤكد دور الفريزة الجنسية وطاقتها في خلق الاضطرابات العصابيسة عامة ، وانها هي التي تتوقف عليها الصراعات التي تتولد من الرغبة في اشباعها والتعبير عنها خبرات مؤلمة تسبب حالة القلق وتؤدي الى اشكال العصاب ،

ويمكن أن نعرض في عجالة سريعة أهم المفاهيم المرتبطة بالعصاب في رأي فرويد أو انصار فرويد وأهمها :

الصراع ــ القلق ــ الحيل الاندفاعية اللاشعورية ــ العقد خاصة عقدة أوديب وعقدة الخصاء .

اما عن الصراع في راي مدرسة التحليل النفسي (١١) القديم فانه في حالات المصاب يؤدي الى تعطيل الافصاح الضروري عن نزعات معينة ذات طبيعة فسيولوجية جنسية ، ولهذا يخلق حالة من التوتر النفسي تسبق عاملا معجلا مسيولوجية جنسية ، ولهذا يخلق حالة من التوتر النفسي تسبق عاملا معجلا بينام لولا هيا الاستعداد النفسي الناجم عن الصراع ، ويرى فرويه ان الصراع المصابي بين نزعة تريد الظهور والتعبير عن نفسها ، وميل آخر لمنع هيا الخروج لابتوقف فقط على قوة المير الدافع بل يتأثر كللك بالتكوين هيذا الخروج لابتوقف فقط على قوة المير الدافع بل يتأثر كللك بالتكوين تتمرض لنوع من الفرز او التصنيف ، والنزعات او الدوافع (الفريزية الجنسية) تتمرض لنوع من الفرز او التصنيف ، يكون من وظيفة الآنا التي تسميح او لاسمع بظهور هذه النزعات ، ولهذا يبدو الصراع المصابي أولا صراعا بين الآنا والو ، بعمني ان الآنا تقوم بعملية غربلة للنزعات الفريزية التي تتزاحم للتعبير والهو ، بعمني ان الآنا تقوم بعملية غربلة للنزعات الفريزية التي تتزاحم للتعبير والهو . بعمني ان الآنا تقوم بعملية غربلة للنزعات الفريزية التي تتزاحم للتعبير والهدا .

ان مكونات الهو الفريزية تسمى دائما للتمبير عن نفسها ، وفي نفس الوقت تكون الآنا على حلر كبير أمام هذه النزعات لآنها تخشى أن تطفى عليها أو تقهرها ، وهي تقف هذا الوقف حتى تلافع عن الشخصية ، وتعمل على تلاؤمها مع الاوضاع الاجتماعية المتمارف عليها باسم ( الواقع ) ، وهكذا ينشأ من تعارض كل منهما صراع داخلي بين في داخل النفس اللاشعورية بسين التوتين الدافعة ، والكافة ، والمذا يعيش الفرد في قلق دائم .

وهناك نوع آخر من الصراع الذي يصوره فرويد في حالات العصباب ويكون مسؤولا عن كثير من القلق العصبي» ، وهو صراع بين الآنا والآنا الاعلى ، وهو صراع بيظهر فيه الآنا الاعلى في صورة سلطـة اصدار الاوامر والنواهي بصورة قد تصل للدجة مرضية تخلق نوعا من قلق الضمير لايطاق ، وفي حالات العصاب يكون الصراع لهذا بين الآنا من ناحيـة والآنا الاعلى والهو من ناحيـة اخرى ، وعندما يزيد القلق ويظهر اثره في حالات أعراض المصاب القهري ، وحالات الانهباط ، نجد الآنا تدافع عن نفسها ضد مشاعر الاثم والقلق بالحيل

<sup>(1)</sup> Fenichel, O.: The Psychoanalytic Theory of Neuroses. Routledge and Kegan Paul. L. T. D. 1955. P. 129.

الدفاعية (1) . هنا نجد الآنا تنقسم قسمين : قسم يوجه طاقته ضد النزعات الفريزية ، وقسم آخر يتجه ضد مطالب الآنا الاعلى ، وبذلك يكون الآنا الاعلى متمثلا دائما في مواقف الصراع العصابي . بهذه الصورة يصور فرويد الصراع وعدم الاستقرار في عناصر النفس ومكونات الشخصية في نظر مدرسة التحليل، وبنشأ عن ذلك نوع من القلق الذي يعتبر العصاب وسيلة دفاعية ضده . أو هكذا يصور فرويد ما يعرف باختلال التوازن النفسي لعدم وجود انسجام كاف بين القوى المكونة للنفس في راي فرويد .

وللعالم الخارجي في نظر فرويد دور كبير في خلق الصراعات حين يطالب الفرد بكبت نزعاته ، وحين تعدك الفات ذلك ونقوم بعملية الكبت للنزعات التي لا يقرها العالم الخارجي الواقعي ، ولكن هذا الدور قد يضعف السره ، فلا تعرك الذات مطالب العالم الخارجي ، وتسمع للنزعات الفريزية بالظهور في صور متخفية ومع ذلك لايقرها هذا العالم الواقعي .

ويهتم فرويد في دراسة اسباب المصاب بمرحلة الطفولة حيث تظهير هذه المواقف الصراعية بصورة تظل آثارها تحدد شخصية الفرد حتى الكبر ولو اردنا ان نتبع تفسير فرويد للمصاب نجده يؤكد ان الفرد يرىنفسه مدفوعا بحاجة لاشباع نزعة غريزية تعود اشباعها ، ولكنه اثناء نموه يرى فجأة ان اشباعها قد يسبب له ضررا او خطرا ، وهنا يبدأ الصراع : هل يستسلم لاشباع نوازع الاد ، أم يؤجل هذا الاشباع ويهتم بالواقع ؟ ويسير فرويد في تفسيره لتطور المصاب فيرى ان حل هذه الصراعات بطريقة مرضية ، يتضمن كبت النزعات الفريزية التي يضحي بها الفرد ولا يضحي بالواقع ، وهنا تصبح النزعات الفريزية المكبوتة عاملا يسبب الاعراض .

ويصور فرويد العصاب بعد هذا الصراع بأنه تثبيت في مرحلة من مراحل النمو ، كان يجب أن يتخلص فيها الفرد من عاداتها ، هذا التوقف في النمو ، أو ما يسمى التثبيت يرجع للالتصاق اللبيدي بفرد آخر كما في حالة عقدة أوديب ، أو بالذات نفسها في حالة الترجمية ، ويؤكد فرويد انالتثبيت يستمر فترة أطول كلما كانت الازمة التي يتعرض لها الفرد عنيفة ، وعندما حاول تفسير حالات التخلص من التثبيت أو النكوص عند بعض الافراد ، رغم قسوتها أو شدة الازمة التي يتعرض لها ، أرجع ذلك لعوامل دينامية لاشعورية لاندركها، ولكنها تعد الفرد لسرعة التأثر بالازمات التي يتعرض لها (٣) .

وهكذا يكون الشخص المصابي في نظر فرويد شخصا يعاني صراعما داخليا ) أمكن حله جزئيا بكبت احد طرفيه ) وهو لذلك ونتيجة لما يعانيه مسن

٥-- ٥ ا

<sup>(1)</sup> Fenichel, O.: Ibid. P. 132

<sup>(2)</sup> Mowrer, O. H. Ibid. P. P. 487 - 488.

قلق بسبب استمرار اصرار هذه النزعات على ان تفصح عن نفسها ، يحاول ان يخرجها في صورة اعراض ، او رموز ، او يحولها الى الفير ، وهي عملية اخسراج وتظهسي « Externalization » تظهر احيانا في شكل صراع آخر بين الفرد والمالج في حالة العلاج مثلا ، عندما ينقل اليه نزعاته المكبوتة مسن حنس او عدوان او غيره .

والصراع الذي ببدأ داخليا ثم يتحول الى صراع خارجي ، ببدأ من ايام الطفولة من اسلوب العلاقة بين الفرد وبين المسؤولين عن تربيته ، ثم بجتر الفرد هذا الصراع او يمتصه وبحوله للداخل حتى تحين فرصة للعلاج فيحوله للخارج، او يظهر عليه في صورة اعراض عصابية .

وعندما يحاول فرويد أن يحدد نوع النزعات الحبيسة المكبوتة ، يؤكد أنه في كل حالات التحليل النفسي لمظاهر عصابية بجد أنها نزعات جنسية ، ولا تكون الاعراض الا وسائل لاشباعها بطريقة مقبولة ، حيث لابجد الفرد طريقا

لاشباعها بطريقة واقعية معتادة ، لانه ان فعل تعرض للصراع مع الواقع (١٠) . وفي ضوء التصوير الطبوغرافي للشخصية ، كما رسمه يرى فرويلد باختصار ، ان الغرد يصاب بالعصاب اذا خبر القلق العصابي ، وهو القلقالذي يعانيه الغرد كلما حاولت الهو التي كانت مكبوتة ان تهدد بالانفجار والخروج الى مستوى الشعور ،

وهنا تبدأ عملية الكبت الذي تمسك بها فرويد في كل دراساته ، والتي برى انها تكون وظيفة الآنا في المراحل الاولى من حياة الفرد ، ثم تصبح بعسد سن الطفولة من وظائف الآنا الاعلى ، التي يقوم بتحقيقها أما بمفرده ، أو تعاونه الآنا في ذلك . وهكذا تزيد حالة العصاب شدة ويصبح الآنا الاعلى مسؤولا سن عالمة شحنه بشحنة متزمتة شديدة وقسوته وعنفه سـ مسؤولا عسن استموار وعمق حالة الاضطراب العصابي .

ويعالج فرويد تكوين الآنا الاعلى بطريقة خاصة ، وبعد ذلك يفسر العصاب بانه يرجع لعامل هام في عملية الكبت ، وهو ان النزعات ، وحتى الانطباعات الكبوتة لانموت مهما بقيت ، بل نظل حية قائمة في منطقة اخرى من الطبوغرافية النفسية تحاول جاهدة ان تبرز الى الوجود ، ومع ذلك لم تنجح نظرية فرويد كثيرا في شرح العوامل الاجتماعية التي تجعل الآنا الاعلى مشحونا ، أو النسي تجعله في حالة شحنته الوائدة بحيث يسبب الاضطرابات العصابية ، عندما يسمم في كبت عده النزعات . كذلك لم تنجح في ابراز وتوضيح الطريقة التي يتم بها اكتساب العادات اللاتواققية العصابية ، ولا اثر الظروف الاجتماعية يتم بها اكتساب العادات اللاتواققية العصابية ، ولا اثر الظروف الاجتماعية الثقافية العطبية المغلمية المنافقة في

أختيار العرض (٢٦) .

<sup>(1)</sup> Mowrer, O. H.: Ibid. P. 498.

<sup>(2)</sup> Mowrer, O. H. Ibid. P. 501.

ويصف فرويد بعد ذلك القلق الناجم عن عدم الاشباع الغريزي للطفل ، ومحاولة النزعات المكبرتة أن تظهر ، وما يتوقعه الفرد من ضرر ، او حالة ازمة ، او خوف من ان تفعر الذات بالاستثارة ، واثر ذلك في اكتساب الفردالاستجابات الانفعالية العصابية الآلية لكل احتمال لظهور هذه النزعات الى حيز الشعور ، هذا القلق او الخوف من فقدان الحب او الخوف الناقص من الخصاء ، يؤدي الى تعطيل الذات عن الاتجاه العادي الذي يجب ان تتخذه لمواجهة هذا الخطر

المتوقع ، ويخلق نوعا من عدم الفدرة على الاقصاح عن هذه النزعات (١) .

ويتطور القلق المرضي الذي يكمن وراء أشكال العصاب مسن مستويات سابقة وسمير في مراحل كالآتي :

 آ \_ إزمة أو صدمة « Trauma » . فيها يتمرض الفرد ٧٦٩م الجوع أو العدم أو الحرمان المادي .

ب \_ الخطر المحدق « Danger » وفيه يتعرض الفرد للاحساس بأنه مهدم محطم ، ومحروم ، ويكون نتيجة توقع ذلك حالة من الانفعال تخدم الذات و ستممله الفرد كاشارة للقلق .

ج \_ الرعب « Panic » وفي هذا المستوى تفشل الذات في التحكم ويصبح الانفعال طاغيا وينكص الفرد لمشاعر تشبه مشاعره في الحالة ( ٢ ) آلام وجوع وحرمان مادي ، وتظهر عليه ثورات واعراض القلق المختلفة .

وهذا القلق المرضي يبدأ بقلق من فقدان الحب ، أو القلق الناجم مسن فقدان الاشباع النرجسي ، ثم يتحول الى قلق من فقدان سند الآنا الاعلى ، ثم يتحول الى قلق من فقدان سند الآنا الاعلى ، ثم يتحول الخوف الى شمور بالاثم ، ويصبح الشعور بالاثم عامسلا ديناميكيا في حالات المصاب بوازي القلق تماما ، أو هو القلق بعينه .

والخلاصة أنه في حالات الصراع المصابى (بين الذات والهو) نجد نزعة غرية تبحث عن التمبي عن نفسها ، وتقع في صراع ضد قلق معاكس معارض لها ، يرجع الى شعور بالاثم او تقزز او خجل ، والدافع يظل يسعى المخارج ، بينما الموامل المضادة تسمى وتدفع الفرد للبعد عن العالم ، وعن موضوع اشباع هذه النزعة ، ويرى فرويد أن من العوامل الداخلية التي تجعل الفرد الطفل بحد ويكف من نزعاته الفريزية ( العدوان والجنس ) ، شعوره بالعجز المذي يعمله يشعر بالعداء لهذه النزعات ، عداء الذات للاد ، ولكن هذا الشعور يمكن أن يعر بسلام ، ولكنه أذا بدى ملحا مصرا ثابتا فهذا يرجع الى خبرات ممينة اقنعت الطفل بأن هناك خطرا ما في نزعاته الفريزية ، وهذا واضح جدا في كل حالات العصاب التي نجمت عن كبت المقد الاودبية حيث تكون الخبرة هي المدول عن القلق ومشاعر الاثم التي تكون هي القوى الدافعة

<sup>(1)</sup> Fenichel, O. Ibid. P.P. 132 - 133.

لكبتها . وهكذا يتحول الصراع دائما وباستمرار من صراع بين هذه النزعات وبين الذات ، الى صراع بين هذه النزعات المكبوتة وبين هذه التكوينات الجديدة كالقلق والشعور بالاثم (1) .

وفي ضوء هذا القلق الناجم عن الصراع بين الرغبات وبين الآنافي اول الامر يقسم اصحاب المدرسة التحليلية الاعراض الاكلينيكية المباشرة للصراع انصابي الى نوعين:

 آ ... تعبير مباشر عن حيلة دفاعية ضد هذا القلق بنشاط معين قد باخذ احد الصدور الإتيسة :

قلق وشمور بالاثم يظهر في شكل خوف غامض من شيء مجهول أو
 توقيع خطر .

ــ اسقاط المخاوف والقلق على موضوع ما لا يكون مثيرا معقولا للخوف.

الكبت بشكل يؤدي الى اختلال افكار المريض ومشاعره .

ب \_ اعراض تدل على فقدان كفاية الذات وايجابيتها في حالات الانفصاس بالمشاعر المؤلمة للقلبق ، وتسمى الاعراض العصابية الحقيقيسة « Actual neurotic Symptoms » وتشبيسه اعسراض عصاب الصدمات وهذه بدورها تشميل :

الاعراض السلبة وتتمثل في صورة من الكف الهام وتحاشي أي نشساط.
 او وظيفة سابقة من وظائف اللات ، لان الطاقة هنا تكون مشغولة في
 الصراع والدفاع ضده .

\_ الاعراض الابحابية ، كالمساعر المؤلمة من التوتر ، والمخارج المروفة فسي حالات الصدمات والازمات كمحاولات التخلص من التوتر ، ومنها الثورات الانفعالية والفضب وما ينجم عنها من عدم الاستقرار واضطراب حالة النوم بسبب عدم امكان الاسترخاء . وأعراض اضطراب الاحتساء وغيرها ، او اضطراب الوظائف المختلفة بعضها أو كلها .

ونظرا لان اهم اعراض العصاب هي التحاشي او الكف العام عن أي نشاط او وظيفة سبق ان كانت معروفة عن الذات ، فأن الكانب يرى من المفيد أن يستعرض كيف تفسر مدرسة التحليل هذه الاعراض ، خاصة أن الاعسراض السابقة كلها نظهر في حالات السلبية والتحاشي متداخلة بصورة أو اخرى (٢).

<sup>(1)</sup> Fenichel, O.: Ibid. P.140

<sup>(2)</sup> Fenichel, O.: Ibid. P. P. 168 - 178

# التحاشي والكف العصابي وديناميات الاضطراب (١):

ان كل مايتحاشاه العصابي له مغزى لاشموري ( جنس أو عدوان ) ، وهو الله توجه ضده الحيلة الدفاعية . ثم ان مايتحاشاه الغرد ليس الخبسرة الكبوتة ذاتها ، بل انه يتحاشى كل مايشير الى الاغراء او استثارة الدافسع المستبعد ، او ما يرتبط بعقاب متوقع أو اليهما معا .

وكف المدوان واحد من مظاهر التحاشي ، فالمدوان نزعة غريزية وهو استجابة لاحباط النزعات الفريزية ، والمصابي يمتاز بكف المدوان دائما ، الامر الذي يرجع الى انواع القلق ومشاعر الاثم التي يعاني منها ، وبعد الكف عنه ، يكبت المدوان كلما ثار نتيجة احباط الجنس أو الارتباط بسين المدوان والجنس في حالات السادية أو الماروخية .

ويظهر الكف عن العدوان في حياة العصابي في مواقف عديدة ، وقد يعبر عنه بحيل مختلفة:

- بالاستجابة العكسية (٢٠٠٠) > كاظهار الادب والطاعة واللين والطيبة الشديدة والشفقة المالغ فيها > نحو موضوع برغب الفرد في العدوان عليه .
- تحاشي المنافسة أو شبه المنافسة في كل موقف ، والاستجابة بالانهيار
   اذا فشلت خطة ترسمها الذات .
- \_ تحاشي الخبرات الجنسية لارتباطها وتداخلها مع الفضب أو العدوان ، وهذا ما يظهر في حالات الهنه « Impotence » أوالبرود الجنسي « Frigidity » .
- \_\_ الكف عن مهنة ما لانها تحتاج لمنافسة او عدوان كالهرب من القتال أو المفامر ات التحاربة أو وظيفة المحاماة .
- السلبية الواضحة والبعد عن كل نشاط اجتماعي يتسم بما يشبه العمل
   الاجرامي أو القتل كالصيد مثلا .

ومحتوى المخاوف اللاشعورية ، قد يؤدي الى مظاهر كف معينة ، فالفرد الذي يتسلط عليه الخوف من فقدان الحب ، يجد نفسه مضطرا لان يتحاشى اي نشاط يعمق خطرا لايحبه الفير ، وبذلك ينمي في نفسه انواعا معينة مسن الكف الاجتماعي يتمشى مع ارتباطه الاجتماعي بموضوع حبه «موضوعالاشباع اللبيدي » . فالخائف من الاستثارة الجنسية يستبعد أو يتوقف عن أي نشاط يزيد هذه الاستثارة ، ويبدو سلبيا بصورة واضحة ، ويعمم هذه السلبية على كل نشاط حتى الجنسي منه ، وقلق الخصاء يؤدى الى الكف عن الانشطة

<sup>(1)</sup> Fenichel, O.: Ibid. P. P. 169 - 178.

<sup>(2)</sup> Reaction formation ( وتترجم أحيانا تكوين رد الفعل )

الني تثير هذا القلق كالذهاب الى « صالون الحلاقة » مثلا حيث يستثار الخوف بوجود الاسلحة المروفة .

وفي كثير من الحالات العصايبة يبدو النوعان من الاعراض واضحا ، الا ان الكف والسلبية تكون غالبا الصفة الفالبة . فمثلا نجد للنيورسائنيا اعراضا ايجابية محدودة ، ولكن اغلب اعراضها تمثل نوعا من الكف عن وظيفة الذات ، كانمدام النوم ،والابتعاد عن كلجهد ، او تحاشي كل مواقف المنافسة، والتمسك بالسلبية والعزلة . . . الخ .

ويفسر أصحاب المدرسة الفرويدية الكثير من المخاوف المرضية في ضوء هذه الفكرة عن الكف والسلبية ويرجعون هذه الاعراض اخيرا للنزعة الجنسية اللبيدية ، وما تثيره من قلق: (١)

- فالخوف من الاماكن المفتوحةالتي تثير اغراء الجنس هي مما يوقظ القلق،
   اذ تؤدي بذلك لكف المريض عن اي نشاط في اماكن مفتوحة ، مما يعتبر نوعا من التحاشي او الكف .
- والوحدة تثير اغراء الاستمناء الذاتي ، ويكون الخوف من الوحدة نتيجة ليذلك عاملا من عوامسل كف الفرد عن البقاء وحده ، أو الخوف مس الاماكر المفلقية .

وهكذا تصبح مخاوف القلق الهستري (٢) « المخاوف القسرية » فيهسا أبدال المخاوف الجنسية ، أو المخاوف من المقاب :

- فالكف عن الخروج للشارع برتبط بخوف معين من احتمال وتوقيع أن يمسكنا فرد ما ويكتشف أمرنا .
- والكف عن الوحدة قد يرتبط أيضا بالاثم « البعبع يأكلنا واحنا لوحدنا
   علشان عملنا ذنب » ويلعب الخصاء وعقدته في هذا المقام دورا كبيرا:
  - فالخوف من الاماكن العالية والابتعاد عنها يرتبط بعقدة الخصاء .
- ـ والغوف من أن تدوسه سيارة مخاوف بسبب نزعات انثوية ورمزيسة الخصياء .
- والخوف من الجنون خوف من الخصاء (رأس: قضيب جنون: قطع الرأس .. جنون = خصاء) أو هكذا يفترض اصحاب هذه المدرسة صورة المادلة اللاشمورية (٢) .

<sup>(1)</sup> Fenichel, O.: Ibid. P. P. 179 - 196.

<sup>(2) .</sup> المجارة \* Anxiety hysteria » ويغضل الكاتب ترجمتها هكذا

<sup>(3)</sup> Fenichel, O.: Ibid. P. 197.

والقلق هو العامل الديناميكي الذي يكمن وراء عملية النقل كحيلة لاشمورية تهدف الى جمل الافكار الاصلية الآثمة تظل لاشمورية ، وتبعد عن الوصول لمنطقة الشمور ، ويظهر ذلك كثيرا في حالات المخاوف المرضية التي يميزها كف العصابي عن سلوك او نشاط معين .

الخوف من الحصان تعبير عن الخوف من الاب ، ذلك ان الحصان يخيف ولذلك كثيرا ما يكرهه الطفل مثلا ، وينفس بذلك عن كراهبته لابيه كراهبة صراعبة بتحويلها للحصان ، ذلك ان كراهبة الاب تعرضه لنوع من التذبذب بين الحب والكراهبة ، وفي ذلك صراع يتخلص منه الفرد بتحويل الكراهبة للحصان والإبقاء على الحب اللاب ، وربما كان في ذلك تفسير لبعض المخاوف من الحيوانات ، وفي النهاية يربط اصحاب هذه المدرسة بين كراهبة الاب والنزعات الاوديبية المرتبطة بالصراعبات الحنسيسة (1).

واذا كان الاسقاط حيلة تدل على القلق الهستيري ، فانه يتميز بالنقل الواضح ، والقلق هو العامل الديناميكي وراء الاسقاط ، فنحن نسقط القلق على اشياء او موضوعات بمكن ان نتحاشاها ، وتكون بذلك قد ابعدنا عن أنفسنا القلق بصورة رمزية ، وهو اخيرا يرجع الى نسزعات جنسية مكبوتة او رغبات لم تشبع في مراحل تطور الطاقة اللبيدية .

- فالفرد حين يخاف من الدجاج يسقط عليها القلق الذي تثيره عندما
   تذكره بنزعاته الصراعية الانثوبة أو قلق الخصاء في المرحلة الاوديبية .
- والقلق والخوف من أن شبئًا « حيا كلني » يرتبط بالقلق المتصل برغبات فهية مكبوتة .
  - \_ والخوف الوسواسي من الموت برتبط بقلق من الموت مكبوت .
- \_ والخوف من الجراثيم أو لمس الآخرين حيلة دفاعية اسقاطية للقلق من اغراء نزعة الاشباع الجنسي عن طريق الاست ، وذلك نتيجة استثارته. 
  \_ والخوف من الاماكن المفتوحة أو الشوارع حيلة دفاعية لاسقاط القلق من النزعة للاستعراء ، أو الاشباع الجنسي الرمزي بالنظر للمراة أو ملابس النساء « Scoptophilia » . و « Scoptophilia ».

# تفسير ألجنساح:

سارتُ نظرية التحليل في تفسير الجناح على نفس الاسس التي وضعتها . لتفسير العصاب ، واستندت الى نفس المفاهيم السابق التنويه الى بعضها .

<sup>(1)</sup> Fenichel, Ibid.: PP. 198 - 199.

ركانت الفريزة الجنسية ايضا تمثل في تفسير الجناح نفس الدور الذي تمثله في تفسير المصاب .

واذا كان بعض العلماء امثال لوسون ودوري « Lawson & Dowry » يجدون شبها كبيرا بين العصابي والجانح في أن كل منهما لا سوى ينصرف يتبجة دوافع الأشعورية ، فائنا تريد هنا أن تتبين كيف أن نظرية التحليل تفسر ما ثبت من الادلة العلمية في البحوث المختلفة من أن الاضطراب في تنظيم الشخصية مسؤول عن الجناح وظهوره الى حد كبير ، والحقيقة أنه يقلب أن هناك صراعات معينة ومشاعر نقص وحيل عقلية الأشعورية تظهر في شخصية الجانح اكثر منها في أي شخص آخر (۱) .

ولقد دلت الآراء والدراسات النفسية العديدة على أن ظاهرة العصاب واعراضه بين الجانحين اندر منها في غير الجانحين ، مما يمكن أن نقرر مصه أن الجناح اسلوب من التوافق يستطيع الجانح به أن يتغلب على صراعات عصابية بطريقة مختلفة ، فقد ثبت من الدراسات التحليلية أن من أهم الصراعات التي يعانيها الجانح :

- الصراعات الناجمة عن حاجة الاشمورية لعقاب الذات ، وخوف من عقاب الذات .
- ٢ ــ الحاجات اللاشعورية لنقل الهدوان وما يترتب على ذلك من صراعات ٤
   خاصة نقل الهدوان من الاب .
- ٣ ـ ما يترتب على ذلك من أفعال قهرية ترجع لدوافع الشعورية وترتبط بالحاجات السابقة .

وبلاحظ أن المدوان الكبوت يمثل في تنظيم شخصية الجانح قوة دينامية 
تدفعه لسلوك الجانح المروف . هـذه النزعات المدوانية الكبوتة ، تؤدي الى 
استثارة مشاعر أثم ، والصراع بين الرغبات المدوانية هنا وبين الحاجة النفسية 
الاجتماعية لاستعرار تبعية الفرد للجماعة ، هي التي تولد حالة من القلق تفتح 
امام الجانح احد طريقين ، أما أن يفصح عنها ويتجه للمدوان الصريح ، وبذلك 
بتخلص من الطاقة الانفعالية الناجمة عن التوتر « Tension » أو يكبتهسا 
وهذا يؤدي لاستمرار القلق كلما راودته النزعة المدوانية ويخلق المصاب .

Hunt. Mc. V. Ed.; Personality and Behavior Disorders.
 The Ronald Press Company. Vol. II P. P. 797 - 809.

الهروب: وهو يعني في نظر اصحاب نظرية التحليل هروبا من خطر متوقع او من اغراء غريزي لبيدي ، كالاغراء على العدوان على الغير في بعض الحالات ، وفي حالات اخرى هرب في انجاه الوصول الى هدف يحقق الامان وبشبع حاجة غريزبة من نوع ما (١) .

والخطر في الحالة الاولى يتمثل في حالة انهباط او شعور باثم وتوقعانى، وهي العوامل التي يحاول الهارب ان يتركها وراء ظهره ، ويكون الهرب حيلسة دفاعية هروبية ضد هذا القلق .

والشبه كبير بين من يهرب من اسرته وبين من يهرب من الاماكن المنتوحة مثلا ، حيث ان كلا منهما يهرب من حالة داخلية في نفسه هي القلق ، والفرق بينهما اختلاف في الموضوع الذي يستقط ويحول اليه مخاوفه ، ان كلا منهما يهرب من توتر ، ولكن هناك فرقا بسيطا هو ان الخائف المقهود تتمثل مشكلته في أنه مهما هرب فأنه يحمل نفسه بين طياته لانه لايهرب من الشيء الخسارجي بل يهرب من حالة داخلية ، ونجد ان حالة عدم الاستقرار الانفهالي التي تميزه ترجع الى عدم قدرته على تحمل التوتر ، والى تراجع الى طرق سلبية في السيطرة على هذا التوتر ،

أما هروب الجانح فانه يعني هروبا من مكان لا يوجد فيه شخص يعينه أو يساعده إلى مكان يجد فيه المون والحاجة والامن و والهرب في أغلب حالات الجناح يكون معقدا متعدد الاسباب ، فقد يكون مظهرا من مظاهر السدوان أو التعبير عن عدوان أو دبيم مكبوت على الاب ، وقد يكون بسبب القلق والخوف من استثارة هذا المدوان وتوقع الخطر الفامض .

وهناك نوعان من الجانحين الله بن يلجأون للسلوك الخارج ومنه الهروب . النوع الاول عانى من القسوة والمقاب ، والنوع الثاني عاش في رعاية والدة وتدليل . والنوع الاول اكثر شيوعا ويصبح الهرب بالنسبة لهم وسيلة هروبية من المقاب (٣) .

كذلك تحاول نظريسة التحليل النفسي أن تربط بين كثير من مظساهر الجناح والنزعات الجنسية ، فمثلاً: يعتبر الهرب الى اماكن معينة حيلةلاشباع حاجة فيمة مكبوتة او اشباع الالتصاق بالام ذلك الالتصاق الاودبي ، وهكذا هم يشبعون تلك النزعة الكبوتة بالالتصاق بام اخرى دون قلق أو إثم (٣٠).

<sup>(1)</sup> Fenichel, O.: Ibid . P. 369.

ايكهورن : الشباب الجامع : ترجمة دكتور سيد غنيم ص ٢٢١ - ٢٢٨ .

<sup>(3)</sup> Fenichel, Ibid: P. 37o

ويفسر اصحاب هذه النظرية الهرب تفسيرا جنسيا آخر حين يؤكدون انه مثير لتهيج الفرد ، وفيه استثارات تشبع الفرائز الجنسية بصدورة أو اخرى ، فروية العالم يشبع الميل الفريزي للتلصص (أ) والتجول يشبع تهيج المضلات والسفر وركوب العراجات وطرق المواصلات السريعة تثير تهيجا عضويا من نوع مسا ،

والبعد عن المنزل بفسر احيانا انه زواج خارجي ، زواج لايستثير قلمق التحريم او المخاوف او الارهاب التي يسمعها الفرد في اسرته ، وهو يعنسي ان الفرد يذهب طلبا للحصول على أم ، ولهذا يرى اصحاب هذه النظرية ان الهرب بهذه الصورة لا يعدو أن يكون عصابا اندفاعيا « Impulsive » مادامت هذه القوى الدينامية الجنسية تلعب دورها فيه .

السرقسة: والسرقة تعنى أن الفسرد يحاول أن يتملك من الأشياء مايمنحه القوة أو السطوة لواجهة أخطار يصورها له قلقه ، خاصة تلك التي تتملق بفقدان تقدير الذات . والمريض بالسرقة يسعى لاشباع أو التعبير عسن جنسية مهددة ، كانت تفهم من مظاهر الحماية والتسامح . هنا يمثل الشسيء المسروق اللين والاعطاء والاغداق ، ولكن هناك تفسيرا أقرب للواقسع هو أن انسرقة قد تمثل الحصول على قضيب في حالة عقدة الخصاء ، أو على بقابا من المورد يؤخذ كتعويدة أو كجزء من الموضوع ، أو طفل ، أذا كانت السرقة ملونة بالطريقة التي تشبع النزعة الفعية في البحث عن الاشياء وسرقتها .

والاهمية النسبية لهذه المداولات اللاشهورية ، ومغزى الاشياء المسروقة تناثر بنقطة التثبيت السائدة عند الجانح ، فالسرقة عند النساء سرقة رمزية للقضيب خصوصا أولئك اللائي يعانين من عقدة الخصاء ، ويخفن من المدوان عليهن لهذا السبب ، ويحاون سرقة الاشياء محل الانتقام من عقد الخصاء ، والسرقة عند الاولاد رمزية لتحقيق حاجتهم الى قضيب اكبر مثل قضيب الاب، وهم في ذلك متأثرون بالمقدة الاوديبية .

ومن اهم التعقيدات المرتبطة بالسرقة الصراعات بين الذات والذات العليا. فالرضى بالسرقة يقنمون أنفسهم بأنهم ماداموا لم يحصلوا على الحب فمن حقهم أن يسرقوا ولكنهم عادة لا ينجحون في تحقيق ذلك ، ولكنهم مع ذلك مانون الشعور بالاثم ، ويحاولون التغلب على هذا الشعور بالاثم بطرق عدة ، قد يكون منها أن يصبحوا مجرمين نتيجة لذلك فيسرقون ثم يسرقون ويشعرون بعزيد من الاثم ، وهكذا تبدأ الحلقة المغرغة التي تزيد الامر تعقيدا .

والسرقة ـ مثلها مثل الهروب والتشرد ـ قد يكون لها مغزى جنسي مباشر قمثلا قد تمثل عمل شيء محروم سرا ، وبذلك تصبح بديلا للاستمناء

<sup>(1)</sup> Voyeurism, or Peeping or Scopophilia.

الذاني ، وفي بعض الحالات نجد هذا المغزى الجنسي المباشر اساسا واضحا لحالات السرقة ، والسرقة القسرية خاصة من هذا النوع تصبح اقرب ماتكون الى الانحراف والجنوح .

وقد ذكر فنيكل حالة امراة كانت تشعر بالشبق الجنسي عندما تسرق شيئا ، وانها في حالات الاستمناء كانت تشعر وكانها هي تسرق شيئا (١) .

# اتخلق وسطوة الاندفاع الغريزي: (٢)

تكثر الكتابة في موضوع الجناح عن طبيعة العلاقة بين النزعات الغريزية والدات العليا ، ومدى سيطرة الاندفاع الفريزي على سلوك الافراد في حالـة الجناح ، ويرى التحليليون ان من أهم مايعطل تكوين الآنا الآعلى التثبيت على المرحلة الترجسية والفعية التي فيها يطلق العنان للنزعات الفريزية التي ترتبط بمبدأ اللذة ، وقد يدفع ذلك الطفل للقيام بأي عمل بطريقة الدفاعية .

والتحليل النفسي لايؤكد الفرض القائل بأن اصحاب الطباع الاندفاعية من النرجسية اوهم « المرضى بالنرجسية » أو أنهم يجدون سعادتهم في هــفا النوع من السلوك ، أو أنهم معن ليس لديهم أنا أعلى ، وعلى هذا لديهم فرصة النوع عن السلوك ، أو أنهم معن ليس لديهم أنا أعلى ، وعلى هذا لديهم فرصة الاشباع كل مطالبهم دون اعتبار لعالم الواقع ، وعلى هذا يغلب أصحاب النظرية أن انعدام العلاقة بموضوعات الاشباع الغريزي في الطغولة الاولى ، أو التئبيت تون أنا أعلى محدد كامل له تأثير في السلوك . فمثلا قد يجعل من المستحيل الاب تتفير في تتابع سريع ، بحيث لاتوجد فرصة أو وقت كاف لتنمية علاقات مستمرة تحقق عملية تقمص سليمة ، ومع ذلك يتعرض مثل هؤلاء لاحباطات وينمون طريقة استجابة مهيئية لها . ويكون نتيجة ذلك تكون أنا أعلى غسي متكامل ، ولكنيه لا يكون منعدم الفاعلية بل يفلب أن يأخد صورة مرضية ، وهنا تكون ردود افعال الذات للضمير المريض تتسم بنسوع من التغبلب والتعارض ، وهو الشعور الذي يشعر به هؤلاء الافراد نحو موضوعات الاشباع والتيم الاولى (\*\*).

وهكذا نجد ان التحليل في حالات الجناح ــ جناح الاحداث ــ يعطينا أمثلة عديدة لهذه العلاقة المضطربة مع الآنا الاعلى ، ففي حالات الجناح الاقل حدة ، وجد من التحليل النفسي أنهم يعانون من عدم الاشباع المزمن مع وجود

<sup>(1)</sup> Fenichel, O.: Ibid. P. 372.

<sup>(2)</sup> Instinct Ridden Character .

<sup>(3)</sup> Fenichel, O.: Ibid. P. 374.

نزعات جنسية زائدة « Hyper» ولذلك يظهر عليهم آثار النزعات الفريزية العنيفة « Hyperinstinctive » بسبب ما تعرضوا له من حالات الانفماس في الحرمان ، وهي نزعة تخلل بسيطرة الأنا الإعلى . أما المظاهر العنيفة من الجناح فانها تسيطر عليها حالة تثبيت فمية أو جلدية « Cutaneous » كذلك حالة تذبذب عنيف نحو كل موضوعات الإشباع ، ويسيطر على سلوكها كذلك حاجات جنسية ونرجسية وصراعات بين الثورة وبين الحب .

وهكذا يجد أصحاب التحليل النفسي أننا نستطيع أن نستشف مما يكتبه الجانحون أو يرووه عن تاريخ حياتهم أسبابا كثيرة لانحرافهم ، منها أنهم عاشوا طفولتهم في بيئة خالية من التأثير الستمر لخلق الضمير، ولهذا تضطرم في انفسهم العقد الاوديبية وتضطرب طرق حلها ، وتكون الحلول عامة ضعيفة غير ثابتة ، وهذا يرجع لان بعض الجانحين لم يتعلموا أن ينموا في انفسهم علاقات بالموضوعات بأي حال ، تساعد على تطوير ونمو الإنا الاعلى الضروري للحد من السلوك .

وفي كثير من الحالات تكون النزعات والاندفاعات الفريزية من القوة بحيث بكون نتيجة الاستسلام لها ، مع وجود وحدات مفككة من الضمير ، حالةنفسية تستلزم مصالحة هذا الضمير ، وبأخذ ذلك صورة رشوة الانا الاعلى ، وذلك انه بعد الحصول على تحرير الفرائز واشباعها يدفع الفرد ثمن ذلك بالمقاب أو بتحقيق حاجات مثالية ، فقد يسرق فرد شيئًا ما ثم يدفع منه جزءا لاعانة فقير (11) ، وقد يسرق الجانح ثم يضرب نفسه كوسيلة فاشلة لارضاء الانالة .

وهناك حيلة عامة قد تستعمل فيها رشوة الإنا الإعلى أو لاتستعمل ، وهي حيلة وضعها ربش « Reich » بأنها تميز سلوك الجانح الذي تفلب عليه السيطرة الفريزية ، وهي عملية المسؤل « Isolation » لكل من الإنا والإنا الاعلى من المنا الإنا والإنا الاعلى سلطة تسعى الذات أما لمقابلة وتحقيق مطالبها ، وأحيانا نعمل الذات على ابعادها وتعطيلها .

وفي حالات الجناح ، نجد ان خبرات الفرد مع الاشخاص الذين كان من تتيجة احتكاكه بهم خلق الآنا الاعلى وتكوينه ، تجعل من المحتمل اللدات ان تشعر بوجود الضمير في مكان معين او في فترات محدودة ، (غالبا بشكل مضطرب) ولكنها تكون متحررة نسبيا من التأثيرات الكافة الآنا الاعلى ، عندما تغربها النزعات المندقعة التي لاتقاوم الوصول الى الاشباع الفريزي ، او لاشباع الحاجة للامان ، هنا نجد النزعة والاندفاع حالة يستسلم لها الفرد مباشرة تبل نمو او تطور أي كف من الآنا الاعلى ، وهنا يشعر الفرد بوخز الضميم «Remorse» بعد الاندفاع

ان هـــذا النوع من عزل الضميم خبرة يمر بهـا الافراد

اذا كانت الآنا قبل ذلك قد مارست كلا من اللذة الجلدية الجنسية الهميقة « Erogenous » بالإضافة الى الإحباطات البيئية العنيفة ، خصوصا اذا اجتمع مع ذلك تنظيم معين للاشباع الفيي « Oral » ثبت عليسه الفرد واصبح جزءا من تقدير ذاته ، بل واصبح لايستطيع معه تحمل أي احباط لحاجته لاشباع هذه النزعة .

وعملية عزل الضمير تميز سلوك حالات كثيرة من الجناح الذي يسدو استجابة لسيطرة غريزية . ويرتبط بهذه العملية في نفس هذه الحالات نمو وتكون نوع آخر من الضمير يمتاز بأنه يقر النزعات الفريزية « Instinct approving » رهو ضمير يخلع على كل عمل غريزي صفة السلوك المثاني ، وذلك بأن يبرر الفرد عناده واصراره على هذا الشاط أنه نوع من « الحرب من اجل هدف اسمى » ، او تحت تأتير التوجيد مع شخصيات راشدين يقرون السلسوك الفريزي . وهذا في الغالب هو ما يميز السلوك المادي للمجتمع ، والسلي يعرف في حالات الجناح غالبا ، خاصة في بيئات يترعرع فيها الجناح (۱) .

# الجريمة والتقمص الخساطيء: (٢)

رتبط بموضوع الملاقة بين الضمير وبين الاندفاعية الفريزية موضوع التوحد . ذلك أن الكثير من حالات الجناح لايبدو أنها ترجع الى الاندفاع نتيجة سيطرة غريرية «Instinct ridden» بقدر ما ترجع الى حالة توحد خاطىء . فالاندفاعيون يعبرون عن صراعاتهم النفسية بهذا النمط من السلوك ولكن الجانحين الذين يرجع جناحهم الى خطأ في عملية التوحد يفسر سلوكهم هذا على أنه راجع لمرض الضمير أو سوء تكونه في مرحلة التوحد .

ان الجربمة ليست مفهوما نفسيا بقدر ما هي مفهوم قانوني يحسده قانون معين ، ولهذا قد يكون السلوك الإجرامي من سمات بعض العاديين اللين لايعانون اضطرابات نفسية أو خلل في التكوين الطبوغرافي للشخصية ، خاصسة اولئك اللهن يسلكون هذا السلوك الإجرامي صدفة ، وليس معنى هذا أن حالات الاجرام بالصدفة لاترتبط بها أي صراعات لاشعورية ، فاللاشعور يتدخل في كل عمل أو فعل تقريبا ، ولكن الذي يهم الدراسات النفسية لموضوع الجناح هي تلك الحالات التي يكون فيها الجناح راجعا إلى عملية تقمص خاطيء ،

والتوحد ضرورة يفرضها اهتمام المجتمع ببناء الطباع والشخصية ، ولهذا يجد أصحاب التحليل النفسي أن دراسة حالات الجانحين وتاريخ الانحراف كثيرا ما تكشف عن أي خلق وتطور السمات الخلقية المرضية يمكن فهمه بارجاعه الى عملية توحد مع « موضوعات خاطئة » ، او اضطراب في سير

<sup>(1)</sup> Fenichel, O.: Ibid . P. 375 .

<sup>(2)</sup> Fenichel, O.: Ibid. P. 505.

وانتظام عملية التقمص أو التوحد . فعوت الام أو طلاقها يعني غياب شخص محبوب ، ودخول آخر محله « زوجة الاب » وهذا يجعل عملية التوحد البنت مستحيلة بسبب نوازع العدوان التي تعطل عملية التوحد ، ونفس الشيء يصدق على الذكور .

كذلك قد يحدد المجتمع للطفل اشخاصا ليتوحد معهم ويكونون هم انفسهم منحرفين ، او قد يتقمص الطفل الناحية الخاطئة من الموضوع موضوع التوحد ، وقد يتقمص الجنس الآخر من الموضوع ، خصوصا اذا كانت الام هي المتسلطة ، كما يحدث كثير أفي بعض الاسر ، والتقمص الخاطيء بانواعهمسؤول عن كثير من أشكال الجناح ، وقد لايبدو واضحا الدور الذي يلعبه التوصد مع الجنس الآخر في خلق الجناح ، وهنا نشير الى ان الفالب ان المذكورة مع الجنس مسالة تقافية ، فالفروق والانوثة ليست مسالة تقافية ، فالفروق البيولوجية بين الجنسين يجب أن يقررها ويقويها ويزكي آثارها النفسية الاتجاهات التقافية ، فاذا تعارضت المطالب البيولوجية للجنس مع المطالب التقافية للدكورة او الانوثة ، نجم عن ذلك قلق نفسي شديد ، يظهر اثره فسي صراعات عديدة بين الاتجاهين ويفلب أن يسهم في ميول جناحية مسن نوع الخصر (١) .

ولقد اكدت ابحاث «كيت فريد لاندر » و « ايكهورن » اهمية الإضطراب في نمو وتطور الطاقة اللبيدية في تاخير تكوين الأنا الإعلى ، وما يحدث من اخطاء في عملية التقمص ، درست لاندر الكثير من حالات الجناح بالطرق التحليلية وتبين لها أن الكثيرين تثور لديهم النزعات الاوديبية بمد ملاحظة علاقة جنسية بين الوالدين تبدو في نظرهم ميولا سادية ماروخية ، فتضطرب علاقة الطفال بلاب ، ويصبح هناك عامل كراهية يكف عملية التقمص ويجمل تكوين او بلد بدور الانا الإعلى امرا مستحيلا او على الاقل يعطله او يجمل نعوه مضطربا ، بوزيد هذه الحالة عنفا اضطرار الابن لمصاحبة الام وحدها بعد انفصال او شبه انفصال عن الوالد من نفس الجنس .

كذلك اكدت لاندر \_ من دراسة حالات كثيرة \_ ان النكوص لمراحل تطور اللبيدو السابقة أو مخاوف الخصاء ترتبط بتأخر نمو الضمير ، وان مرحلسة استقلال الانا الاعلى هنا لاتحدث بالسرعة أو في الوقت الملائمين .

كذلك يرى ايكهورن أن أي تأخر أو نقص في استقلال الآنا الأعلى عسن الكبار الواقمين في بيئة الطفل ، يعتبر اضطرابا مميزا في تكوين الخلق في مجموعة المدوانيين من الجانعين الذين تمكن من دراستهم ، وكيف أنه تحت عسلاج خاص نظم لهم أمكن ملاحظة الادلة الأولى على بدء امتصاص مقومات الأنا الاعلى « Internalization » فيما بدأ من شعورهم بالأثم بسبب سلوكهم مم الكبار في المؤسسة .

<sup>(1)</sup> Fenichel, O.: Ibid. P. 506.

يحدث في فترة الكمون ، مرحلة تكوين الآنا الاعلى ، تسوع من التقمص المخصية بعض أفراد من ممثلي السلطة كالمدرسين والمشرفين وغيرهم ، وهذا يزيد غنى وثراء الآنا الاعلى ، ويجعله اكثر استقلالا عن شخصية الاب ، ولكسن هذه الحالة السوية لا تتحقق لكثير من الجانحين ، لانهم يتقلون الى المطمين ، وغيرهم علاقاتهم السادية الماروخية على انهم آباء بديلون أو صور لهم ،ويشبعون بذلك نزعات عدوانية ، ولكنه اشباع يمطل نعو شخصيتهم وتطور ضميرهم ، او تطور الانا الاعلى لديهم (1) .

وفترة كمون النزعة الفريزية الجنسية هي افضل فترات التقمص السليم المحقق لتكوين الضمير الضروري للحد من السلوك ، ومساعدة الفرد في حربه التي يشنها على نزعاته الفريزية ، فاذا صادفت هذه الفترة اضطرابا في عملية التقمص بسبب او آخر من الاسباب السابقة ، كان لذلك أثره في اضطراب تكوين الضمير ،

هذا وبلاحظ أن العقاب لايساعد على تكوين الضمير المنشود لانه يعني بالنسبة للطفل أشباعا غربزيا لما يمثله من استثارة ، أو أنه أحباط بشير المزيد من العدوان والكراهية لموضوع التقمص الذي يستعمله والذي هو أيضا موضوع العقد الاودبية في الفالب .

### تطور الإنا الاعلى واثر الصطراب تكوين الانا في حالات الجناح :

يرى علماء التحليل النفسي ان التكوين الناقص او المضطرب للأنا الإعلى يرتبط بالإضطراب في نعو الإنا أو فشلها في الوصول الى مبدا الواقسع . ولا يمكن ان يتحسن الأنا الاعلى الا بتعويد الطفل على تأجيل اشباعه لرغباتمه الفريزية . هنا يقل القلق الناجم عن قورة هذه النزعات ، ويحل محله عمليسة تقمص سليمة للشخص المرغوب . والتوحد مع شخصية اب من نفس الجنس تعني القدرة على تأجيل الاشباع الفريزي تحت ضفط الخوف من فقدان الموضوع ، ولكن اذا كان ولا بد من الخفاد هذه الخطوة فان الأنا يجب ان تكون فادرة على أن تقاوم التوتر الناجم عن الحاح النزعات الفريزية ، وبذلك تساير مبدأ الواقع . وترى كيت فريد لاندر أن النقص في تكون الأنا الإعلى يرجمع الى عدم القدرة على الاقلاع عن الإشباع الفريزي ، حتى ولو كان تحت ضفط المخوف من الخصاء ، وبوجود هذه الاندفاعية الفريزية تصبح عملية ادخال

Kate Fredlander: The Psychoanalytic Study of The Child.
 Vol. I. P. P. 195 - 198 1945. Ch 4 The Formation of Emotional Character.

صورة الاب الى ذات الفرد امرا مستحيلاً ، أو على الاقل بعيد المثال (١٦) .

هكذا يصبح من الامور التي تزداد وضوحا ان مميزات تكون الخلق الرئيسية هيعوامل لا يمكن على اساسها أن نعدد ما اذا كانت الضغوط البيئية مضافة الي الصراعات اللاشعورية تحدد اتجاه الانحراف: فاما الى اعسراض مصابة ، او سلوك مضاد للمجتمع . ومن طبيعة التنظيم الاخلاقي أو بناء الخلق «Character Structure» في حالات الجناح انه يغلب عليه ان تكون المن اما زالت واقعة تحت سيطرة مبدأ اللذة ، مع وجود أنا اعلى لم يتم تطوره بعد ، وهذا هو الخلق اللااجتماعي الذي يشبه من نواح كثيرة ماعرفه ريش بعد ، وهذا هو الخلق الالاجتماعي الذي يشبه من نواح كثيرة ماعرفه ريش مسرن مظاهره .

وتكون الخلق اللااجتماعي ليس معناه استبعاد تطور الصراعات العصابية كلية ، ذلك أن الإنا يمكن أن تكون قد نمت في اتجاه مبدا الواقع فيما يختص بمعض الدوافع الفريزية دون البعض الآخر ، وهنا نجد أن النمو الجزئي للأنا الإعلى ، أو نمو أن أعلى من النوع المهلهل الملتوي « Archaic » هو النتيجة الطبيعية لهذا الاختلال في النمو ، وفي هذه الحالة تنشأ حالات أمراض عصابية من جهة ، واستجابات لااجتماعية من جهة أخرى ،

هُكذا أبحد أن اصحاب هذه النظرية يحاولون تفسير كل من العصاب والمجناح في اطار نظري واحد ، ويجعلون كلا من الاسلوبين من التوافق استجابة لضغوط وديناميات نفسية واحدة ، بل ان الكثيرين منهم الايجدون فروقا بين الجانع والعصابي في ضوء الاطار العام للنظرية ، اللهم الا في طريقة تكيف الفرد للاحباطات والصراعات .

ويمكن أن يلحظ الكاتب ذلك من كثير من كتابات لاندر في هذا الموضوع، فالمتفق عليه أنه لابوجد أي صراعات لاشعورية في حالات الجريمة يمكن اناتكون قساصرة على السلوك الاجرامي دون سسواه ، والفرق هو فرق في الضغوط الاجتماعية والنفسية ، فقد اثبتت دراسات فرويد أنه حين تكون حالات السرة أو أنها نتيجة حرمان الطفل من أعطاء الام راضية ، وحين تكون المشاعر الاشعورية بالائم نتيجة الصراع الاوديبي فأنه قد يكون من نتائجها السلوك الإحرامي ، وبلاحظ أن هذه كلها ديناميات يشترك فيها الجانح والمصابعي الإجرامي ، وبلاحظ أن هذه كلها ديناميات يشترك فيها الجانح والمصابعي أستجابة الجانح والمصابي لهذه الديناميات ، وكان السبب في ذلك مايظهر من مناك تشابه بسين استجابة البائع المراع اللاشعورية التي تخضع للكف عند المصابي ، وبين من الاستجابة والفعل المربع عند الجانجين ، ثم بسبب التشابه في التنظيم في بعض حالات الجناح ،

<sup>(1)</sup> Kate Fredlander, : Ibid. P. P. 199 - 200 -

وبعد أن استبعدت من أغلب الدراسات النفسية التحليلية أفكار وراثة الجريمة ، خاصة بعد أن كشف علماء التحليل النفسي عن كثير من الإعسراض انعصابية في كثير من حالات الجناح الى جانب الميول الجناحية ، كان لابد من البحث عن موضوع الفروق في السلوك بين العصابي والجانح ، الامر السذي لم نحط بالدراسة اللازمة .

والسؤال الآن: لماذا ينحرف شخص ويصبح عصابيا ، بينها يصبح الآخر جانحا ؟ وهل يرجع السبب الى التكوين النفسي أم الى البيئة النفسية كاحد ميادين علم النفس ؟

يميل الكسندر في كتابه « جذور الجريمة » الى القول بوجود اختــلاف في بيئة الجانح يميزها عن بيئة العصابي .

وهنا يقول « اذا كان عدم الاشباع الانفعالي في موقف حياة الطفلالاسرية يجتمع معه نوع من عدم الرضا الاجتماعي « Social discontent» فــان السلوك اللااجتماعي الاندفاعي يكون اكثر احتمالا في حدوثه نتيجة ذلك مــن تطور الاعراض العصابية » (۱) . وقد بنى هذا الاستنتاج على اساس أنه وجد أن الصراعات اللاشعورية عند الجانجين والمجرمين لم تكن مختلفة عن تلـك التي وجدها لدى العصابيين ، الا في شيء واحد هو اجتماع ضفوط عمدم الانباع الانفعالي مع ضفوط عدم القناعة بالمستوى الاجتماعي .

اما ايكهورن فانه لم يحاول أن يفرق بين المصابيين والجانحين ، الا أنه حول أن يبرز ميزة واحدة تميز جميع الجانحين ، ولا توجد في غيرهم وهبو وجود « الجناح ألكامن » وهو استعداد نفسي للاستجابات المضادة للمجتمع ولكنه لم يحدد طبيعة هذا الاستعداد أو الجناح الكامن (٢٠) الذي حاول علماء آخرون في كثير من الاتجاهات الاجتماعية أرجاع تكوينه ألى عوامل بيئية تؤدي للى تكوين استجابات غير اجتماعية فقط أذا وجد وع من القابلية لدى الفرد نظور الاستعداد « Susciptibility » ، وهنا يميز الجانح أنه بالنسبة له يمتبر اشباع الرغبات الفريزية أمرا يفوق في أهميته الاشباع الذي قد يصل اليه من تحقيق علاقة ما بالفير . فنزعاته تحتاج دائما لاشباع وارضاء مباشر مريع (٢٠) ، ويصبح التأجيل فيها أمرا مستحيلا ، كما أن نظرتهم للصواب والخطأ تعتبر كلية نظرة مرتبطة بالاشباع الفريزي ، ومن هنا يكون عدم امكان

7-1

<sup>(1)</sup> Alexander, F. & Healy, W. : The Roots of Crime. Psychoa - nalytic Studies. Alfred A. Knopf. Inc. 1935 .

<sup>(2)</sup> Latent delinquency .

<sup>(</sup>٣) اطلق أمثال روزنز فيخ على هذأ الانجاه اسم الحاح الحاجة وترجم من كلمسة Need Persistance.

الاعتماد عليهم ، حيث يلجأون بسهولة الى الكلب ، كما نلاحظ نقصا واضحا في معايرهم وقوانينهم الاخلاقية ، هذه السمات الاخلاقية المستركة بين جميع الجانجين ، والتي تميز طريقتهم سواء ازدادت مشكلات تنظيم شخصياتهم تعقيدا أو لم تزدد بسبب الصراعات العصابية الطابع ، تعتبر من أهم ما يميزهم عن العصابيين ، ولهذا فهي تحتاج للراسة اكثر منها خصوصا وأنها هي المسؤولة عن تأخير علاجهم .

ويؤكد علماء التحليل النفسي لما في أهمية العلاقات الوالدية ودور الدفء الماطغي في الخمس سنوات الاولى ، واثر الاضطرابات والتهدم في العلاقات الاسرية في تعميق جدور الاضطرابات والصراعات اللاشعورية التي تكمن وراء حالات الاجرام والجناح (١) .

ويمكن القول هنا ، ان هذه الضغوط ذات الطبيعة المهيزة في حياة الجانحين ، يمكن ان تكون هي العوامل المقررة لتوجيه الاضطراب وجهة جناحية، بالاضافة الى اضطراب عمليات التقمص وتكوين الإنا الاعلى ، هذا وربما يزيد هذا التفاعل قوة اجتماع اكثر من عامل من تلك العوامل .

وبرى الكاتب ان نظرية ايكهورن في تفسير الجناح ، قد تفيد القارىء كثيرا في تفسير الجناح في ضوء تفاعل الديناميات السابقة مع بعضها البعض ، لانه يبرز دائما في دراسته نلحالات الدور الهام الذي تلمبه كل منها في خلق وتطور انجناح ، وهدى :

- الضفوط الخاصة بانعدام الرضى أو عدم القناعة الاجتماعية .
  - ... اضطراب تطور الآنا الاعلى ، وذلك بعد اضطراب نمو الآنا . - اضطراب العلاقات واضطرام النزعات في المرحلة الاودبية .
    - التقمص الخاطيء اثناء وبعد المرحلة الأوديبية .

## أبكهورن وتفسير الجنساح:

يرى الكاتب في هذا المقام أن يعرض بصورة ملخصة أهم الاسس التي قام عليها تفسير أيكهورن ، كواحد من أهم أنصار مدرسة التحليل ، لظاهرة الجناح ، ويعدف الباحث من ذلك أن ألى أن يوضح تواحي هامة قد تكون حلقة الارتباط بين نظرية التحليل والنظرية التي يتخذها الكاتب اطارا نظريا لتفسير ديناميات الجناح . كذلك يلاحظ الباحث أن دراسات أيكهورن لحالات مسن الجناح قد أبرزت نواحي معينة تفسير الجناح في ضوء الاطار العام لنظرية التحليل ، وهي جوانب سوف تتضح مسن هذا العرض السريع للاطار العام لنظريته في تفسير الجناح .

<sup>(1)</sup> Bowlby, J.: Ibid.

يؤكد أيكهورن في أغلب التفسيرات التي قدمها لحالاته على أن السلوك غير الاجتماعي أو المعادي للمجتمع يدل على أن العمليات النفسية المحسددة للسلوك لاتعمل بانسجام ظاهر فيما بينها ، فالجنوح مظهر ديناميكي يرجع للتفاعل بين القوى النفسية التي أوجدت هذا الاضطراب الذي نسميه الجناح،

كما يمبز أيكهورن بين اتجاه الجناح أو الميل الجناحي وبين أعراض الجناح السروحة ، فالاخيرة هي الشغل الشاغل المجتمع حين يصاب من هذا السلوك بضرر واضح ، بينما الميل الجناح هو الذي يجب أن يكون له كل اعتبار دراسي لهذه المشكلة ، فالاعراض التي يمكن ازالتها وقتيا في بعض الحالات بطريق العقاب لاتعني أن الاضطراب المسبب للجناح قد زال بل أن قواه الديناميكية قد تتحول لصورة اخرى من صور الاضطراب قد تأخذ شكل العصاب أحيانا ، أو شكل جناح بأسلوب مختلف احيانا اخرى .

ويحدثنا ايكهورن عن نوعين من الجناح : الجناح الكامن ، والجناح الظاهر، ويرى ان كل طفل لديه في داخله شيء معين تعمل الموامل البيئية على اظهاره ، ومع ذلك فان الاستعداد للجناح ليس ورائيا بقدر ماتحدده العلاقات الانغمالية بين الطفل والبيئة في السنوات الاولى ، وحين يتحدث عن الجنوح الكامن والجنوح الظاهر يعني بالنوع الاول ان الميول الجناحية عند الفرد تكون موجودة دون التعبير الصريح عنها لان ضغوط البيئة وظروفها لم تفتح الطريق للدلك او تمهد له سبل التعبير عنها ، ولهذا فان الباحث في الموامل البيئية للجناح لايدرسها على أنها عوامل محددة للجناح «Determinents» بل على انها عوامل محددة للجناح «والجناح الكامن ، فاظهرته في شكل سلوك جناحي صريح ، لهنذا يؤكد ايكهورن أن عدم تفير الجناح لسلوكة استجابة للعقاب ، يجعلنا نظر للجنوح في أنه وع من العصاب حيث نجد ان العصاب حيث نجد ان للعجانح دافعا خاصا يستجيب له ويشبعه بسلوكه هذا ، كما هو الحالفي حالات للعامل ، وهذا يجعلنا نحياول تفسير الجناح في ضوء الاطار المام

وفي ضوء هذا التفسير نجد ايكهورن يفسر بعض حالات الجناح كالتشرد ورفض العمل على أنه استجابة نعطية لصدمة أو خبرة صدمة انفعالية ، تشبه في طبيعتها تلك التي يستجيب لها آخرون استجابات عصابية (۱) فالصدمات الإنعالية مثل وفاة الام ، أو فقدان السند قد تدفع لسلوك عصابي أو جاتح ، لا أن الصدمة وحدها لاتفسر سبب الانحراف لاتجاه دون آخر . ذلك أن الصدمة كما في حالة العصاب تكون الحلقة الإخيرة في سلسلة من الصدمات

<sup>(1)</sup> Fenichel, O. : « Traumatic Neuroses » . In . Ibid . P. P. 117 - 127 .

والخبرات السيئة التي مرت بالطفل . فهروب الاطفال في مثل هذه الحالات قد يكون هروبا من الاكتئاب الميلانكولي ؛ الا ان اغلب الحالات في مثل مواقف نقدان الام ترتبط بالالتصاق الكبير بالام في المرحلة الاوديبية ؛ او بعد ان يتقمص شخصية أبيه بعد موته ؛ وينشيء بذلك علاقة بأمه قد لاتصل الي مرتبة العلاقة المحرمة ؛ لكنها تجعل فقدان الام تعني شيئا اكبر يستجيب الطفل له بالتشرد وبالهروب من القلق الناجم عنه . ولقد عرض ايكهورن اكثر من حالة أكد فيها ان الصدمة النفسية تلعب دورا كبيرا في خلق الجناح او بلغته هو في استثارة الجنوح الكامن ، ان الخبرات المؤلة القاسية قد يتسرتب عليها ازمات نفسية وبالتالي جنوح بصورة ما (١) .

ولعل من أهم ما يعيز دراسات أيكهورن أنه يؤكد أن لكل حالة من حالات الجناح ظروفها الفردية التي يجب أن تدرس منفصلة ، لأن التعجيم واستخراج الاسباب العامة في حالات الجناح مسألة محفوفة بالكثير من الخطأ ، ومع ذلك فأنه استطاع من دراسته حالات كثيرة أن يصوغ مبدأ عاما لتفسير الجنساح هو أن « الجنوح أنحراف واضطراب في العمليات النفسية السوية ، ولهاذا يتوقف فهم دينامياته على أدراك المحتوى النفسي للجانح » ثم أنه منذ أن شاع التفكير بالاسلوب التحليلي اصبحنا نرى السلوك المشاد للمجتمع على أنه نتيجة العفير بالاسلوب المشاد المحتمع على أنه نتيجة المعليات النفسية المضطربة ، وتراكم آثارها تراكما غير طبيعي ، بعد ذلك يتحدد الاتجاه الذي يسير فيه ثمو الفرد سواء أصبح سويا أم تعرض للاصابة بالجناح أو العصاب حسب الطريقة التي تستخدم بها الطاقة التفسية عنده ، باطرائة في ظهار نفسها أو التعبير عنها .

وكثيرا ما يلجأ ايكهورن عند تفسير بعض حالات الجناح الى عوامسل دينامية ترتبط بالعلاقة بين الاشقاء ونعني بها الفيرة ، تلك الحالة الانفعالية التي كشفت الكثير من الدراسات النفسية عن أنها تلعب دورا كبيرا في حالات العصاب ، كما ابدت ذلك دراسات التحليلين عامة . وعلى اساسها يفسرحالات كثيرة من الجنوح . الا انه بعود فيكشف عن ديناميات وحيل اخرى تكمن وراء هذه الفيرة . ففي حالة من حالاته كشف عن كراهية شديدة بين الجانح وبين اخته ، واتنهى الى ان هذه الفيرة وهذا العسد هما دوافع جناحه وهربه ،ولكنه لم بلبث ان كشف عن سابق وجود علاقة ما كانت تعني اشباعا وتللذا جنسيا وارتباطا شبقيا حين كان يشعر كل من الولد والبنت بانفعال عميق عن اشتراكهما في لعبة الام والاب . ففي هذا اللعب الجنسي قد تتطور العلاقة خصوصا اذا اجتمع فيها خبرات بالجنس عند الاطفال نتيجة « المنظر الاول » للوصال الذي قد يخبره الطفل من حياة ابويه (\*) . هذا اللعب الجنسي يثير الىجانب

<sup>(</sup>١) أيكهورن : الشبياب الجامع : مرجع سابق : ص ٦٥ ــ ٨٣ ــ

انفعال الشهوة شعورا غامضا بالاثم . وهنا يبدا صراع مابين الخوف والتلذذ شبه الشبقي ، وينتج عن ذلك غالبا كبت هذه اللذة المحرمة ، وفي حالة إيكهورن نبين أن الجبانح كان يكره أخته ويعتادي عليها ، كتكوين رد فعال « Reaction formation » للقلق البذي ينجم عن ثورات النزعات اللبيدية السابقة وارتباط ذلك كله بأخته ، ولقد تحقق إيكهورن من هذا الاستنتاج عندما تبين أن الحالة لم تنجح في تكوين علاقات جنسية غيرية (1) بسبب مظاهر التثبيت الطفلية على شقيقته في الاسرة .

كذلك أبرز أيكهورن في هذه الحالة الدور الذي تلمبه الصراعات الناجمة عن التقمص الخاطئ، في خلق الجناح ، فقد كان الفتى موضوع الحالة يبدو في سلوكه الكثير من اليول الانثوية ، الامر الذي يرجع غالبا الى تقمص خاطئ، في نموه ، ولقد فرضت عليه ظروف موت أييه أن يلمب دوره في الاسرة بمحاولة السيطرة على شقيقاته جميعهن ، الا ان ميوله الانثوية كانت تثير من أخواته ما يحبط نزعته للسيطرة وتثير فيه ذلك صراعا قويا يحاول أن يتغلب عليه بالاسراف في الشراسة والمنف والمدوان عليهن ، وبذلك يكون الفشل في تقمص شخصية الاب ناتجا عن أنه تقمص شخصية الام ، ويكون هذا الفشل بالتالي مما ادى الى وقوعه في صراعات عنيغة تخلص منها بالمدوان الصريح .

وهكذا يربط ايكهورن بين الاضطرابات في التقمص بعد المرحلة الاودببية وبين الجنوح ، ولكنه ابضا لايهمل مرحلة الاودبب ذاتها ، وما تمتاز به مسن مراعات حين يحاول ان يفسر بعض اشكال الجنوح ، ففي حالة سرقة من الاب كان الجانح يبول في زجاجة الكحول بعد سرقة « السبرتو » من دكانة الاب كان الجانح يبول في زجاجة الكحول بعد سرقة « السبرتو » من دكانة الاب ، من الاب يستعمل فيه الحالة نفس الهضو الذي يحس ان اباه اساء اليه به في التهديد بالخصاء ، ولقد تحققت الفروض التي ذهب اليها أيكهورن في تفسيم الحالة عندما تبين أن الوالد قد تزوج غير أم الحالة ، وكانت فتاة كون الجانح ممها علاقات حولها من حبه لامه ، وأصبح الوائد في علاقته بزوجته الجديدة بمثل الوائد الذي كان يحرمه من التصاقه بأمه الحقيقية في المرحلة الاودببية وبالتالي بثير فيه نزعات انتقامية مكبوتة ، هذا ولم تكن العلاقة الاودبية والنات المي نثير فيه نزعات انتقامية مكبوتة ، هذا ولم تكن العلاقة الكراهية والرغبة في العدوان عليه حين يغرضها عليه كام ،

وفي حالة اخرى مماثلة يتحدث ايكهورن عن الهرب من المنزل كوسيلسة للهرب من صراعات نفسية معينة بين الرغبة في العلاقة بزوجة الآب وبين الرغبة في تقمص شخصية الآب نفسه . وقد حاول هذا الفتى أن يكبت ميولهالجنسية المحرمة نحو زوجة أبيه ، ونجع في ذلك لانه حول اليها مشاعره نحو أسمه

<sup>(1)</sup> Heterosexual .

! الحقيقية ) سابقا ، ولكنه عندما بدات مرحلة البلوغ وتدفق سيل الطاقسة اللبيدية ، اتاحت هذه الحالة الفرصة لتدفق النزعات العدوانيسة على الاب خصوصا بعد احباط رغبته في تقمص شخصيته ، واخذ هذا العدوان صسورة محاولة الالتجاء والتحاشي بالهروب من المنزل كنوع من الانتحار — وهو انتحار رمزي — حال دون تحقيقه فعلا ميوله النرجسية وحبه لذاته ، وبالتالي نوازعه نحو ابيسه وزوجتسه ،

وفي مجال التنشئة الاجتماعية يرى ايكهورن أنه أذا أصيب الطفل بمكروه نتيجة حرمان شديد أو حنان مسرف في حياته الماطفية المبكرة ، فأن استجاباته تكون ضعيفة منقوصة وأهية ، لاتقوى على تحمل أعباء الحيساة ومتاعبها تكون ضعيفة منقوصة وأهية عاجزا عن تكوين علاقات محبة أو تواد يعتبرها المجتمع أمرا طبيعيا ، ذلك أن عدم تأهب الطفل لمواجهة الحياة وعجزه عسن تنظيم دوافعه الشبقية الشهوانية الشعورية واللاشعورية ... أو حصر رغباته الشهوانية داخل الحدود الطبيعية ... كل ذلك يخلق فيه أحساسا بعدم الاطمئنان أي علاقته بغيره من الناس طالما تتهدده نوازعه الجنسية العدوانية ، وهذا عامل من العوامل الرئيسية في أحداث الجنوح .

ولا يمكن لدراس مشكلة الجنوح في أطار النظرية التحليلية أن يربط بين أشكال الجنوح وبين طبيعة الماملة الوالدية في مرحلة الطفولة ، ولكن أيكهورن يلمس من دراسته نوعين من الجناح قد يكونا مرتبطين بطريقة التربية التيعاش عبها الجانحون من كل نوع:

الحالات التي تقع على الخطوط الفاصلة بين الجنوح والمصاب النفسي ٤
 اى التي تكون مصابة بالمصاب مع بعض الاعراض الجناحية .

حالات الجنوح الواضح في خروجه وعدوانه على المجتمع ومع ذلك لايبدو
 على « ذات » الحالة اي دلالة من ادلة المصاب يكون قد لحق بالأنا الذي
 يدفع الى هذا السلوك المتحرف .

وفي النوع الاول ببرز واضحا في حياة الجانح صراع داخلي مع نفسه نتيجة علاقاته الماطفية ، حين يقف جزء من شخصيته حائلا دون اغراقه في رغباته ونزعاته الشهوانية الشبقية المنوعة الحرمة ، ويكون نتيجة هذا الصراع تطور ونمو تكوين من السلوك المضاد للمجتمع .

وفي النوع الثاني يكون الغرد في حالة صراع مع البيئة التي يعيش فيها هو ، لان هذا العالم الخارجي قد قمع رغباته الشهوانية الصبيانية ، وفي ضوء طريقة التربية التي يمر بها الطفل يتحدد اتجاهه في الجنساح وطبيعة العوامل المسبة له ،

ولقد استطاع أيكهورن من دراسته لحالات من الجانحين امتازوا بالعنف والشدة في عدواتهم أن يتلمس في تفسير الجناح أثر الشعور بالذنب ، بــل والميل الى تأثيم الذات في خلق الجناح . كانت هذه المجموعة تشمل عددا من الاطفال تعرضوا في أغلب مناسبات التربية السابقة للضرب والقسوة البدنية الشديدة ، ولهذا كانوا يتوقعون دائما نفس النوع من العقاب على كل اساءة . لقد كانوا ممن لم يعرفوا الشفقة ولم يتذوقوا لها طعما ، مما يمكن أن يرجع اليه اتجاههم العدواني . ولذلك كان التوتر الذي يعقب السلوك الجناحي لا يختزل الا أذا مر الجانح بنوع من العقاب أو التعذيب . الا أن العامل المهم في ذلك هو « الاحساس اللاشعوري بالذنب والحاجة الى العقاب » . فقد كان يمكن تفسير هذا السلوك الجناحي على أنه انتقام من المجتمع الليحرمهم من كل شفقة ٤ ورد على ما شعر به الفرد من حرمان بأن يعمل كل منهم على اللام الآخرين ، وبذلك تستريح نفسه ولا يشهر باللذة . غير أن هذا السلوك العدواني لايمكن تفسيره على هذه الصورة خصوصا وان هذه الحالات كانت توضع في مؤسسات يصبح معها الانتقام غير ذي موضوع . ولهذا فان تفسير العدوان في هذه الحالات يتم غالبا على أنه شعور بالاثم لاشعوري نتج عسن استمرار تأثيم سلوك الطفل وعقابه البدني على كل سلوك ولهذا يستمر فسي سلوك العدوان نمطا سائدا حتى يحصل على نفس الطريقة من المعاملة التي نشىء في الطفولة عليها ، لانه لايثق في أي طريقة من طرق اللين قد يلجأ اليها المشرفون على تنشئته بعد أن غرست فيها مشاعر الاثم وتجريم الذات.

## مبدأ الواقع عند ايكهورن والتطبيع الاجتماعي:

لعل فيما أبرزه أيكهورن من مميزات أساليب التنشئة والتطبيع الاجتماعي ما قد يوضح كيف أن العلاقة بين الطفل والوالدين في مرحلة التطبيع هذه ، قد تكون مسؤولة عن تطبور ديناميات السلوك المضطبرب الجناحي أو العصبابي .

ويربط ايكهورن بين طريقة التربية والجناح حين يناقش مبدا المواقع وطيفة التربية في نقل الطفل اليه بمد الانفماس في اللذة . وهذه العملية عملية التنشئة الاجتماعية \_ قد ثبت من أغلب المراسات في حالات المصاب انها مسؤولة عن خلق الميول المصابية عند الاطفال . فهو يرى أن التنشئية الاجتماعية تصطنع احدى طريقتين في تحقيق ذلك : إما الثواب او المقاب . وكلاهما نافع مفيد ، وكلا منهما قد تفشل وقد تنجع . وبهتم إيكهورن بأخطاء

نتربية التي قد تؤدي الى الجنوح ، وفي ذلك يؤكد ايكهورن أن من المكن أن تزداد فرص نجاح التربية بازدياد الحب الذي يلقاه الطفل من الوالدين والمربين وهذا صحيح أذا أعطى بقدر معين ، أما أذا جاوز الحد ، فأن الثواب والعقاب لايفقدان أثرهما فحسب ، بل يؤديان إلى نتائج عكسية ،

فالافراط في منح الحب قد لايساعد على أن يقلع الطفل أو يتبذُ كل رغبات اللذة والمتمة العابرة ، بل يجعله يستزيد منها مادام واثقا من حب والديه . وبذلك تفقد أي طريقة من طرق التربية قيمتها كباعث للالتجاء والتأثر بالواقع دون التمسك باللذة . ولعل هذا يكون واضحا في حالات الطفل الوحيد.

اما في حالة المقاب كوسيلة لمنع الطغل من الاغراق في الاشباع الفريزي غير المرغوب ، فان الطغل اذا عانى الكثير من الوان المقاب والقسوة ولم يعوض عن ذلك بحب الوالدين له ، اندفع الى العصيان والمعارضة ولم يعد لديه بعد مايدفعه الى الخضوع لمطالبهم ، وبالتالي مايدفعه لاخضاع نفسه لمبدأ الواقع ، وصار هدفه الاول مقاومة السلطة ، وأصبحت ثورته وعصيانه لابويه ومعلميه والمجتمع – وهي ثورة تهدف لتوكيد ذاته ضد هؤلاء جميعا – مصدر لذة قوية كتلك التي يسعد بها عند اشباعه لفرائزه . وهكذا يقع كل من النوعين بعد ذلك في صراع انكى واشد ، حين بضبع لذاته ، وهو صراعه مع المجتمع ، خاصة وقد وجد في اغلب دراساته ان السعي وراء اللذة والمتعة من خصائص الجانحين ، وهذا استعرار للرغبات الطغلية لم تنجع طرق التربية في كفه عنها او تأجيلها وحسمها بعسد .

واذا كان المصاب هو نوع من النكوص أو التثبيت على مرحلة من مراحل النمو ، كما يرى علماء هذه المدرسة فان ايكهورن يرى في الجانح شبها كبيرا بالطفل حين ببين عجزه عن ترك لذة عاجلة من اجل متمة آجلة ، وهو يقبول ويفعل من الامور مايبدو عاديا بالنسبة لمرحلة سابقة من مراحل النمو ، ولكنها تجمل منه طفلا شاذا أو ناشرا لانها توقعه في صراع مع المجتمع ، وهدا منالاحظه في أغلب المؤسسات المعنية بتربيتهم ، وبذلك لا يختلف الجانح كثيرا عن العصابى .

## الأنا وتفسير الجناح:

كذلك وُكد إيهورن أن أضطراب نمو الذات عامل مهم من عوامل الجناح. عاغلب الجانحين يبدو عليهم أن جانبا واحدا من « الذات » عندهم هو السذي اغلح في الانتقال من مبدأ اللذة الى مبدأ الواقع ، أما الجزء الآخر فلا زال غارفا في مبدأ اللذة . ولكن لماذا يحدث ذلك ؟ يفسر أيكهورن هذه الظاهرة بما هـو مصروف في سيكولوجيــة النمــو تحت عنـوان « التخلف النمــائي » « Developmental lag » (1) وفيه تنصو ناحية من نواحي اللذات نبوا عن الله الناحية الناحية الناحية الناحية الله على مدن الله الناحية الإولى . وقد اطلق على هذه الظاهرة ايضا كف النبو . ولكن تفسيره لهلذا التخلف النمائي كان متمشيا مع الاطار العام لنظرية التحليل ، فهو نوع مسن النكوص لمستوى سابق من مستويات النمو .

والجناح في نظر الكهورن « اما ان يكون نتيجة لكف النمو او النكوصالذي يلحق اي ناحية على طول طريق النمو من التكيف البدائي مع الواقع حتى التكيف الاجتماعي ، والجانح بتكيف تكيفا بدائيا مع الواقع ، ولكنه يغشل في مواجهة المشكلات التي تقابله في طريق تكيفه الاجتماعي ، وهذا يعجزه عن السيطرة بطريقة مقبولة ويوقعه في صراع مع المجتمع » .

وبهذه الطريقة يفسر ايكهورن نوعين من الجنوح ، هما أهم أنواعه :

٢ \_ الجنوح الذي يرجع للافراط الشديد في المحبة ،

ب \_ الجنوح الذي يكون نتيجة الافراط في القسوة والحرمان .

ويشرح ايكهورن كيف أن كلا من الاسلوبين في التربية ، يجعل الطفيل مسرفا في الغراق في اللغة ، يجعل الطفيل مسرفا في الإغراق في اللذة ، حتى في حالات القسوة عندما ينعم بالمعاملة المتناقضة بين الام والاب ، ولا ينتقل الى الواقع في كل من الحالتين بصورة سوية ، وفي حالات القسوة الشديدة يكون الجنوح نوعا من النكوص ، بعد نجاح ظاهر نتيجة استعمال القسوة في التربية ، وبالنكوص يعود لمبدأ اللذة القديم ،

ولما حاول تفسير سبب علم تأثير المقاب في تغير السلوك الجانع ، ارجع ذلك الى ان النكوص لمرحلة من مراحل الاغراق في اللذة يعني أن مسن الصعب عودة الطفل الى طريق النعو السليم ، وهكذا لا ينفع في تعديل سلوكه العقاب ، ومن ثم يصير الطفل إقل استسلاما أو استجابة للشدة والحرم ، بل قد يثير فيه ذلك عدوانا كامنا يظهر في صورة عنف أو تمرد أو عصيان في أواخر الطفولة وأول المراهقة .

#### تكوين الانا الاعلى عند الجانحين :

برى ايكهورن أن الفرق بين الجانح وغير الجانح أنما يوجد في الآنا الاعلى والآنا والملاقة القائمة بينهما . ففي الاسوياء يرتبط الآنا الاعلى بالآنا جين يكون للاول مطالب معقولة متناسقة ومتمشية معها « أنا » منظمة تعمل على تحقيق مطالبها ، والذات العليا في كثير من حالات الجنوح تفتقر إلى الكثير من الصفات التي يتطلبها المجتمع تتمسك بالمطالب الاجتماعية بصورة منحرفة أولا تأخسل بها على الاطلاق ، ويتضح ذلك في حالات تقمص الحدث الاشخاص من بيسسة اسرية مجرمة أو منحرفة ، فيتخاب النفسه ذاتا عليا لا يقوها المجتمع ، هسا

<sup>(</sup> 1 ) Hurlock, E. : Developmental Psychology. Mc. Graw Hill Book Company INc. 1959 .

تكون الملاقة بين الآنا والآنا الاعلى علاقة عادية ، أما موقفها من المالم الخارجي فهو موقف منحرف عن الاوضاع القبولة . هؤلاء هم الاطفال الذين تتوجبه منحنة الموضوع للديم « Object cathexes » والتقمص والقوة الدافعة للصفات التي يكتسبها الطفل نحو القيام بما كان يقوم به أبوه أو موضوع تقمصه في الاسرة .

واذا كانت الذات العليا تقوم على نواة العب الاولى وهي توجيه الشحنة نحو موضوع الاب أو الام ، وكانا أحدهما أو كلاهما ، فعلا سيئا في طريقة تكيفه، في الغالب أن تنتهي عملية التقمص بذات عليا عليلة أو مضطربة ، خصوصا اذا كان لايستقر على موضوع بسبب استمرار نقله أو تغيير موضوعاته .

اننا حين نستعرض تفسير أيكهورن لظاهـرة الجناح نجد أنه أبرز أمورا معينـة ؛ أهمهـا:

- انه كفيره من التحليليين جعل تطور الطاقة اللبيدية ترتبط بمشكلات الجنساح .

- اكد دور الخررات الطفاية ، والملاقة بالوالدين ، واثر الصدفة والازصة في خلق الجناح او الاسهام في استثارة ما اسماه الجناح الكامن ، كما إبرز دور العلاقة بالاخوة في بعض الحالات .
- وفيما يختص بطبوغرافية الشخصية في رأي أصحاب هذه المدرسة اهتم
   ايكهورن بالدور الذي يلعبه الآنا الإعلى المؤق المهلهل أو الضعيف أو
   السيء التكوين في اتاحة الفرصة للميول الجناحية أن تظهر صريحة .
  - \_ لم يهمل التنويه إلى التربية الخاطئة وآثارها في خلق الجناح .

والمهم في كل هذا انه كان يجد شبها كبيرا بين ظروف خلق الجناح وتمهيد السبيل اليه ، وبين هذه العوامل المصاحبة لحالات المصاب ، بل انسه اكد في اكثر من حالة من حالاته الشبه بين الصراعات عند كل منهما .

ولكنه لم ببرز بصورة واضحة الاختلاف بينهما في البناء العام للشخصية الا فيما اكده من أن الجانع بمتاز عن غيره ـ عصابيا كان أم سويا ـ بــوجود ماسماه الجناح الكامن ، الذي بتفاعله مع ظروف بيئة معينة بتحول الى ذلسك النوع الصريح من الجناح .

كذلك آم يهتم بابران اثر المطالب الثقافية التي تختلف باختلاف الطبقات الاجتماعية في توجيه السلوك المتمبن نحو الجناح او العصاب ، ولم يهتم كالك بالمفروق الطبقية في خلق ديناميات السلوك الجانح والعصابي ودوافعه .

# الفصل الرابع

# آراء التحليليين من غسير الفرويديسين في تفسير الجناح والعصاب

#### تمهيست :

يعرض الكاتب في هذا الفصل آراء مجموعة من انصار مدرسة التحليل النفسي ، راوا ان يخرجوا عن نطاق الفكر التحليلي الارثوذكسي القرويدي في كثير من محاور النظرية القديمة ، ولقد كان لهؤلاء جميما وجهات نظر خاصة في نمو النفس وتطور السلوك ، كما كان لهم ، او لكل منهم على حدة بلغة اصح ، وجهة نظر خاصة ، تختلف في كثير او قليل ، عن وجهة نظر فرويد نفسسه في تفسير السلوك اللاسوي ودينامياته .

حقيقة لقد كانوا من تلاميذ « فرويد » نفسه ، ولكنهم أمام النقد الذي وجه لنظرية التحليل النفسي عامة في ثوبها القديم ، أو كما نادى بها فرويد ومن تمسك باتجاهاته الفكرية ، رأوا أن يعدلوا من اطار نظرية التحليل تعديلا يبدو متفيرا خاصة في تنظيم الشخصية ودينامياتها عما جاء على لسان فرويد ، وإذا كان الكاتب يقتصر في هذا الفصل على آراء واحد أو النين مسن تلاميذ فرويد ، فأنها يضرب بذلك مثلا فقط للتحول الكبير في آراء التحليليين في تواسل السلوك الانساني وتطوره ، في سوائه اولا سوائه ، ولا يعتبر ذلك حصرا شاملا لها .

ولقد كان الاغلب في نقد نظرية فرويد أنها لم تهتم بالنواحي الثقافية ودورها في تطور ونمو جوانب النفس الانسانية ، ورغم أن الكاتب يعتقد أن اهتمام نظرية فرويد بها أسهاه علاقة الفرد بالواقع ، وأثر الواقع في نمو الطاقة اللبيدية وتطورها ، ثم في حدوث المركبات التفسية ... اللخ ، أنما يقوم دليلا على أن هذا النقد يفلب أن يكون مجافيا للصواب ؛ فأنه يعقتد أن من المفيد هنا للقارئ: أن يعرض آراء من خالفوه .

هذا ولم تختلف اساليب تلاميذ فرويد عن اساليب استاذهم في طريقت انبحث الملمي كثيرا مما يدخل هذه الآراء في هذا الباب من الكتاب ، وهمو الباب الخاص بالنظريات ألهامة والآراء النظرية في تفسير الجناح والمصاب .

#### كارن هورني ورايها في تفسير الجناح والمصاب

تعتبر كارن هورني من العلماء التحليليين الذبن حاولوا أن يبلوروا الكثير من مفاهيم فرويد بطريقة امتازت بالاهتمام بالناحية الثقافية من حياة الفرد ، كما اهتمت بائر العلاقة بين الفرد والآخرين في خلق العصاب .

#### ا ـ تفسير العصباب:

لقد كانت واحدة من مجموعة من العلماء الذبن استبعدوا وعارضوا نظرية فرويد في الفرائز ، فقد رأت أن محور العصاب يكمن في العلاقات الانسانية . وعلى المموم نجدها تشير الى أن العصاب يظهر في ظروف ثقافية خاصة عسن طريق عوامل بيئية تعوق النمو النفسى السليم للطفل . فبدلا من أن ينمي الفرد نوعا من الثقة الاساسية في نفسه وفي الآخرين ، نجد الطفل ينمي «قلقا اساسيا». وقد عرفت هذا القلق بأنه ( الشمور بالعزلة والعجز في عالم ملىء بالصداء والعدوان اصلا) ، ولكي يحتفظ الطفل بهذا القلق الاساسي في أقل درجية ممكنة ؛ نجد أن الفرد يتجه بطريقة تلقائية نحو الناس أو ضد الناس أو بعيداً الاتحاهات ، ويكون احد هذه الانماط السلوكية هو الغالب في حياته وعلى ساوكه ويسيطر عليه سيطرة قهرية . هذه الاتجاهات المتعارضة في الملاقسة بين الفرد والآخرين؛ تكون في حالة تعارض وتشافس ؛ ومن هنا تتولد الصراعات ؛ وهم الصراعمات التمي سمتهما كمارن هورني « الصراعمات الاساسيسة » « Basic conflicts » والتي تكون نتيجة حاجات متصارعة ، واتجاهات متمارضة فيما يتملق بالآخرين ، والفرد حين يحاول أن يحل هذه الصراعات انما بأتى بمحاولات هائلة التوافق والتكامل ، وذلك عن طريق الاستسلام للسيطرة التامة لنعض هذه الحاحات والاتحاهات وكنت ما عداها .

<sup>(1)</sup> Horney . K. : Our Inner Conflicts . Broadway House, L. London. 1946 .

حاولت هورني بذلك أن تفسر معنى الصراع تفسيرا يختلف عما ذهباليه فرويد من أن الصراع ينشأ من محاولة نزعات غريزية فسيولوجية أن تظهر و ولكن الآنا تقوم معها في صراع خوفا من تهديدها ، وهذا هو الصراع الاساسي عند فرويد ، أما الصراع عند كارن هورني فهو الصراع بين اتجاهات متمارضة في تمامل الفرد مع المالم ( ثقافة مليئة بالمداء والمدوان ) .

وتذكر هورني انه لفهم طبيعة الحاجات والاتجاهات المتعارضة عند الفرد المصابي نحو الفير ، لابد ان ترجع الى الصدر الذي قد بدا منه التلق الاساسي، وهو الذي قد بدا منه التلق الاساسي، وهو الذي قد بتولد لدى الطفل نتيجة انعدام الدفء العاطفي في الاسرة ، وانواع التربية الخاطئة والتناقض والتعقيد الموجود في البيئة والثقافة ، مما يشعره بضمفه وعجزه تجاه من يعاشرهم ، وبذلك يتلمس طرائق للاستمرار في نعوه وتطوره ، ويحاول أن يجد طرائق مقبولة للتعامل مع هذا العالم العنيف ، وبذلك تنمو لديه اتجاهات معينة تصبح جزءا من شخصبته وقد اسمتها المسول.

وتؤكد كارن هورني أن الممليات النفسية الداخلية « Intrapsychic » تكون دائمًا متداخلة مع تلك العمليات المرتبطة بالعلاقات بالغير ولذلك تجدها حين تدرس طبيعة الحاجات العصابية تهمل ناحية العلاقات بالغير .

فحاجة العصابي الى الحب لايمكن ان تدرس دون دراسة التكويشات الصراعات النفسية الداخلية المرتبطة بها ، ومن بين الميول العصابية التي ذكرتها كارن هورني ذكرت ان الكثير منها له مغزى نفسي داخلي مثل الحاجة القهرية للضبط « Control » بواسطة قوة الارادة او التعقل او الحاجسة القهرية للكمال ، وفي كل ذلك لاتهمل كارن هورني الفكرة الاساسية وهي ان العصاب في جوهره اضطراب في العلاقات الانسانية .

وفي تعسيرها للذات المليا او الذات المثالية « Ideal self » اختلفت كثيرا عن فرويد . فقد اعتبرت ان الذات المليا التي يكونها الفرد عن نفسه ، تصبح قوة معطلة للنمو الطبيعي للفرد حيث تكون عاملا معطلا لدواقع النمو عند الفرد او لادراكه لقواه وامكانياته ، لانها دائما تدفعه لان يحقق هذه الذات المثالية وان يجعلها واقعية ، وفي ذلك تكون هذه الذات المثالية التي تكون مشتقة من احتكاك الفرد بالآخرين ، مصدرا من مصادر كراهية الفرد لذاته ، بغض الطريقة المنيفة الفي منطقية التي تكونت بها ذاته المثالية . وهكذا ينشأ صراع بين الذات الواقعية والذات المثالية وبصبح تعريف المصاب في نظرها:

« انسه اضطراب في علاقة الفرد بنفسه وفي علاقته بالآخرين » .

<sup>(1)</sup> Horney, K.: The Neurotic Personality of Our Time. Kegan Paul, Trench, Trubner and Co. L. T. D. 1953.

وهكذا ينشبا نوع من عدم الرضى عن الذات ، ويتطور ذلك بصورة أعنف حين يبدأ الصراع بين الاتجاه نحو الفرور الذي يكون مصدره مفهوم الفرد عن ذاته المثالية ، وبين ادراك الذات الواقعية . هذا ماتسميه كارن هورني الصراع بلركزي السداخلي « . Central Inner Conflict » ، وهو صراع يوسع دالسرة

مفهوم المصاب ، ويجعل المصاب يتضمن صراعا بين دوافع متعارضة (1) .
وقد تطورت آراء كارن هورني عن الصراعات المركزية وأصبحت تفهم في حالة
المصاب على آنها صراعات بين القوى البناءة في الذات الحقيقية ، والقدوى
المتعارضة للتنظيم الأكبر الذي يتضمن الفرور ، بين النمو السليم وبين الدافع
الإتبات واقعية الذات المثالية ، ولعل هذا يفسر الكثير من أن العصاب يرتبط
في حالات كثيرة بالبون الشاسع بين مستوى الطموح وبين الامكانيات

ولقد تحقق « لكارن هورني » ، من دراساتها الاكلينيكية ، ان الكشير من اشكال المصاب ترجع الى هذا الصراع المركزي ، وان الاختلافات التي قد تظهر في شخصية المصابي لاتعدو ان تكون اختلافات في الوسائل الخيالية لحل الصراعات بين عناصر النفس الداخلية ، كما أنها ترجع الى اختلاف في مدى ادراك او قرب ناحية من هذه العمليات من متناول وعي الغرد .

حاولت كارن هورنى ان تصور الصراعات داخل عناصر النفس عندها درست وأبرزت الكثير من الحاجات والدوافع العصابية التي قشل قروية هن فبل في ادراك أثرها في خلق العصاب ، وهذه الحاجات هي الحاجة للحب ، فبل في ادراك أثرها في خلق العصاب ، والمركز والاهمية ، والحاجة للاحب التي تلعب دورا هاما في خلق القلق المسبب للعصاب حين تصطدم بالشمور بالمعجز عند العصابي ، ولقد أهمل فرويد أهمية الدور الذي تلعبه هسله الحاجات وأثر احباطها في خلق العصاب ، لانه كان يعتقد أن الحاجة للانتصار والتفاخر ميل فطري عام ، كذلك لانه اهتم بدور الفريزة الجنسية باشكالها وتطورات الطاقة اللبيدية التي فسر على اساسها اشكال الطموح وحاجة الفرد والخبرات الطاقلية دون عناية بها قد يطرا على شخصية الفرد من تغير نتيجة والخبرات الطفلية دون عناية بها قد يطرا على شخصية الفرد من تغير نتيجة تفاطئه مع الفير او صلاته بالقيم السائلة .

ولكي نتابع انواع الصراع التي تخلق القلق عند الفرد في رأي هورني نجد ان محورها هو الشعور بالعجز امام العالم المعادي المليء بالبغضاء كما يسراه

<sup>(1)</sup> Horney, K.: Our Inner Conflicts. Ibid .

<sup>(2)</sup> Horney, K.: The Neurotic Personality of Our Time. Ibid. P. P. 185 ...

المصابي ، وهو مايندفع اليه الفرد كما ذكرنا باحد اتجاهات ثلاثة \_ ضد الفير، مع الفير ، وقي كل حالة من هذه الحالات نجد عنصرا مع الفير ، وقي كل حالة من هذه الحالات نجد عنصرا من عناصر القلق كما عرفته « كارن هورني » فالاتجاه الاول يتضمن الشعور بالمجز والاتجاه الثالث يتضمن الشعور بالمجز والاتجاه الثالث يتضمن الشعور بالمجز والاتجاه الثالث .

والواقع أن هناك صراعات معينة تنشأ عند الطفل كلما وجد نفسه مدفوعا لواحد من هذه الاتجاهات . فالمدواني مثلا تكون لديه الرغبة في المحبة والحاجة للانعزال ، ولكنه يتحرك في الاتجاه الاقوى ، وتتصارع في داخلية نفسه الاتجاهات الاخرى مع هسذا الاتجاه تصارعا قد يثير فيسه درجة أو اخسرى مسن القلق .

والصراع في نظر « هورني » كما بينا لايبقى محصورا في جهة واحدة او جزء واحد من الشخصية بل أن الصراع الناجم عن طبيعة علاقتنا بالآخرين ينتقل كما بينا الى صراع بين مكونات النفس حين تتحدد السمات التي تعيز الفرد واهدافه من علاقاته بالفير . وهكذا تكون الاتجاهات المتعارضة مما يضع الاسس الاولى للصراعات النفسية .

هكذا تبرز كارن هورني مجالات جديدة للصراع هي:

- الصراع بين الاتجاهات التي يتخدها الفرد في علاقته بالفير .
- الصراع بين الحاجات والدوافع النفسية عند المصابيين .
   الصراع بين الذات الواقعية والذات المثالية التي يكتسبها الفرد من الثقافة

الصراع بين الذات الواقعية والذات المثالية التي يكتسبها الفرد من الثقافة
 التي يعيش فيها .

هذه كلها تسهم بقسط كبير في صراعات المصابي التي تكمن بدورها وراء مايشعر به من قلق ، والمصاب بهذه الصورة هو تمبير عن اضطراب في الملاقات الانسانية ، ولا توجد حالة صراع الا اذا وجدت ظروف بيثية يشمس نيها الفرد بالحرمان والشعور بالمجز ، والصراع ينتج عن القلق الاسساسي عند الفرد .

#### القلق والمصاب في نظر هورني :

يعتبر القلق في راي هورني « المحور » الديناميكي للعصاب : فهو القوة الدافعة لكل مظهر أو عرض من أعراض الامراض النفسية ، وتهتم هورني في هذا المقام ، كما يهتم فرويد ، بخبرات الطفولة واثرها في خلق القلق ، ولكنها تعارض في أن الخبرات الطفلية غير قابلة للتعديل ، فخبرات الطفيلة شسرط لازم المصاب ولكنها وحدها لاتكفي ، بل أن الظروف البيئية قد تلطف من آثار هذه الخبرات ، وقد تزيدها عمقا ، الامر الذي يتوقف على درجة عنف الاحباطات والقسوة التي مر بها في طفولته الاولى ،

والشخص العصابي الذي يتعرض لخبرات طفلية تزيد شعوره بالعجز ، قد يتعرض لخبرات جديدة بعد ذلك تزيد تمعيق وتقوية الاتجاه السمائد عنده والذي يأخذ صورة الانسحاب من العلاقات بالغير غالباً ، وفي هذا يظل جامدا ليس لديه مرونة ، لايعبا بمطالب الظروف الراهنة التي يعيش فيها ، لانسه مدفوع مقهور قهرا على ان يسير في هذا الاتجاه اللاسوي ، والعصابي يعكس قلقه على العالم الذي يعيش فيه وينظر اليه على انه اكثر عدوانا واعظم خطرا ، مما يزيد شعوره بالعجز والضعف وتتطور لديه انماط السلوك التي تعيسل للانسحاب والانعزالية والحدة والتحاشي ،

هذا القلق بعبر عنه الطفل في انماط سلوكية تأخذ احيانا صورة العفر والحيطة ، او الخوف من مظاهر طبيعية كالزلازل والبراكين (١) ، او الجرائيم او القدر والمستقبل والموت السخ ، من مظاهر القلق التي تعطل الكثير مسن طالف الله الاصلية ، وتعطل بالتائي عملية النمو السليم والتوافق السليم في العلاقات مع الفير .

وتطور المادات المصابية بهذه الصورة عبلية معاكسة للتطور والنمسو الطبيعي للفرد ، أو هي مظهر شاذ لهذا النمو ومضاد للنمو الطبيعي من عسدة نواحي ، فالقلق الاساسي الذي يبدأ نموه في داخلية الفرد ، يؤثر في نمسو حاجات قهرية ، ويفرض عليه طريقة لاشباع هذه الحاجات تزيد أصطراب العلاقة بينه وبين الآخرين ثم بينه وبين نفسه ، وتجعله في صراع دائم داخلي ، وخاصة عندسا تتطور الى حاجسات خيالية بعيدة عن المعقول لاتتحقق في عالم الواقسع ،

واذا استعرضنا ماجاء في الفصلين السادس والسابع من كتابها «الشخصية المصابية في عصرنا الحاضر » نجد انها تبرز اثر هذه الحاجات والطريقة التي بلجا اليها الطفل العصابي في اشباعها ، واثر ذلك كله في تعمق حدة القلق ، وتمزيز المصاب (٢٠).

فالعصابى بطالب الآخرين باشباع حاجاته العديدة دون أن يلعب دورا العجابيا في مقابل ذلك أو ليصل الى ذلك الاشباع بل يعتقد أن عدم أشباعها ، رغم ذلك ، بعنى مزيدا من النبذ والعداء والكراهية . وأذا لم يجد من الآخرين استجابة لهذا ، تحطمت آماله وأزداد قلقه ، وحقده على العالم الخارجي ثم

<sup>(1)</sup> عرضت على الكاتب حالة طفل اعرض عن اللحاب للمدرسة خوفا من زلوال بدمر البيت وفيه أبوه وأمه ، وكان في الواقع يسقط على هذه الظاهرة قلق فقدان الآب المريض بالقلب أسمن اللهي أنجيه ليميش بين اخوة غير اشقاء عانى من هداوتهم كثيرا .

<sup>(2)</sup> Horney, K.: The Neurotic Personality of our Time. Ibid. P. P. 41-88 and Chs. 6-7.

يعود الى كراهية نفسه ، وكراهيته لذاته الحقيقية ، وهنا ترجع هذه الاتجاهات لاحساسه بضعفه وعجزها ، وبكره ذاته العصابية لانها تهدده وتسبب له دمارا في علاقاته وهذا هو محور ماسمته هورني « الصراع المركزي الداخلي » صراع بين الذات المثالية والذات العصابية ، وهو صراع يختلف عن الصراع الاساسي الذي يعر به الطفل والذي يخلق الاتجاهات العصابية الاولى ، وقد يتطور هذا الصراع المركزي الى مزيد مسن كراهية البذات وتأثيمها وتجريحها « Self recrimination » في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا لاشباع حاجته

للحب والسيطرة والامتلاك الخ . وهكذا يتعقد الصراع ويزداد عمقا (١) .
وفي ذلك تقـول « هورني » ان كراهيـة المصابي لنفسه وابتعاده عـن طبيعتـه الإصلية وتلقائيته المهودة ، بحمـل سلوكه مدفوعا بقلقه ولا برجم

الى خصائصته وسماتته ، وهو يسلنك هيذا السلوك ليستعينه مركبزه وشعوره بالإمين .

وتؤكد كارن هورني أن كل أشكال السلوك المصابي ، تهدف الى تحقيق حاجات عصابية حددتها كما بينا ، الا أن الطريقة التي يلجأ اليها المصابي في اشباع هذه الدوافع تبدو غريبة بحيث تسهم هي ذاتها في تمهيق حدة القلق ، وهي لهذا ترسم هذه الدورة في صورة حلقة مفرغة حين تبدي اهتماما بالفسا بالحاجة للحب عند المصابيين .

فالعصابيون جميعا يسعون لتحقيق حاجة ملحة للحب بكافة الوسائل ، وتكون هذه الحاجة مبالفا فيها بحيث تتضمن المطالبة بحب خالص مركز له وحده دون شروط ، ولكن الواقع لإيشبعها كما يهوى العصابي ، فيشعر بأنه منبوذ ، ويستجيب للنبل بشعور شديد العداء والكراهية ، ألا أنه سرعان ما يجد نفسه في حاجة لكبت هذا العداء لشعوره بالعجز من جهة وخوفا من فقدان مصدر الحب من جهة اخرى ، وهكذا ينشأ لديه توتر بسبب الفضب المنشر « Diffused » يؤدي الى زيادة القلق ، ويعود فتزداد حاجته لتأكيد ذاته بطريقة عصابية وهكذا دواليك (٢)

وهي حلقة مفرغة يسير فيها كل من بعاني اضطرابات عصابية تربد حالة المصاب تعقيدا خاصة حين بلجأ العصابي الى الطرق الاستجدائية الاستعطافية لاشباع حاجته للحب كاستعمال الرشوة او الالتجاء لاستثارة الشفقية ، أو الالتجاء للطرق التبي تثير الفسير بوسائسل بدائية كالتهديسد أو المطالسة بالماملة العادلة .

Horney, K.: The Neurotic Personality of our Time. Ibid. P.P. 41 - 88 and Chs. 6 - 7.

<sup>(2)</sup> Horney, K.: Ibid. P. 233.

<sup>(3)</sup> Ibid: P. P. 128-139.

ان « كارن هورني » حين تهتم بتفسير العصاب تعنى عناية فائقة بتنظيسم الشخصية وخاصة العوامل الديناميكية التي تفسر العصاب تفسيرا وظيفيا على انه محصلة مجموعة من الصراعات والعوامل الديناميكية ومنها القلق ، فهي لا تكتفي بدراسة الخطوات التي يسير فيها العصاب والمراحل التي يمسر بها كما يفعل فرويد ، بل تحاول ابراز العوامل اللاشعورية الموجودة في نفسية العصابي ، وتداخلها وآثارها على طريقة سلوكه الحاضرة ، وهي حين تسدرس العصاب لاتهتم فقط بالخبرات الطفلية وحدها ، بل تهتم أيضا بالصراعات التي تنشأ نتيجة الثقافة التي يعيش فيها الفرد ، فالسلوك العصابي السدي يرى فرويد انه تكراد للماضي لايمكن تفسيره على هذا الاساس ، بل لابد ان ناخذ في الاعتبار اثر الثقافة في تقوية هذا الاتجاه او اضعافه ، فليس الراشد او المراهق هو الطفل الاول في صورة اخرى (۱)

ولهذا نجد « كارن هورني » لانهتم بالناحية البيولوجية في تفسيرالمصاب بقدر ماتؤكد أهمية المشكلات التي يعر بها الفرد في المجتمع كالمداء والحسب والشهوة والانعزال والتنافس وغيرها من العوامل الاجتماعية ذات الاثر الكبير في خلق المصاب أو تقويته وتعميقه .

وتعرض لنا « هورني » في تفسير المصاب الكثير من العوامل الثقافية التي تسببه واهمها:

#### ١ ... التنسافس والفردية :

وبرتبط ذلك بخلق الحاجة العصابية للشهرة عند الافراد وحاجتهم للحب ، وغيرها مما يظهر آثاره أذا أحبطت هذه الحاجات في صورة حقد وحسد وغيره الخ .

#### ٢ ـ عدم المساواة:

في نواحي عديدة في الثقافة كالملكية والتمليسم وغيرها وهي ظاهرة تهدم العلاقات الانسانية بما تبذره من بذور الحقد والحسد والضفينة .

#### ٣ \_ الاستقـــلال:

حين بشعر الفرد انه من العجز بحيث يستفله الآخرون دون أن يمتلك مقومات القوة اللازمة لمحلربة هذا ، وذلك لانه يشعر بالقلق والخوف وفقدان مصلد الحب .

هذا وترجع كارن هورني تعمق شعور العصابي بالعجز الى ما قد يتعرض له من فشل في اشباع حاجة من حاجاته ، مما يخلق فيه عدم الثقة وشعور

<sup>(1)</sup> Horney, K: The Neurotic Personality of our time. Ibid

متزايد بالعجز وهو أمر يمكن أن تخلو منه ثقافة ما<sup>(1)</sup> .

وجين حاولت « هورني » أن تفسر « كيف يصاب فرد ما بالعصاب في ثقافة ولا يصاب فرد آخر مع تعرضهما معها لهذه المظاهر الثقافية العامة ». فسرت ذلك بأن هذا يتأثر بخبرات الطفولة الاولى التي ترجع الى علاقة الطفل بوالدبه ودرجة تقبلهم له وحدبهم عليه ، وعلاقة الاخرة بعضهم ببعض ، وعلاقة الطفل بالاقران والاقارب ، وتبرز « كارن هورني » في ذلك المقام أثر طريقة النشئة التي يلجأ اليها الآباء في خلق العصاب حين تقارن بين الطريقة التي تقوم على النبذ والمقاب والحرمان والتي تتضمن العطف والحب والحنان .

## الجناح في رأي كارن هورني:

وبيدو واضحا من هذا أن « كارن هورني » قد ركزت جل اهتمامها على الشخصية المصابية ، ولم تفرد بحوثا خاصة لدراسة الجناح ، ويمكن أن يكون ذلك راجما لانها تعتبر الجناح مظهراً من مظاهر المصاب يعتبر استجابة للقلق والشعور بالعجز ،

ويمكن أن نلمس ذلك في كثير من كتاباتها :

فهي حين تتحدث عن اشكال الشخصية وصورها الثلاثة ، النمط المساير « Compliant » والنمط العدواني « Aggressive type » أو النمط الانسجابي « Detatched type » ترى فيها أنها لاتصدو أن تكون أنماطا مسن الشخصية لكل منها أساليب خاصة لتحقيق الوصول إلى الشعور بالامن وهي أساليب تكون غالبا استجابة للقلق الذي يعانيه الفرد ، وبهمنا من هذه الاشكال الثلاثة النمط العدواني خصوصا أذا اعتبرنا أن الجناح يتضمين العدوان بصورة أو باخيري .

والشخصية من هذا الطراز يتجه فيها سلوك الفرد ضد الآخرين ، حين يعتقد أن جميع الافراد بكتون له الحقد والمداء ، وتبرز في علاقته بالفير رغبته في السيطرة والقوة ، ونظرته للحب والتماطف والصداقة وغيرها من الملاقات عنى أنها أشكال من الدلل والضعف والاستمطاف ، ولذلك يحارب كل هده

همذا النوع من الافراد ينشد القوة والعظمة على أنها الطريقة المثلمي التي يواجه بها العالم ويناضل من اجل استقلاله ، ويكره مشاركة الفسير ، وينفر من كل ضفط او اكراه ، ويثبت آراءه ويعيزه رغبته البدائية في السيطرة بأي وسيلة بالفوز على الغير ، او تحقيرهم ، او حبك المكائد لهم وغيرهما مسن

Horney, K.: New Ways in Psychoanalysis . W. W. Norton New York. 1939 . P. P. 178 - 179 .

وسائل اشباع عدائه للآخرين ، ومما يميزه ايضا رغبته في الكسب والامتلاك بكافة الوسائل ، حتى ولو سخر من اجل ذلك غيره مسن الناس ، فهو يسمى لتأكيد ذاته بكافة السبل سواء بشحد وتنمية قدراته وتنمية كغاياته ، أو بطرق غير معترف بها في ثقافته ليشبع حاجته للتغوق ، ولكنه لايشمر بالسمادة لانه يماني مزيدا مسن القلق بسبب عدم ملاءمة الطرق التي يلجأ اليها للاوضاع الاحتماعية السائدة (1) .

يبدو واضحا في هذا كله أن كارن هورني تحدد مفهوم الجناح تحديدا اجرائيا يبدو بارزا فيه أنماط السلوك التي يتبعها أي جانح لكي يشبع حاجاته، وما قد يتمرض له الجانح بعد ذلك من مشكلات القلق من الفعل الجناحي نفسه ، شأنه في ذلك شأن العصابي حين يعاني من نتائج العرض وما يترتب عليه مما يؤرقه قلقا يجمله يعيش في نفس الحققة المغرضة من القلق تمم الفعل الذي يخفض القلق مؤقتا ثم قلق الشمور بالنبذ تمم تكسراد المعمل وهكذا .

ان هذا النوع من الناس بلجاً الى هذا السلوك كوسيلة لتحقيق الامن . كذلك تربط كارن هورني بين الكثير من اشكال الانحراف الجناحي وبين الحاجات المصابية كالحاجة للتحاب المصابية كالحاجة للتحاب التي ترجع الى انعدام الشعور بالامان ، وتشبع حاجة الفرد وتقلل القلق (٢٠) .

فكثيرا ماتكون السرقة ترجع الى حاجة عصابية للتفوق على الفير او الحاق الفرر بالفير ، وحرمان الفير ، وهي دواقع لاشمورية تكمن وراء هذه الاشكال من السلوك ، وفي ذلك تعود كارن هورني لتؤكد ان الاوضاع الثقافية مسؤولة عن خلق القلق اللي يكمن وراء هذه الاشكال السلوكية ، وان طرق التربية كثيرا ماتساهم في ذلك ، والفرق بين الجانح والمصابي في هذه الحاجات هو ان الاول يشبعها بالمدوان ، اما الثاني فانه يشبعها باساليب الاستمطاف والاسترحام والالحاح على الفير لاشياعها ،

اما عن طرق التربية فمثلا نجد الاشعار الدائم بالفقر ، او الاشعسار بالضعف ، او مقارنة الفرد لذاته بالآخرين ، او مقارنته بالآخرين عن طريسق المشرفين على تنشئته ، كل ذلك قد يخلق فيه الاتجاه العدواني كاستجابة للقلق الناجم عن فقدان الشعور بالامان .

. كذلك يمكن إن تفسر الكثير من اشكال الجنوح في ضوء ماكشفت عنسه

<sup>(1)</sup> Munroe, Ruth, L. : Schools of Psychoanalytic Thought. The Dryden Press . N. Y. Third Printing . P. P. 448 - 449 .

<sup>(2)</sup> Horney, K.: Ibid. P. P. 179 - 182.

دراسات « كارن هورني » . فالهروب والمروق مثلا قد يكون كل منهما راجعا الى قلق ناجم عن شعور الفرد بتهديد أمانه حين يلمس في العالم الذي يعيش فيه انه مستغل استغلالا خطيرا يزيد قلقه ، او حين ينظر للناس جميعا نظرة عداء ، وتثار لديه علامات الفضب كثيرا ، ولكنه يكبتها فتزيد قلقه ولا يجد مفرا من اتخاذ سلوك يبدو انسحابيا في ظاهره ولكنه عدواتي في مضمونه ودوافعه ، كالهرب او المروق مثلا .

وهكذا يمكننا أن نتلمس من الدوافع المصابية ، ومن القلق الاساسي في نظر « كارن هورني » كيف أن المقوبة البدنية المستمرة ، والمعروفة في ثقافة أسر الجانحين ، أنها أكثر تواترا ، تزيد شعور الطفل بالمجز والمداء للفير ، وتهدد حاجته للحب ، مما يجمله يتلمس أشباع هذه الحاجسات بطريق جناحي كالهسروب ألى أقران السوء مشلا ، أو الانضمام لعصابات المارقين أو الخارجين على القسانون (١) .

يبدو أن كارن هورني حين ترسم صورة الشخصية العدوانية تحدد لنا الإطار العام والديناميات الكائنة وراء السلوك العصابي الجانح ، فهي بـذلك لاتجد الا أن الجانح صورة من صور العصاب لايختلف عنه في غير الخبرات الطفلية ، وأترها في خلـق الطفلية ، وأترها في خلـق عمليات نفسيـة معينة يمكن أن تكون عوامـل محددة في خلـق اتجاه الفرد ضـد الآخـرين .

## نقد وتعليق على اراء هورني:

لقد اجادت « كارن هورني » كثيرا توجيه الفكر النفسي الى امور اففلتها غيرها من المدارس فيعلم النفسيعند التحليليين وذلك حين أبرزت دور الانحراف في اساليب التنشئة في خلق حالات العضاب والجناح معا .

كذلك أوضحت كثيرا كيف أن العالم المحيط بالفرد يلعب دورا كبسيرا في خلق حالة القلق التي يعانيها والتي تكون ذات دور فعال في الانحراف نحسو العصاب أو الجناح أو كليهما .

واذا كانت « كارن هورني » لم تنعصب كثيرا للنزعة الجنسية وكبتهما وصراعاتها ودور ذلك في خلق حالات العصاب والعدوان ، فانها لم تهمل حاجات الانسان للحب ، ولكنها كانت تميل لاعتبار الحب نوعا من الحاجة للتعاطف من الغير اكثر منه حاجة ذات طبيعة بيولوجية جسمية تسعى للتعبير بكافية الوسائل وتتطور في موضع الاشباع من الجسد ، ثم في الموضوع الذي يتخبذ منه الغرد وسيلة لاشباعها .

<sup>(1)</sup> Norney, K. Ibid: P. P. 185 - 186.

ولقد أبرزت كارن هورني نقطتين هامتين في تطور الاضطراب السلوكسي تعتبر فيهما فريدة وتختلف في ذلك عن استاذها :

الاولى انها جمعت الى الحاجات الجنسية والدوافع للعدوان حاجات اخرى ذات طبيعة اجتماعية أكدت انها تلعب دورا كبيرا في خلق الاضطرابات السلوكية كدافع السيطرة والشهرة والحب والتملك وغيرها ، وربما كانت في ذلك متأثرة بآراء اصحاب المدرسة الفرضية .

والثانية انها لم تقتصر في الصراعات ذات الفعالية في خلق الاضطرابات السلوكية على مايعانيه الفرد ويخبره ايام الطفولة فحسب ، بل اعتبرت ان استمرار تفاعل الفرد مع عالم مليء بالمداء والعدوان قد يلعب دورا هاما في خلق صراعات تتراكم مع صراعاته الطفلية ، وتتفاعل مع اسلوب التربية الذي خبره من قبل ، وتخلق حالة تهيؤ للاضطراب العصابي او الجناحي .

#### تفسير أدار للمصباب والجنساح

يرى الكاتب هنا أنه من المفيد القارىء أن نلخص له بعض ديناميات السلوك المصابي والجناحي كما أشار اليها أدار في نظريته ، باعتبار أن الفريد أدار يعتبر أحد الذين ثاروا علميا وفكريا على الكثير مما جاء في نظرية فرويد لتفسير الجناح والعصاب خاصمة ، والإضطراب السلوكي عاممة ، بل الشخصيمة وتنظيمها بوجه أخص .

ونظرا لصعوبة الالمام بكل المدارس التي عارضت آراء فرويد في هــــذا الوقف فان الكاتب يرى أن الأوفق الاكتفاء بآراء كل من كارن هورني كما سبق أيرادها > ثم آراء الفريد أدار في تفسير الجناح والعصاب وديناميات السلوك فيهما .

وقبل ان تبدأ الدراسة في موضوع الكتاب برى الكاتب أنه من المفسد للقارىء ان نبرز له أوجه الاختلاف بين المدرستين : مدرسة فرويد ومدرسة ادار ، ومجالات هذا الاختلاف بينهما في صلب النظرية التحليلية .

لقد اختلف أدار وعارض فروبد في الجوانب الآتية من نظريته :

ا سرآيه في ((الليبيه )): لقد عارض ادار راي فرويد في اعتباره الينبوعالاول والملة ذات الفاعلية الرئيسية في توجيه السلوك كله ، وان انحر افه وحده هو علمة الامسراض النفسية بصفية خاصة والاضطرابات السلوكيسية بصفية عامية .

لذلك اتجه ادلر الى ان دينامية السلوك العصابي عامة هي تمجيسه الشعور بالشخصية ، كما يظهر واضحا في سعي الفرد لابراز رجولته واعتزازه بكل ما يتصل بها من سمات ومميزات ، فالمريض النفسي سيطر عليه وهم أنه بعيد عن الرجولة ، ولذلك فهو يسعى جاهدا لاستكمال مظاهرها ، وما اللبيدو والميول الجنسية سوى اسلوب لتحقيق هذه الغاية ، وهي التوصل لدرجة من الرجولة .

ويشبه أدلر في ذلك « نيتشه » الذي دعا الى فلسفة « ارادة القوة » أو « ارادة الظهور » ويربط لذلك في فلسفته بين اللهذة والاحساس بالرجولة ، وبين الالم واحساس الفرد بالانوثة أو الشعور بالضعف ، ومن هنا يفسر أدلر جانبا من مبدأ اللذة والالم عند الفروبديين .

٧ - التعليل العبسي الاضطرابات العصابية: ويعتبر هذا هو المجال الثاني الذي عارض فيه ادار فلسفة فرويد فهو يرى ان « فرويد » و « جانيه » قد اخفقا في فهم الافكار الجنسية التي لمسوها في استجابات بعض المرضى. كما يخطىء القارىء غير المتمعق فهم عبارات الهيام والعشق والوله على لسان المتصوفة ، وقال ادار ان المحتوى الجنسي للظواهر ينبع في اساسه من المقابلة المجردة بين « الرجل والمراة » » وهو شكل معدل الاسترجال » ذلك ان الميل الجنسي للدى المصابي يتخلد لنفسه غاية نهائية هي الرجولة » حتى لتصبح هذه الغاية فكرة وسواسية ملحة » قد تكون مسؤولة عن الإضطرا بالمصابي اذا لم يصل المريض الى تحقيق هده الغاية بسبب او آخر .

٣ ـ راي فرويد في الاحلام وانها تعبر عن ضفط الرغبات الطفلية خاصسة المحرمسة: وقد عارض ادار ذلك كثيرا ، اذ قد رجح ادار ان مايظهر على المصابيين خاصة من رغبات طفلية لاتمدو ان تكون اساليب يتوصلون بها الى تعظيم الشخصية وتنظيم شعورهم بها واقرار احساسهم بالرجولة وتأكيدهما .

والخلاصة أن أدار قد عارض رأي فرويد في أن اللبيدو يطلق طاقات فد تتعارض مع الاوضاع ، ويؤدي بذلك للصراعات التفسية ، بل اعتبر أن الطاقات الدافعة في حياة الانسان هي النزوع للقوة والسيطرة والرجولة .

لىدلك بنى ادار انفست نظاما فكريا سبكولوجيا جديدا يقوم على أركان اربعة:

- ١ ــ القصور الذي يشمره الغرد وببدأ بالقصور العضوي ، ويكون طاقة دافعة للسلوك السوي وغير السوي .
  - ٢ \_ ما يتبع هذا القصور من ارادة التعويض او سلوك ونزعة التعويض .
- ٢ ــ اما الركن الثالث فكان ما أبرزه أدار من غائبة السلوك غائبة تتحكم فيه
   وتوجهه ، كما تتحكم في مجرى وغائبة التمويض .

والميش ممه ، وبالتاني يكون لها أثر في خلق هذه الاركان الثلاثة السابقة وتوجيهها ، مثل تمميق الشمور بالنقص ، وتوجيسه الفرد لاسلوب التمويض وتحديد غاية السلوك كلها في الاطار المام لحياة الجماعة . وبذلك ربط ادار بينعلاقة الفرد والمجتمع من جهة وبين اسلوب التمويض الذي يتخذه في حياته من جهة اخرى .

يرى الكاتب انه من المكن في نطاق هذا الاطار المتكامل لنظرية ادار أن نتلمس له تفسيرات محددة نوعا لسلوك العصاب ثم لسلوك الجناح باعتبارها انماطا سلوكية قد أفادت كثيرا من نظرية ادار في تفسير دينامياتها ، ذلك أن الواضح إن سلوك العصابي قد يرتبط كثيرا بقلق عقدة النقص ، كما يرتبط بها احيانا سلوك الجناح ، أي أن الاخير قد يكون نوعا من السلوك التعويضي القائم على التقدير الزائد للفرد لنفسه تعويضا عن هذه المقدة .

#### أولا : تفسير ديناهيات العصساب :

يبدا ادار مذهب بتقرير مبدا « فطرية القصور العضوي » وبرى ان وجود هذا القصور يؤثر على حياة الفرد النفسية لانه يحقره في نظر نفسه ، ويزيد شموره بعدم الامن ، والصغير ذو الاستعداد للامراض النفسية يغترف كثيرا مسن شموره بالنقص العضوي مايدفعه الى سلوك ما يعوض به هـذا القصور ، وحين يغسر الامراض النفسية فانه يرجمها دائما الى علاقة ما بالقصور العضوي ، وبرى ان الانحراف الذي يظهر في الامراض النفسية العصابية ليس الا نتيجة لالحاح الفاية النهائية من التمويض مع عـدم القدرة على تحقيقه ، وانه ليست الميول الجنسية والوان الانحرافات التي تتصل بها سوى تعويض اصيل عن قصور في الجهاز التناسلي .

ولذلك يرى أن المريض النفسي فرد في حالة سمي وجهاد ملح لنعويض عن قصور في احية ما ، يحقق به توازنه النفسي المختل بسبب الشعور بالقصور .

كذلك برى أن المصابي يميش في جو ينقصه فيه الكثير من الامن النفسي لانه فرد قاسى خلال طفولته ضغط القصور في التكوين البدني ، كما يمكن أن نلمسه في اجسام أغلب الحالات ، أو أنه يتصرف كما أو كان يشمر بنقص مسن نوع ما وهو شعور نسبي ينتج عن عدم شعوره بالتوافق مع الوسط المذي بميش فيه ، أو من عجزه عن بلوغ الفاية التي رسمها لنفسه ، وذلك شعور ينمو ويتطور نتيجة استمرار المقارنة التي يعقدها بين نفسه وبين الآخريسن كالوالد القوي المملاق في الاسرة ، أو الام صاحبة السلطة أو الاخوة الاثيرين أو عير ذلك مما يشعره بالضعف والعجز والنقص في الجماعة الاولى في حياته ،

وهكذا بـدا ادار يعمم مفهـوم القصور والنقص على النقص المنـوي والاجتماعي ، امتدادا من القصور العضوي . ويفسر ادار مفهوم التقمص على انه نزعة الى القوة يولع فيها الطفل بالعظمة والقوة تقليدا للوالد . ولذلك يقوم أن للارادة دورا مختلفا عما ذهب اليه فرويد حيث يسرى « أن الارادة لاتعدو أن تكون سعيا ملحا للتعويض الذي يحاول الفرد به أن يخفض الكنت ) الشعور بالتقص » .

ولذلك يعتبر أدار أن عناد الاطفال ، ومقاومتهم لاساليب التطبيع والتهذيب لاتعدو أن تكون جهادا وجهدا مبذولا لقاومة عالم العداء والتسلط ، الذي يزيد ويمعق شعوره بالنقص . وكثيرا ما ينجا بعض الاطفال لسلوك الاستكانة أو الاعراض المصابية يستغر بها العطف ويضمن من الرعاية ممن يحيطون بسه ما يبعث فيه الشعور بالسيطرة والقوة والسمو بشخصيته ، وهذه هي نقطة الابتداء في الاتحاه نحو العصاب .

ويكبت الاطفال عادة جوانب الضعف والقصور في انفسهم ، وما يترتب على الحرمان والالم والاوجاع من المرض او العقاب ، او قصور التكوين ، ولذلك كثيرا ما يلجاون للوحدة ويجترون الآلام وتبدأ بدور المرض النفسي تأخذ طريقها الى شخصيتهم .

والمصاب بالرض النفسي انسان في رأي ادار يبعده امله في التمسويض المسرف عن حياة الواقع ، ويتقله الى عالم الخيال ، ولذلك يعاني كثيرا مسن الضيق الناجم عن عدم اتساق واقعه بخياله فيزداد اضطرابا نتيجة نزوعسه لتعويض مسرف عن نقصه يتاى به بعيدا عن الواقع .

ويفسر « ادار » الانحرافات المصايبة الجنسية من جنسية مبكسرة او استمناء أو سادية على انها اشكال من السلوك يدفع اليها الشعور بالقصور والخوف من الزواج والرغبة في التعويض المسرف عن طريق همذه الاساليب اللاسوية في التعبير الجنسي ، وهي صفات تميز المصايبين اكثر مما تمينز الماديين ، وتبرز دافعا في سلوكهم اكثر مما تظهر في حياة الاسوياء .

ونقد انتهى « ادار » من نظريته عن القصور الى أن كل طفل يولد ولديه شعور بالنقص طبيعي ، لانه بنظر الى نفسه كمخلوق صغير الجسم ضئيسل الحجم عاجز عن الاستقلال ، ويعمق هذا الشعور بالنقص اسلوب التربيسة الخاطىء الذي يأخذ صورة التدليل او القسوة الزائدة او اعتباره دميسة يحافظون عليها بالرعاية الزائدة مما يؤثر في نفسه لشعوره أنه كائن مخلوق ضعيف لاحول له ولا قوة ، وقد يعمق هذا الشعور بالنقص ، ويزيد ديناميسة التعويض الاوضاع الاجتماعية المحيطة بالفرد في ثقافته التي يعيش فيها في الاسرة او المجتمع الاكبر ،

كانت الغائية عند « ادلر » اسلوبا طبيا وركنا واضحا فسر به الإمسراض المصابية عامة ، فقد عارض التعميم الفضغاض السدي نادى به « فرويد » والذي قال فيه بأن الإمراض النفسية تنشأ من الميول المتحرفة ، ومن فشل المرء في كبت هذه الميول في لاشعوره ، كما عارض اعتبار فرويد أن عاملي الميول المنحرفة وكبتها هما المحرك الاول « Primum movens » للنشاط النفسي المرضي ، وفي معارضته لذلك يقول : « ان الانحراف كما يظهر في كل الامراض النفسية والعقلية لا ينتج عن الميول الفطرية بل من غاية نهائية موهومة ، كما ان الكبت ليس سوى نتيجة ثانوية تظهر تحت ضفط الشعور بالشخصية حين يتجه المريض النفسي لكبت معاني الشعور بالقصور » .

وسلوك العصابي لهذا يتجه أتجاها مضبوطا ودقيقا نحو الهدف اللذي يرسمه لنفسه ، وهو الهدف التعويضي الذي يستشف منه القوة .

#### التمويض في سلوك العصابي:

يرى ادار ان التعويض سلوك طبيعي لكل انسان سوبا كان أولا سوبا ، وانه يهدف بذلك لتحقيق القوة ، ويرى أن الميول الجنسية التي يغسر بها « فرويد » النشاط الانساني عامة والامراض النفسية خاصة ليس الا وسيلة للسيطرة اعتبرت غاية في نفسها ، ومن هنا تعتبر عقدة اوديب سلوكا خاليا من الجنس لاعدو ان يكون تمثلا بالابلاشباع السيطرة التعويضية بعداستمرار الاشعار بالنقص ، وفي دراسة للتعويض يميز بين :

\_ التعويض المباشر كابداع الموسيقي الاصم ، أو بصيرة الاعمى .

والتعويض غير المباشر الهادف الى السيطرة لتعويض عام عن احساسات القصور المختلفة والذي يصبح مزبجا من عناصر عدة وطرائق مختلفة لتحقيق الميل الى السيطرة وهو في الحالتين يتجه دواما نحو تحقيق مظاهر الرجولة باعتبارها الوهم القيم المسيطر الذي يرمز الى القوة ، والذي يتطلع الى بلوغ قمته الرجال والنساء على السواء ، والاخير قسد يكون طاقة تدفع الانسان الى الانحراف المصاب .

ولعل من أبرز مانادى به أدار من ديناميات المصاب أن المصابي يلجأ الى اصطناع الحيل والاوهام للوصول إلى ما يتوق اليه من غايات جدابة قويسة ، وأن أحدى ألحيل التي يلجأ اليها هي نقل الفاية التي يسمى اليها إلى نطاق اللاشمور ، حتى تنسى كليا أو جزئيا ، فيختفي الهدف الموهوم ، ويظل فسي اللاشمور مادام الفرد غير قادر على أن يسير في السلوك المصابي الذي اتخسله لنفسه نتيجة اختياره هدفا موهوما يصمب تحقيقه في مجال حياته . ألا أن اختفاء الفاية في اللاشمور لايمني زوالها ، بل أنها تظل تصور في حياة الفرد طاقة دينامية محركة في أتجاه التعويض الذي قد يأخسلا صورة الاسراف المرضى المصابي .

والخلاصة أن دينامية العصاب كما يتضح في رأى أدار تكمن فيما يأتي :

الشعور بالنقص الطبيعي يعمقه شعور بالنقص يزداد باحتكاك الفرد
 بالواقع اللذي يعيش فيه / ويحوله من شيعور بالنقص من مصادر عضوية

- جسمية الى شعور بالنقص في الجوانب الاجتماعية .
- مايدفعه هذا الشعور من تعويض ، قد يجره الى تعويض مسرف في
   اتجاه الرجولة .
- الفشل في الوصول إلى هذه الفاية أو الهدف لبعده عن الواقع مما يسبب
   له حالة من التوتر تجعله يكبت كلا من :

شعوره بالنقص .

وما يتصوره لنفسه من رجولة .

لذلك قد يلجأ لاعراض مرضية تحل مشكلة النقص وتعده بعناصر القوة
 حين يخضع الآخرين لمطالبه ، او يجذب انتباههم او يحمي نفسه منهم .

وهنا نرى أن الاعراض العصابية تلعب دورا كبيرا في تحقيق هذه الفاية ممريض النفسي ، خصوصا اذا ازداد شعوره بالنقص ، وازداد مع ذلك كبته لنزعات الرجولة مع شعوره بالنقص .

### ثانيا: تفسير ديناميات الجناح:

يرتبط تفسير الجناح في نظرية ادار بامور اهمها:

- تغسيره للاخلاق حين يؤكد ان الإنسان بطبعه لايعرف الغير من الشر ، وانه مهما يبدو الإنسان طيبا فان فيه روح شر . ولذلك يفسر الإخلاق وفعل الخير على انها وسائل يصطنعها الفرد ليحوز على درجة من القوة تخفف من شعوره بعدم الامن ، فاذا لم يتحقق له ذلك برزت في انمساط سلوكه نوازع الشر .
- وبرى ان لدى كل فرد ميول للشر واضحة والفرق بين السوي والشاذ من الناس ، من وجهة النظر الاجتماعية والاخلاقية هي فرق في الدرجة وليس في النوع . فالجانح اذا انسان تعرض للنقص وعقده وقاسى منه جسميا واجتماعيا بدرجة الجاته لإبراز قدر اكبر من نوازع الشر تعريضا عن النقص . ولهذا يرى اننا حين نرى انسانا قد انحرف الى سلوك لا اجتماعي فاننا لايمكن ان نفسر هـذا السلوك او نقومه الا في ضوء معلوماتنا عن ظروف عيشه وشكل بيئته والبواعث التي تدفعه لانتهاج السبيل التي يسير فيها .
- وربما أمكن أن تتلمس في فلسفة أدار كيف أنه يعتبر الجناح نوعا مسن
  السلوك التعويضي المسرف يهدف إلى الوصول إلى درجة عالية مسن
  الرجولة > تلمس الطفل فيها طريقا غير التعويض المباشر واستعمسل
  العدوان أو شبه العدوان وسيلة لتعويض شعوره بالقصور .
- وتقوم فلسفة ادار على ان اسلوب التربية مسؤول عن ابراز الجانب

الخير او الشرير من الانسان ، وعن سيطرة أي منهما في توجيه طاقة التمويض ، كما أن الجماعة الانسانية التي يعيش فيها الفرد والتي تبدأ من الاسرة تلمب دورا كبيرا في جمل واحد من الاتجاهين : اتجاه الشر أو الخير ، يغلب على الآخر كطابع سائد مميز لسلوكه واسلوب حياته ، خصوصا أذا ازداد احساسه بمكانته بين الجماعة التي يعيش فيها .

وفي ذلك تشير فلسفة اصحاب ادار الى اساليب التنشئة الخاطئة ودورها في تحديد اتجاه سلوك التمويض ، من ذلك مثلا ما يشير اليه اصحاب ادار واتباعه من المفكرين الى اسلوب المقاب ودوره ، حين يتلمس فيه الإباء والمربون وسيلة وحيدة فاضلة لاتفضلها وسيلة في عملية التنشئة ، وبرون أن مؤلاء انما يعوضون بسلوكهم هذا ما عانوه في طفولتهم من قسوة الإباء ويبررون سلوكهم ذلك بأنه لصالح الإبساء ،

والواقع ان المدوان على الصفار ، والمقاب البدني خاصة من الامسور التي تعمق الشعور بالنقص ، وتزيد دينامية التعويض اندفاعا في الاتجاه اللاسوي ، الذي يتمثل في الخروج على الاوضاع باشكال الجناح المختلفة . انهم لايمثون في الابناء حب العمل والايمان بالنظام وعمل الخير بعثا تلقائيا بل يفرضونه عليهم فرضا ينفرهم منه ويستثير فيهم الحفيظة والثورة عليه ، ثورة قد تأخذ شكل الخروج عليه ، مما يشعر الفرد بالقوة والرجولة المنشودة لانه نيس هو ذلك الضعيف المفلوب على امره ، او بالعدوان على مصدر التهذيب نفسه مباشرة او بصورة غير مباشرة ، وتكون الصورة غير المباشرة هذه بالعدوان المتخير، مايملك ، او بالعدوان على السلطة في حياة الصغير .

هذا ويرى كثيرون مين يأخذون بآراء أدار وفلسفته في الشعور بالنقص والتعويض كتفسير للسلوك الجانع ان هنذا النمط من الانحراف السلوكي قد تلعب فيه عوامل منها :

#### « Cultural Deviance » : الانحراف الثقاني ... ٢

وذلك حين يبدو السلوك المنحرف في المجال الذي يعيش فيه الجانح رمزا القوة ومصدرا الاشتقاق عناصر الشمور بالرجولة ، خاصة عندما نجله المجانح يشعر أن البيئة ، خاصة تعفيه من أن يحصل على مايريد بالطريقة القانوية والاسلوب المعترف به ، او تحول دون ذلك ، فاذا أمكنه أن يحقق ذلك بالمدوان وأسلوب الرجولة تعويضا عن نقص للم يتردد ، وبكون النقص الاقتصادي وما يترتب عليه من عقد نفسية من الديناميات الهامة في هذا المجال خصوصا أذا وجد الاطفال من الاحداث الجانحين أن ذلك السلوك المنحسرف يجلب لهم من الاعجاب ما يحقق غاية الرجولة ، ولهذا يسمى ميرل « Merrill » المجانحين من المجتمعات التي تبارك السلوك المتحرف وتمجب به « المنحرفين

الثقافيين « Cultural deviants » الثقافيين

#### ب ... منساطق الجنساح :

ويقصد بها أن هناك مناطق معينة من المدن تكون فيها نسبة الجناح أعلى من غيرها . وقد حددها شو « C. R. Shaw » بأنها تلك المناطق من المدينة المعروفة بالفقر والفاقة ، والتي تبقر الشعور بالنقص وتعمقه في نفس الفرد ، والتي يسكنها في الفالب فئة من أصحاب المدخل دون المتوسط بقليل ، ممن بعتبر استمرار مقارنة حياتهم بحياة الآخرين عاملا يعمق عند الافسراد الشعور بالنقص ، ومعيا يدفع الطفل الفرد لاسلوب عدواني أو خروج عن الرضاع والقيم المقبولة ، أثباتا لوجوده ، وتعويضا عن نقصه . ويزداد الشعور بالنقص بين سكان الاحياء الفقيرة عندما لايجدون في الجيرة قرابة أو شبها التوجوافيا أو قويا ، وعندما يشعور بنقص الاقلية في مجتمع خليط مس شعوب شتى أو مسن مستويات شتى لايستقر بعه مقام (٢٠ ) ، في تلسك

ويعتبر من يأخدون بفلسفة « ادل » في هذا المقام ان المجتمعات المضطربة تلعب دورا كبيرا في تأخير نمو مفهوم الفرد عن نفسه المثالية او تطور تحقيق الفاية الرئيسية وهي السيطرة والرجولة بأساليب تقرها الجماعة وذلك الانعدام الرقابة من البيئة حين يشعر الفرد والاسرة معا بأنهما غيي معروفين لسدى الجيرة ، وليس لديهم لذلك مصادر للقوة او السيطرة ، فيسمعون الى ذلك بأساليب الخروج على الاوضاع دون كبير أعتبار لنقد الجيرة او غيرها .

#### ج ... النزعة الغردية لدى الجائح :

ولقد كان لابد لانصاره او المؤمنين بفلسفة « أدل » من أن يتلمسسوا في شخصية الجانح بعض ديناميات السلوك الجانح ، فلقد سار أغلبهم على النهج الذي سار عليه « وليام هيلي » مما أشرنا اليه في أول هذا الكتاب مسن أن الجانح قد ينجح ليشبع نزعات السيطرة والرجولة غير المشبعة في اسرته .

فالهروب والمروق قد يثير في الجانح متعة المخاطرة مما يشعره بالقوة ، واذا كان يسلك سلوكا جانحا مع الجماعة ، فانه يشعر بالقوة ويعوض النقص كلما حقق نجاحا اعترفت به الجماعة ، ثم ان الجانح حين يلعب دور المجسرم

Merrill, M. A.: Problems of Child Delinquency . Boston . Houghton Mifflin Co. 1947 . P. P. 284 - 289 .

<sup>(2)</sup> Shaw, C. R. & Mc. Kay, H. D.: Report on the Causes of Crime. In Hunt, J. Mc. V. (ed.) Personality & Behavior Disorders. Ibid. Vol. II P. P. 741 - 746.

انما يختار طريقا سهلا نوعا ليثبت شجاعته ، ويؤكد رجولته ، وانه « ولمه تمام » ويرى هيلي ان الشعور بالنقص يلعب دورا كبيرا في اغراق الفتيات في الجناح في صورة انحراف جنسي ، وفيه ينكرن او يقاومن الشعور بالنقص ، إذ النبذ ، باخضاعهن الجنس الآخر واذلاله احيانا .

وقد يأخذ الجناح معنى الانتقام من الوالدين حين يشعر الطغل الجانح انه يسبب للوالدين شعورا بالحقارة والتحقي ؛ وانه يسبب لهما متاعب في حياته، هنا يكون السلوك التعويضي واضحا في العدوان المباشر وغير المباشر على مصدر التحقير والاشعار بالنقص (۱۱) .

وهكذا يمكن أن نلخص آراء أدلر ومن شايعه في تفسير ديناميات العصاب والجناح في أنه أتخذ من دراسات فرويد وآراءه للصحاف فيما يتعلق بتفسير ديناميسات العصاب أو الجنساح للوقف الواضح المفاير في النواحي الآتية:

- استمع الى جلسات التداعي الحر ولكنه اكتشف فيها اكثر من مجرد خيالات طفلية ذات طبيعة جنسية ، او ما يرتبط بها: اكتشف محاولات جاهدة من المرضى للتوصل الى السيطرة والانتصار ، والعط من شأن الغير ، وهكذا اكتشف أن من أهم الدوافع الفعالة في حالة المصاب يجب ان تكون التصارع من أجل السيطرة (٣) .
  - ولذلك خرج بفلسفة في تفسير العصاب: وهي تقوم على أن الاعسراض ليسبت الاطرائق منحرفة للوصول الى التسلط واثبات الذات . ومسن الواضح أن العصابي كما يظهر ليس أكثر من غيره تسلطا أو اثباتا لذاته بل أنه العكس وهذا هو الاقرب للحقيقة . والحقيقة أنه يسمى لتأكيد ذاته بطرق غير مباشرة أو واضحة . فمثلا نجد العصابي حين يفشل في أشباع رغبته أو تحقيق غايسة ، فأنه يلجأ للمرض كمهرب أولا مسن مسؤولية مزيد من الجهد ، وكوسيلة يستطيع بها عن طريق ما يسدو عليه من مرض أو يتسلط على البيئة المنزلية ألمباشرة .

ولذلك فالمصابي \_ عن طريق الاعراض \_ يستطيع أن يؤمن لنفسه مجموعة من الامتيازات يمارسها قبل الآخرين بصورة أو أخرى ، وبذلك يجبر الآخرين على خدمته ، كما يفمل من يماني من الخوف مسن الاماكن المفلة حين يطلب عون غيره ، أو من يخاف من الشارع حين يجبر فردا

<sup>(1)</sup> Healy, W. : The Individual Delinquent. Boston. Little Brown Comp. 1945.

<sup>(2)</sup> Healy, W. and Bronner, A. F.: New light on Delinquency and its Treatment. New Haven: Yale University Press. 1936. Chs. 4 - 7 & P. P. 133 - 134.

على استصحابه ، أو حين يتسلط من يعاني من الصداع التصغي على أفراد الاسرة جميعا ، أو مايغمله المساب بالشلل الهستيري حين يجمع الاهل والاحباب حوله لرعايته يتسلط عليهم ويأمر فيطاع ، وكان من قبل يخبر معهم ومنهم الاحباط العنيف ،

... من هنا تأكد « لادار » ان المصابي ... في اعمال نفسه يشعر بالنقص ، والضعف وعدم الملاءمة : وبهذأ تكون اتجاهاته في تفسير دينامية المصاب او العصابيين ( يشعرون بالنقص ويعانون منه في اعماق نفوسهم ، وان مرضهم النفسي ليس الا محاولة للتعويض عن هذه المشاعر العميقسة بالدونيسة ) .

\_ وفي بحثه عن مصادر مشاعر النقص ، نجد ان « ادلر » لم يختلف كثيرا عن فرويد حين اتجه كل منهما الى مراحل الطفولة . الا انهما اختلفا فيما توصلا اليه .

فلقد وجد « ادل » في مجموعة مرضاه تاريخا طويلا من الجهاد من الجاد من الجهاد من دراساته الكثير مسن الجاد أو السيطرة في الطفولة ، يبنما وجد أدل أن الطفل حين كان يعاني مظاهر الجنسية الطفلية ، فمثلا وجد أدل أن الطفل حين كان يعاني الاشمار بالنقص بسبب مظهره مثلا ، أو قدراته أو مستوى تجاحه ، فأنه كان يحاول أن يعوض ذلك النقص كله بأن يصبح مثلا وياضيا مبرزا ، وذلك كتمويض عن النقص .

ربرى ادار ان الكائن حين يعاني كشيرا من الشعور بالنقص ، بسبب
 التفاعل بينه وبين البيئة فانه قد يسعى للتعويض بأحد طربقين :

آ ـ اما ان يواجهموضوع النقص مباشرة ويحاول ان يعوض فيه نقصه.
 ب ـ او ان يتجه الى موضوع آخر غير موضوع النقص ويعوض نقصه فيه.

وفي كل الحالات كثيرا مايتمرض الفرد الفشل وذلك لامور منها أن الفرد الذي يعاني من الشعور بالنقص يكون في حالة من التوتر لايشبع معها بالحلول الوسط او التفوق الجزئي ، ولان التجاء الفرد لموضوع غير موضوع الشعور بالنقص (لاساسي الذي يمكن أن نسميه المصدر الاساسي الشعور بالنقص « Basic sourse of inferiority » لايمفيه من استمرار المعاناة من الشعور بالنقص في الموقف الاساسي كمصدر الشعور بالنقص . أما السبب الثالث فان الانسان في حالة التعويض عن النقص ، قد يلجأ التعويض الممرف « Over Compensation » وقد لاينجح وهنا يبدل من الجهد مايجمله دائما متها مجهدا حتى ولو كان يبدل قصارى جهده ، وقد يعل الموقف واستمرار التوتر ، وهنا يكون الحل الاوحد هو العصاب:

هنا يستسلم للمرض ، وتتطور لديه الاعراض ، ويبقى في منزله ، يتسلط

على والديه أو عشيرته ، ويصبح مركز الاهتمام . وهكذا يفسر أدار المصاب حيث يقول : « اننا نستطيع أن نفسر كل عصاب على أنه محاولة جاهدة مسن المريض يبذلها ليحرر نفسه من الشعور بالنقص ، وذلك بما يحققه من الشعور بالتفوق . أن طريق المصاب لايؤدي إلى سواء السبيل في فاعلية الفرد في وطنه الاجتماعي ، ولا هو طريق يهدف إلى حل مشكلات الفرد التي تواجهه في حياته ، ولكنه وسيلة يتلمس بها المريض مخرجا لتوتره في دائرة الاستثناءات الفيقة ، وهدو بذلك يحقق عزلة المريض النفسي ، ذلك أن الاستثناءات والامتيازات التي تتحقق له نتيجة مرضية ومعاناته أنما تعطي المريض بديلا طبيا آمنا عن هدف السيطرة بأسلوب سوي يرى فيه هو أنه محفوف بالمخاطر » (أ)

وهكذا يتبلور الاختلاف واضحا في آراء كل من « فرويد » « وادلر » في تغيير السلوك العصابي بحيث يصبح واضحا مفهوسا للجميع . فالأول و فرويد به يه تغيير ديناميات العصاب بالرجوع الى الطفولة ومراجعتها من ابعد اعماقها للتوصل الى طبيعة النزعات الجنسية الطفلية وكيف العبت دورها ، باعتبارها دوافع لاشمورية ملحة دائبة ، الامر الذي لايمكن التوصل اليه الا بدراسة التاريخ الكامل للفرد من ابكر ايام طفولته الى حاضره ، بينها يهم ادار بدراسة وتفهم العصاب ، وهو الامر الذي يرى انه يمكن تحقيقه ، اذا استطاع الدارس ان يمسك بعناصر الشعور بالتقص واساليب التعويض في كل مايقوم به المريض من عمل حاليا ، وان نفترض وجود تزعة ملحة فعالة فلاشعورية او على الاقل لايمكن ان يلحظها الانسان العادي ، نزعة جاهدة نحو التسلط والتفوق .

واستمرارا من هذا المفهوم لديناميات المصاب نجد أن «أدلر » يفسر السلوك الجناحي على الوجه الآخر حيث يرجع أن يكون سلوك الجنوح نوعا من سلوك السمي والتصارع من أجل السيطرة أو سلوك التمويض ، ولكنه سلوك يمتاز بالجهد التمويضي للسيطرة على مصدر الاشمار بالنقص تفسه ، أو على غيره من التواحي في حياته ، وهو في ذلك يشبه المصابي تماما ، والفرق أن المصابي بوجه طاقة التمويض ملتوية تتضمن ذاته ، أما الجانح فأنه غالبا ما يبعد ذاته عن أن تكون متضمنة في موضوع وسلوك التعويض .

كذلك بهتم « ادلر » بأن يوضح أن الدينامية الرئيسية في سلوك المدوانيين عامة تبدأ من الشعور بالنقص ، تنميه وتطوره وتعمقه الاوضاع الاجتماعية ، والمململة الوالدية أو طبيعة الملاقة بالسلطة ، علاقة تقوم على التحقير أو الاشعار بالدونية ، وتخلق هذه الاوضاع بذلك طاقة ديناميسة

Adler, A.: The Practice and Theory of Individual Psychology. New York. Horcourt, Brace & World. Inc. 1929. P. 23.

التعويض السرف الذي لايجداله سبيلا.

ولقد ثبت من دراسات العديد من الحالات التي توفر للكاتب دراستها ان الكثير من نزعات الجناح كانت ترتبط بصورة او اخرى بالنقص ، يسدأ بالشعور بالنقص الجسمي ويتطور الى الشعور بالنقص من مصادر ذات طبيعة اجتماعية او مثلها . كما أن الطفل ذا الطبيعة الكارهة المادية كان من مظاهسر الطفولة الجانحة وكان العدوان يتمثل في التخريب أو انسلوك الاندفاعي نحو العدوان بالسب او غيره مما يمكن أن يكون دليلا على ضعف التحكم في الذات في أي موقف قد يشعر بشكل مباشر او غير مباشر بانتقص ، ذلك أن أي احباط كان يعني ضرورة الاستجابة بالعدوان الصريح غالبا ، كساوك تعويضي عمل يتضمنه الاحباط من شعور بالتقص .

وهكذا نرى ان نضيف هنا ان مجرد دينامية الشعور بالنقص ، والتروع بحو التعويض ، لايكفي وحده لتفسير الجناح ، بل لابد ان يجتمع الى ذلك امر هام جدا وهو ان الجانح يكون : بطبيعة نشأته ، وبعده عن الوصول الى مستويات امتصاص القيم والمعاير السليمة يجد ان العدوان هو الوسيلة المثلى لاشباع الشعور بالنقص بالتعويض .

وربما حدث احيانا ان استمر الشعور بالنقص من خبرات تتراكم وتتراكم حتى لـم يقو الفرد على مغالبة هذه الطاقة ، فتنهار ديناميات الكف لديــه وتضعرب اساليب التكامل والضبط السلوكي في شخصيته ، وهنا تجد نزعات التصارع من اجل القوة سبيلا سهلا للتعويض باستعمال العدوان .

وهكذا يختلف ادار عن فرويد في مفهوم المدوان ، الذي يعتبره الثاني نزعة فطرية غريزية ، ترتبط كثيرا بالجنس ، وبميل لاعتبار العدوان مخرجاومتنفسا فطرية غريزية ، ترتبط كثيرا بالجنس ، وبميل لاعتبار العدوان مخرجاومتنفسا في حالات الجناح خاصة للسلوك التعويض لتخفيف توتر الشعور بالنقص.

#### في تفسير مدرسة التحليل النفسي:

يرى الكاتب ـ وقد قدم لهذه الدراسة ـ بآراء فرويد واثنين من اتباعه ان يشير الى ان ذلك لايمني ان هؤلاء هم فقط من يمثلون مدرسة التحليل النفسي في عهدها الارثوذكسي القديم ، او عهدها الحديث او مسن خرجوا عن آراء مدرسة فرويد ، فلا زالت هناك مدارس كثيرة لها آراء عديدة في تفسير كل من العصاب والجناح .

الا ان الكاتب يكتفي هنا بابراز آراء هؤلاء على اعتبار أنهم قد عنوا اكثر ماعنوا بابراز ديناميات السلوك في سوائه واضطرابه ، ويمكن للقارىء أن يتبين الكثير من آراء غير هؤلاء من التحليليين في هذا المقام ، وغالبا لايختلفون في تفسير المجتاح والمصاب من حيث الديناميات الافي التسمية ، أو العوامل الاجتماعية التي تسهم في ديناميات السلوك اللاسوي .

# الفصل كأمش

## النظرية الغرضية وتفسير السلوك العصابي والجناحي

يعتبر رأي اصحاب مدرسة الفرائز في تفسير العصاب والجناح مفتاحا طبيعيا لفهم بعضديناميات هذا السلوك . واذا كانت نظرية الفرائز قد تعرضت لنقد من كثيرين ، فاننا لانجد باسا من ان نستعرض آراءها هذه ربما وجدنا فيها ما يشفي الفلة في تفسير السلوك غير السوي ، ولقد تعرضت هذه النظرية للنقد من اصحاب الرأي القائل بالدوافع والحاجات تعرضا ياخد عليها بعدها عن التجريب والتعميم غير الواقعي ، وان اغلب ماجاء في النظرية من غرائر قد لايسد فطريا تماما لانه لايولد بعضه مع الانسان ولا يعرف بعضه لمدى الحيوان ، او لايشبع في كثير من الثقافات . ولقد غير مكدوجال نفسه ، زعيم هذه المدرسة تسميته للفرائز وأسماها الاستعدادات الفطرية « Propensities ولكنه ايضا ظل واقعا تحت نير النقد لانها في نظر النقساد ليست فطرية تماما .

ولأصحاب هذه النظرية آراء طببة في تفسير الاضطراب السلوكي تجعلنا لو اهملنا فطرية أو عدم فطرية تلك الاستعدادات واعتبرناها طاقات دافعة عامة دون الدخول في خضم تحديد مدى فطريتها ، فانها قد تفيد كثيرا في تفسير الاضطرابات السلوكية عامة ، والجناح والعصاب خاصة هذا ولن نقتصر في كل مانعرضه هنا في هذا الفصل على آراء مكدوجال ، بسل اننا نجد ان الكثيريسي قد فسروا الكثير من سلوك العصاب والجناح في ضوء ديناميات الفرائز ومسي المثالهم سيرل بيت . واذا كان فرويد قد اهتم في نظريته التحليلية بغريزتين فقط هما غريزتا الجنس والعدوان ، فان غيره من أنصار المعرسة الخرضية قد أبرز أهمية غيرها من الاستعدادات الفطرية الغريزية العديدة ودورها في الدفع لسلوك الجناح أو العصاب .

 ما سماه « التنظيم الهرمي للشخصيسة » من مجموعة من العواطف يتوجمه « عاطفة اعتبار الذات » - وهذا أنتنظيم هو في نظره لب الشخصية وقد اطلق عليه اسم الخلق « Character » حيث يقول :

« ان الاستمدادات الاولية الفطرية هي المادة الخام التي تتشكل وتتنظم
 ليكون منها الخلق ، والتشكل والانتظام يتم على مرحلتين :

المرحلة الاولى هي مرحلة تكون العواطف ، والمرحلة الثانية يتكون فيها من المواطف نظام متماسك يسوده الانسجام ، وهذا النظام هو الخلق ، وقوة الخلق انما تتوقف على مدى الانسجام والتكامل اللذين يسودان هذا الجهاز من العواطف ، كما تتوقف على مدى التماسك الذي بحوزة هذا الجهاز من المواطف بغضل التدريب والمران » (1) .

ولهذا وفي ضوء هذا التعريف - حدد العصاب بأنه يرجع في جوهره الى انعدام الإنسجام في التكامل الصحيح لهذه الاستعدادات الغريزية ، بـ درجة نخل بالانسجام بين الجهاز النفسي كله وعاطغة اعتبار الذات واحدة منها ، ومن اهم الفرائز المسؤولة عن الاخلال بهذا التماسك الفريزة الجنسيسة ، التي قد يكون من تعارضها مع بعض الفرائز الاخرى او العواطف آثار تؤدي الى العصاب . كذلك يؤكد احسحاب هذه النظرية أن انعدام التوافق ، او وجود صراع بين غريزة الخنوع وغريزة أثبات الذات والسيطرة مثلا أمر له أثر عظيم في تقرير السلوك العصابي (٢) .

كذلك يرى مكدوجال أن الشخص المصابي يكون في حالة من الصراع رالتعارض بين المناصر المكونة لشخصيته بدرجة تخل بالتماسك القائم بينها والذي تبدو فيه ككل منظم ، تتحكم فيه عاطفة اعتبار الذات ، فالفرد حسين تغشل التربية في تدريبه على اخضاع نزعاته الفريزية لهذا التنظيم المتماسك ، باضعاف عاطفة اعتباره لذاته عرضة لكثير من الاضطرابات العصابية حين يطفى ميل فطري على غيره من الميول او ميل فطري على المواطف المنظمة لها ، اذ تطفى عاطفة على اخرى او تفوق في قوتها النزعات الفطرية .

كذلك بهتم اصحاب نظرية الفرائز في دراسة العصاب بأثر التعارض بين انماط النزوع التي قد تترتب على حالة وجدائية تتمثل فيها أنواع متعارضة من الانفعال ، وينجم عن ذلك أنماط من النشاط العقلي المتعارض أو النزوع لنشاط معن متعارض مع بعضه البعض ، وما يتجم عن ذلك من توتر نفسي عند الفرد

<sup>(</sup>١) د، محمد عماد الدين اسماعيل : الشخصية والعلاج التقسي ص ٩ ،

<sup>(2)</sup> Gordon, R.G. : The Neurotic Personality : London. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. 1937 P. P. 21 - 40 .

يكون مسؤولا وله أهمية كبيرة في حالات العصاب ، خصوصا تلك الانصاط من السلوك الذي يبدو غير واضح أو جانبيا لدرجة اننا قد لإنلاحظها ، ومع ذلك لايمكن أن ننكر وجودها ، هذه الانماط السلوكية أو النزوعية الحركية كسانت موضع اهتمام ودراسة أصحاب علم النفس الترابطي .

#### تفسير سيرل بيرت الجناح والعصاب في ضوء النظرية الفرضية :

إما سيرل بيرت فقد فسر الكثير من الإضطرابات السلوكية الجناحية في ضوء هسله النظرية ، فارجع كل مظهر من مظاهر الجناح الى أنه وسيلة غير اجتماعية لاشباع غربزة ما ، وسيل بسيرت يعتبسر الجناح والعصاب وجهسان متقابلان للانحسرافسات السلوكيسة حيث يقبول بسيرت: « Neuroses and delinquency are the obverse aspects of perversion. » وهكذا يعتبر سيرل بيرت الجناح والعصاب طرفان نلاضطراب السلوكي ويحاول أن يفسرهما في ضوء دراسته للميول الفطرية أو الفرائز (۱) .

#### وانبدأ برأيه في الجناح:

فالجرائم المختلفة للاحداث في نظره وسيلة للتعبير عن الفرائز او الاستجابة للانفعالات بصورة مهذبة او بدائية « Raw » ذلك ان الفرائز يمكن ان تتعدل في طرق التعبير عنها والانفعال الرتبط بها عن طريق الارتباط الشرطي الذي يفسر عملية التعديل بواسطة التربية والخبرة ، وبينما يمكن تعديسل طريقة التعبير الحركي عن الفريزة ، نجد الناحية الانفعالية المرتبطة بها ـ اصيلة كانت ام مكتسبة ، لها اعراض حشوية او غددية او حالة دورية او تنفسيسة لابمكن التحكم فيها اراديا وتكون هي دافع الجريمة وفي هذا يقول:

« ان اشكال الجنوح الشائعة التي يقترفها الاحداث وتشبع بينهم ، 
يبدو انها اما ان تكون تعبيرا مباشرا عن بعض النزعات التي يبدو اننا توارثناها 
كجزء من تاهيلنا واستعدادنا الفريزي ، أو انها استجابات معدلة متطورة ، 
ولكنها مع ذلك نابعة كلية مسن هفه الاستجابات الانفعالية الففسل 
« Crude » (٣)

وهكذا نجد أن الانفعال النوعي الذي يرئه الغرد أنما يرث معه درجـة قوة هذه الاستجابة الانفعالية ، الامر الذي يوجه ويحدد نوع الجريمة ، فالذي يرث سرعة الفضب يكون أغلب جناحه في صورة العدوان بالضرب أو السب على الفير ، ومن يرث الشبق الجنسي القوي تكون أغلب جرائمه متعلقة بالعدوان

<sup>(1)</sup> Burt, C.: The Young Delinquent. University of London Press 1944. P. P. 581 - 582.

<sup>(2)</sup> Burt. C.: Ibid. P. P. 421 - 422.

الجنسي . وقد يرث الفرد ميولا تشردية «Gipsy» وهذا يلجأ للتشرد فسي سلوكه المدواني .

ولسيرل برت رأيه في الانفعالية العامسة ، التي درس مدى ارتباطها بالاضطرابات الحناحية فقد وجد أن :

- إلى ٦٠٪ من الجانحين الذين درسهم من الناحية الانفعالية يوجد انفعال او آخر يبدو انه نمى بطريقة ناقصة او مبالغ فيها ، والاسلوب الشاني اكثر تواترا .
- ٢ في ١٢ / من غير الجانحين وجد ظروفا مشابهة ، والفرق بين النسبتين ذو دولالة ولقد وجد في ١٢ / من الجانحين دافعا أو ميلا فطريا أو الفعاليا غريزيا مبالغ فيه بصورة يمكن اعتباره المسؤول الوحيد عن الجناح (١).

ويتحدث سيرل بيرت عن اليول الفطرية « الفرائز » ويدرس مدى تأثيرها في خلق الجناح ومنها :

- الجموع : الجوع كحاجة بيولوجية ليس مسؤولا كثيرا عن الجريمة بقدر ماتكون الحاجات الرتبطة به ـ مثل شرب الخمر ، واكل الحلوى ، وهي المسؤولة عن السرقة في حالات الجناح .
- ٢ العجنس : هناك فروق فردية بين الافراد والاجناس في قوة هذه الفريزة ، والافراد بتوارنون قوة هذا الميل ولدلك وجد الجناح الجنسي يرجع في ١٦ ٪ من حالاته لقوة الفريزة .

ويرى انها تدفع للجناح لانها قوية ولانها تشبع غرائز اخرى تكون غير مشبعة ، كذلك تكون الجنسية الطفلية مسؤولة عن كثير من انواع الجناح عند الاطفال مثل الاستمراء وغيرها .

٣ - الغضب: او غريزة الماتلة ويرى أن هناك فروقا فردية وجنسيسة في قوة الفريزة. والفريب انه يربط بين سرعة وعنف الفضب والبيئة التي تؤثر في خلق طريقة الفضب والتعبير عنه ، وربما كان ذلك مما يرتبط بمفهومه عن الانفعالية المامة الفطرية وأثر البيئة في تقويتها.

وقد يعبر الجاندون عن الفضب بطريقة آخرى قد لا يكون الفضب وأضحاً فيها كالسرقة أو التشرد أو التأخر خارج المنزل ، والمروق والخروج عن طاقة الآباء وترك المنزل وعدم الطاعة وكلها تعبيرات عسن الفضب ، يفرغ فيها الجانع طاقة غضبه بعيدا عن المصدر المشير للفضب.

<sup>(1)</sup> Burt, C. Ibid . P. 427 .

ويرجع الجناح الرتبط بالغضب الى درجة شدة هذه النزعة الفريزية ، التي تتأثر أيضا بالعوامل المثيرة لها وأهمها وجود مايعوق أو يعترض نزعة اخرى سبق استثارتها ، ولهذا يقويها ويعززها نوع النزعة التي سبق استثارتها ، ومن أهم مايثير غضب الإطغال الشعور بالنقص الجسمي أو الاجتماعي أو اعتراض الفير لرغبات الطغل .

وبلاحظ ان الكثير من مظاهر الفضب وما يرتبط به من عدوان يظهر في الطفولة المبكرة بصور مختلفة ، وتستعمل فيه وسائل بدائية ، ولكن لا ينظر اليه في صورة جناح ، ولكن في السن المتأخر وخاصة في البنين من ١٠ – ١٣ ، نجد الحقد الإجرامي كما سماه يتوجه غالبا نحو الممتلكات ويقل نحو الاشخاص ، وإذا استعمل ضد الاشخاص ، نجد الغضب يستعمل وسيلة دفاعية في صورة عصيان ، او تحد ، ويقل الميل نحسو العدوان البدائي المباشر ،

وقد وجد ان الفضب الحاد مسؤول عن ٣٪ من حالات الجناح أغلبها بين البنين ولكنه يرجعه غالبا للوارثة ، حيث وجد أن الفضب الحاد سمة تعيز الكثيرين من أفراد اسر الجانحين من هذا النوع (١) .

٤ غريزة الانطلاك: يبدا حب النملك عند الفرد مع اول استجابة العكاسية وهي المسك ، الذي يرتبط بالجوع غالبا ، ولهذا ترتبط السرقة في همذا النوع بالجوع غالبا ، ويرتبط بالنمليك الجمع والتكديس المعروف عند الاطفال ، ورغم انها اقل الفرائز وضوحا في الغمالها ، الا انها لاتبدد مسؤولة عن كثير من جناح الاحداث في ذانها ، فقد وجد أن ٨٠٪ من عدوان الاولاد الجاندين يأخذ صورة سرقة ، ولكنه بالتعمق في دراسة اسبباب الجريصة ، وجد أن دافع النملك هنا بالسرقة يهدف الاشباع طاقة اخرى تدفع للجريمة وتبدو حافزا اعمق ، فقد يسرق الطفل الاشباع الجوع لا لمجرد الملكية أو لاشباع حاجته للسيطرة والزهو بسرقة ادوات الزيئة مثلا ، او ليشبع كراهبته لفرد ما فيسرق منه ما يملك ، ناهيك عن الرغبة في مشاهدة السينما ، او امتلاك الجواهر المفرية الغ .

وعندما حاول ان يفسر السرقة مع عدم وجود الحاجة للموضوع المسروق في حالات الشمور بالاهمال والنبذ عند الاطفال مثلا ، مع توفر المال اللازم للشراء الشريف ، فسر ذلك في ضوء نظرية الغرائز فقال: « ان اي انفعال اذا استثير ولم يجد له موضوعا او فقد موضوعه ، تحول الى موضوع آخر ، ويحاول أن يجد له نقطة ينطبق عليها ، او مخرجا ينطلق للتمبير عنه فيه ، وهنا نجد الامتلاك مثله مثل الغضب ،

<sup>(1)</sup> Burt, C.: Ibid. P. P. 436 - 446.

غريزة تعمل للوصول الى هدفها والتغلب على كل العقبات ، حيث أنها الاستعداد الفطري الذي زودتنا به الطبيعة المستحوز على ما نريد معا لانملك ، وهي كالفضب يكون على استعداد للظهور في مركز ثانوي بالنسبة لنزعة اخرى ، اذا اعترض سبيلها معترض ظهرت غريزة التملك لخفض توتر النزعة الاولى ، فنجد ان اعتراض الحاجة او الرغبة في تملك الام أو حبها يظهر التملك بصورة قوية مصحوبا بالفضب ، ولهذا تتحول الرغبة في التملك من جدورها واصولها الحقيقية ، وتهيم تريد ان تحقق نفسها ، وتلتصق بصورة طفلية بعلكيته اي شيء يكون بديلا للملكية غير المشبعة ، مهما كان غير مرتبط بها ، ومهما كان غير قانوني » (١) .

وغريزة حب التملك تختلف عن الفضب والقاتلة والجنس ، في انها لاستبع ولا تنطفىء ولذلك لها قيمتها الاجتماعية ، ولها أيضا أهميتها في جرائم ، ٨٨ من الاحداث ، ولربما من هنا جاءت الحكمة القائلة ، « انتان لايشبعان ، طالب علم وطالب مال » وفي كل منهما تملك لمسادر القوة .

٥ ـ غريزة القنص: « Hunting » كثيرا ماتكون الاستثارة الانفعالية لمجرد الصيد دافعا لجناح الاحداث ، وقد يشترك معها الملكية ، كذلك تدفيع هذه الفربيزة احيانا للمروق عند الجانحين او الخروج عن السلطة الوالدية حين يخرجون للمزارع والبرك للنزهة وغالبا للصيد ، ضاربين بتوجيهات او برغبات الآباء او المعلمين عرض الحائط ، غير مكترثين الا باشباع نزعة الصيد .

والتجوال ، الذي قد بترتب على اشباع هذه الفريزة ، هو اول خطوات الانزلاق في جرائم الاحداث ، حيث بدفعهم ذاك الى التخريب احيانا او السرقة عند الجوع ، او التعب وكلها تبدو في نظر الآخريس خروجا على القانون ، ولو انها من جهة السلوك نزوع لاشباع غريزي .

وقد حاول « سيرل بيرت » أن يرجع بعض اشكال الجناح في حالة المروق الى نزعة عمياء التجول الذي اعتبره ميلا فطريا معروفا عند بعض الحيوانات والقبائل البدائية من الفجر ، وقد وجد من دراسته لمجموعة من الاحداث أن هذه النزعة الفطرية مسؤولة عن جناح الهبرب في ٣٠٣ ٪ من البنين الهاربين ، كما وجد أن من بين معتادي الهبرب ١٧٠٨ ٪ منهم كانت تتواتر في اسرهم الميول للهجرة والتجوال ، ولم يجد في حالات من لايلجاون للهروب حالة واحدة عهرف التجوال فسي حياة اجدادها .

<sup>(1)</sup> Burt, C.: Ibid. P. 451.

- ويفرق سيرل بيرت بين نوعين من الهروب والتجوال « التشرد » :
- سـ هروب يرجع لحالة من عدم الارتياح النفسي « Uneasiness of mind »
   التي ترتبط بجفاف الحياة المنزلية الانفعالية ، او انعدام الميول في المدرسة ، او طرق التأديب الخاطئة .
- وهروب يرجمه لنزعة غريزية للتجوال والتشرد Instinctive « fugue & Truancy واكنه بمود ويؤكد اننا حين ندرس هذه الظاهرة بين الجانحين يجب ان نتابع نمو المادة منذ الطفولة ، لان هذه المادة تقوى باغراء البعد عن توتر الحياة الانفعالية في المنزل . ولكنه يؤكد ان الميل الفريزي الموروث يستثار بواسطة الظروف البيلية التي تزكى المادة (1) .
- ٣ ـ غريزة حب الاستعلاع: وقد وجد انها مسؤولة عن كشير من اشكال الجناح ، لانه ميل قوي عند الاطفال ، وربما كانت هذه الفريزة هي التي تكمن وراء حالات التدخين او شرب الخمر او الجناح الجنسي أحيانا ، كلالك قد بندفع الاطفال الجانحون للمروق مثلا او الهرب لاستطلاع الفريب في السينما او الملاهي او غيرها .
- ٧ ـ غريزة حب الاجتماع : وهي نزعة موروثة ، لالفرض الوقاية أو الحماية نقط ، بل يكمن وراءها انفمال ألم الوحدة ، وهي غريزة اجتماعية فكيف تكون مسؤولة عن جناح الاحداث ؟

برى أن اجتماع الاطفال وخاصة بعد سن ، 1 سنوات إلى 11 سنة يكن في شكل جماعات لها قيمها ودستورها الذي بشبه دستور الغاب عيث تضعف فاعلية النزعة البدائية للسيطرة ويكون الاطفال تحت تأثير المشاركة الوجدانية والايحاء والرغبة في المسابرة بصورة تفصح عسن النزعات المكبونة ، والفرائز غير المشبعة ، ويأخذ الجناح صورا منها الهروب والسرقة ، او اللهب الذي يمثل حياة اللصوص وقطاع الطرق وغيرهما .

والقد درس بيرت ١٢٣ حدثا من البنين وجد أن ١٩١٨ بر منهم يتبعون عصابات من ثلاث اعضاء أو أكثر ، ولم يجد بين البنات هذه العصابات في ٧٤ حالة .

٨ ـ غيرة النبات الفات: وجد إنها تكمن وراء أشكال كثيرة من الجنساح في الجنسين . فالطفل حين بجد نفسه مندفعا الى عالم كله تأثير وجاذبية : وعندما يكون واعيا بضعفه النسبي في هذا العالم ، نراه بحاول ان يحقق

<sup>(1)</sup> Burt, C. : Ibid . P. 458 .

تأثيرا في محيطه وعالمه بتأكيد ذاته بكافة الطرق التي تقويه وتكون واضحة رقي متناول يده ، ويبدو ذلك واضحا تعاما في حالة العناد السدي يظهر على افراد لايتأثرون الا بالايحساء العكسي « Contra suggestion.» والعنسساد السطحي مسن هذا النوع يعتبر نوعا من التعويض السلاتي « Selfcompensation » وزين ويتعادل مع « Selfcompensation » نوع من القلق برتبط بشمور بالنقص ، وهو اكثر المكانيزمات شيوعا في الحباة النفسية للجانجين ، ان ما ينقص الطفل من الشجاعة الاصيلة الحجاة النفسية للجانجين ، ان ما ينقص الطفل من الشجاعة الاصيلة الحقة ، والقوة الحقيقية في الخلق ، امر يحاول ان يعوضه بصورة سريعة خفيرة ، وكنه في داخلية نفسه ، وفي صعيم تغكيره يشعر بنقص شديد .

وبفسر بيرت القسوة عند الاطفال بأنها وسيلة لاشباع غريزة اثبات الذات ، وتأكيد قوة الفرد ، وبغلب ان يكون هذا النوع سن الاطفال كالبلطجية المفترون « Bullies » والماندون ، ومن يعاكسون أو يشاكسون الآخرين بطرق عدوانية ممن يشمرون بأنهم الي غير اوقات العلوان والاستمتاع بالسطوة على فريستهم المجبئاء ، ضعفاء ، ويكون هذا العدوان وسيلة تعويضية .

- ٩ غريزة الغنوع :« Self submission » نقد وجد انها بارزة جدا عند كثير من الجانحين وخاصة اولئك الذين يتصلون برؤساء المصابات ، اللذين يتصلون برؤساء المصابات ، اللذين يعرفون فيهم قابليتهم للاستهواء . وكثيرا ماتظهر هذه الغريزة واضحة حين يؤكد الجانحون انهم اجبروا على هذا السلوك الجناحي او ذاك لانهم كانوا واقعين تحت تأثير شخص يشعرون امامه بالخنوع ، وقد وجد بيت انه تتضح في حالة الاولاد بنسبة ٢٠٤٪ استجابة الجناح بدافع هده الغريزة .
- اس الخسوف: اثر الخوف عكسي على الجناح لانه يدفعه للخنوع ولا يكون عاملا من عوامل الكف ، ونزوع الخوف والهرب والاختفاء ، ولهذا يكمن وراء كثير من حالات التشرد ، والهرب والتشرد « Vagrancy » حيين بخاف الجانح من كشف أمره في سرقة أو نحوها ، أو يخاف عقابا أو يهرب من منزله المضطرب « من يهرب من منزله يهرب من نفسه أيضا » ، أنها بغسر الكثير من حالات التشرد عند الجاندين .

والكذب أحيانا سلوك معروف عند الجانحين وخاصة اللصوص ثـم يليهم المعتدون على الاملاك ثم المعتدون على الاشخاص . وهــو مرتبط بالخوف ويعرف بالكذب الوقائي او الدفاعي .

وكثيرا مايكون نقص الخوف الفطري سببا في الجريمة حين لايدوك الطفل الآثار المترتبة على ساوكه وهو نوع من البله .

- 11. التقرر: « Disgust » وترتبط هذه الفريزة بالحاسة الخلقية وهي لاتعدو ان تكون حاسة جمالية ، ونقص التقزز لهذا مسؤول عن كشير من جرائم الاحداث ، حين يكون الجسانح غير مدرك للحقائق الخلقية أو ماينبهث من سلوكه من « عفن اجتماعي » وليس معنى هذا ان التقزز غير موجود عند الجانحين ، بل انه لم يصل بعد الى درجة العتبة الفارقة التي تجعله عاملا للكف عن السلوك الجانح ، أو يكون عاملا من عوامل كف النزوع لسلوك العدوان ، وربما رجع ذلك لعدم التدريب والتعليم ، لربط السلوك غير المرغوب بانفعال التقزز ،
- ١٦ غريزة العب : « Affection » وهي موجودة بصورة فطربة عند الانسان والحبوان ـ طبعا كما يرى اسحاب هذه النظرية ، وانعدام هذه الفريزة أو ضعفها واضح عند الجانحين . فالمعروف انهم انانيون جاحدون » يعانون برودا في الميول الايجابية نحو الفي ، للدك يوصفون بالفقر في الحسب « Distitute of affection » ، وهكسذا الأكسون هسله الخريزة من القوة بحيث تكف سلوك العدوان على الفي . وقد تكون دافعا في حالات شاذة من الجناح للسرقة لاعطاء من يحبه الجانع مايسرق كالمعلم او الصديقة . وثئيرا ماتكون حاجة الجانع للحب هي الفريزة او الوائحة التي تفسر سلوكه كما يحدث في حالات السرقة القهرية او الجنوح الجنسي ، حيث يظهر سلوك الجانح في تكرار اشباع رغبته في الجنور الجنسي ، حيث يظهر سلوك الجانح في تكرار اشباع رغبته في تحقيق الشبق الجنسي ، حيث يظهر سلوك الجانح في تكرار اشباع رغبته في تحقيق الشبق الجنسي ، حيث يظهر سلوك الجانح في تكرار اشباع رغبته في تحقيق الشبق الجنسي ، حيث يظهر سلوك الجانح في تحور و منحرفة .
- ۱۳ الحيزن: « Grief » وهو ما انكر وجوده مكدوجال كفريزة ، ولكين الكثيرين من اصحاب هذه المدرسية يعتبرونه احد المساعر الانسانية الدافعة مثل شاند « Shand » وغيره ، حيث يعتبرها غريزة تكمن وراء انواع من السلوك مثل البكاء والتحيب والصراغ طلبا للعون وغيرها .

وهو مسؤول عن كثير من حالات الجناح خاصة الانتحار او العسدوان على الذات . ويلاحظ ان الحزن قد لايكثر او يظهر بصورة اكتئاب بين الجانحين فلديهم ميل لايشبع للضحك والمرح ، وقلما يشمرون بتأنيب الضمير بعد الفعل الجناحي ، ولا يشمرون بمشاعر الفير او آلامهم او نتائج سلوكهم المؤلمة ، ولذلك فهم لايحزنون على سلوكهم الجناحي ، والاغلب انهم يحزنون على فقدان السند او المكيبة .

كذلك يميلون الى اللعب بصوره المختلفة ، وهي ميول فطرية اعتبرهسا « سبنسر » وغيره من اصحاب هذه المدرسة مخرجا الطاقة عصبية زائدة ووسيلة للاعداد للحياة ، وكثيرا مايكون سلوك الجناح وسيلة للتنفيس عسن الميل الفطى للعب .

هكذاً يعرض لنا بيرت الكثير من الفرائز او المبول الفطرية التي تفسير الاتجاهات الجناحية النوعية ، ويربط بين كل ميل غريزي وبين صورة مسن صور الجناح بطريقة او اخرى . الا انه حاول ان يتدارك مافي ذلك من نقص حين وجد ان هذه المول الفطرية ، في راي اصحاب هذه الفرائز ـ يشترك فيها الجانحون مع غيرهم ، فما هو العامل المحدد الميول الجناحية ؟ اي مادامت هذه الفرائز ميولا فطرية يشترك فيها الجانحون مع الاسوياء ، فلماذا تكون عند الجانحين طاقة دافعة للسلوك الجناحي ؟

بدأ سيرل بيرت بعد ذلك يدرس مدى قوة هذه الفرائز والعلاقة بينها ، في نظريته عن الانفعالية العامة ، يتلمس فيها ما يعيز الجانح عن غيره مسن الافراد ، باعتبار انها تصور الطاقة الانفعالية التي تختلف في درجة قوتها من فسرد لاخر ، وبالتالي تحدد درجة قوة النزعة الفريزية وبالتالي درجية الاندفاعية الفريزية (١) .

#### الانفعاليسة المامسة والجنساح عند سيرل يرت

كشف سيرل بيرت عن علاقة ايجابية بين قدوة الانفهالات تكون اكثر وضوحا عند الاطفال والجانحين منها عند الماديين او الراشدين . وفي ضدوء ذلك امكنه ان يفسر الكثير من مظاهر الجناح في الفرد الواحد . وقد لاحظ سيرل بيرت ان اغلب الجانحين يمتازون بعدم الاستقرار الانفعالي والنقص المزاجي . ولقد حاول ان يعتبر هذه السمة المامة عاملا محددا للميل للسلوك الحناحي .

### تعريف غير المستقر انغماليا أو ذي النقص الرّاجي (٢)

درس سيرل بيرت هذه الظاهرة من تقارير الجانحين ، ومن ملاحظة سلوكهم ، وأمكنه أن يستخلص من ذلك حقيقة هامة هي أن الجانحين يمتازون بأنهسم يرثون قوة في الانفسالات مع تعارضها احيانا ، وهم قلب في نزعاتهم رانفعالاتهم ، ونحن نعلم أن الاطفال جميعا ينقصهم هذا التوازن والاستقسرار الانفعالي الا أن هذا يظهر بدرجة أوضح في حالة الجانحين ، وقد ميز من هده انفكة ذوى الاضطراب المزاجي الذين بعرف عنهم من ميلادهم أو من سين مبكرة نوع من المنف والشدة وعدم الاستقرار في انفعالاتهم ، أو الاندفاعية ، وعسدم التمقل ، أو ما يمكن أن نسميه الفجاجة الانفعالية .

<sup>(1)</sup> Burt, C.: Ibid. P. P. 506 - 512. See also

Cattell, R. B.: The description and Measurement of Personality. London George Y. Harrop & Co. L. T. D. 1946.

Cattell, R. B.: Personality, Mc. Graw Hill Book Company.
 Inc. First Ed. 1950.

<sup>(2)</sup> Burt, C.: Ibid. 512.

يرى سيرل بيرت أن الانفعالية العامة العالية الواضحة في الاطفال الجانحين هي العامل المسؤول عن تكوار الجرائم ، وانها حتى أذا تعرض الجانح لما يعتم تعبيره اللاسوي بجريمة ما ، فانها قد تدفعه لان يلجا الى جريمة أخرى ، فاذا حيل بينه وبين السرقة يهرب ، وأذا منع من الهرب لجا للعدوان الجنسي ، ى إنه دائب داي أن يتلمس الوسائل للننفيس عن انفعاليته العامة القوية .

وهكذا ينتهي سيرل بيرت الى ان الجناح بأنواعه ليس الا عرضا للاضطراب الانفعالي والنزعة الانفعالية العامة العنيفة ، ولكنه عرض موزع متعدد الاشكال ، دو لهذ بيذ بالتفاصيل المتعلقة بالفرائز يربط بين كل منها وبين عرض جناحي تمل على حدة ، ولكنه ينتهي الى محور يعتبره مدار التنظيم في شخصية الجانح ، ويقصد به محور الانفعالية العامة العالية .

ولم يقف الامر ببيرت عند هذا الحد ولكنه عاد يؤكد اهمية البيئة في الاحد فرصة اشباع الفرائز بهذه الصورة المنحرفة حين اكد امكان تعديل الفرائز في طريقة اشباعها عن طريق العادات المكتسبة ، في ضوء القوانين المعروفة لتعلم العادة ،

وفي نبوء ذلك يفسر بيرت السلوك الفريزي النمطي « Stereotyped » وكيف يحدث نتيجة عملية تثبيت مع نبة ، بمعنى ان بيرت يقول بان بعض الافراد يستمرون على الجمود على مستوى السلوك الفريزي الفطري النمطي، دون تعديل من وعما، كما دون تعديل من وعما، كما يحدث عند تهذيب مثيرات الفرائز أو طرق اشباعها ومواءمتها للاوضاع السائدة فهو اذن يرى أن السلوك الفريزي يمكن تعديله بالقوانين المعروفة في نظريات التعلم ومنها قانون الاثر والارتباط الشرطي ، وهنا يتحدث عن قانون الاستعمال والاهمال « Law of use and disuse » وأزه في انطفاء أو عدم ظهور سلوك غريزي بشكل من الاشكال ، وتوجيه هذا السلوك بشكل آخر لاشباع هذه والطاقة الفريزي بشكل من الاشكال ،

كذلك يشرح بيرت كيف أن بعض الفرائز لاتستثار كدافع الا أذا تكررت مواقف معينة تثيرها وبالتالي تدفيع للجناح كالسرقة المتكررة مين شخص واحد ، أو مكان ما ، أرتبط بالاشباع الفريزي أرتباطا يرجع ألى سابق وجود القتران شرطي سابق « old association » ، ومثلها تكرار السرقة من أموال الاب وهو فعل يشبع غريزة الامتلاك من شخص اقترنت السرقة منه بلفة العدوان اقترانا شرطيا أو سرقة بعض اللعب التي اقترنت شرطيا بخبرات الفيرة أو الحرمان في مراحل سابقة ومن أمثلتها السرقة التعويذية الرمزية .

<sup>(1)</sup> See also: Guilford, J. P.: Personality. Mc. Graw Hill Book Company I. N. C. 1959.

<sup>(2)</sup> Burt, C. : Ibid. P. 526 .

فقد عرف مثلا أن ولدا ضبطت لديه أكثر من عشرين زوجا من «النظارات» لأنب كان يعاني نقصا علميا ، ويجلد أن « النظارة » الطبية تقترن بالتفوق الدراسي ، سواء كان ذلك التفكير واقعيا أم خياليا (۱) .

وبعد أن يتحدث بيرت عن الكثير من قوانين التعلم المعروفة وأثرها في تعديل الميول الفرزية ، نجيده يرجع الكثير من اشكال السلوك الجناحي ألى أنه عادات مرت من قبل بكل مراحيل تكوين العادة عند اصحاب نظريات التعلم ، فالسرقة عادة عززت بالنجاح المنكرر في أشباع نزعة غريزية معينة عن طريقها ، والمعروف أن السارق لايكشف أمره الا في المرة العاشرة بعيد أن ينجح في تسبع مرات سابقة في الوصول عن طريق هذا السلوك لاشباع حاجات معينة تعزز وتقوى عادة السرتة ، وتشمي في الفرد روح المفامرة .

وكثيرا ما يكون الارتباط الشرطي من العوامل المساهمة في تعلم جرائسم معينة : كسرقة الكتب لارتباطها بالعلم الذي يعاني الجاهل السارق من نقصه فيه . فالكتب مثير مرتبط بالعلم والمعرفة ، وهي مشبعة لغريزة حب السيطرة وانسات المنذات .

وعندما يتحدث « سيرل بيرت » عن عادة السرقة يربط بين تعزيزها وبين الاوضاع الثقافية في بيئة الجانح ؛ تلك الاوضاع التي قسد تشجع هسدا السلوك ، وتعزز العادة لانها تشبع ؛ الى جانب النزعات الغريزية الاخرى الميل لانبات الذات الغريزي .

وسيرا في الاطار العام لنظرية الفرائز ، يحاول سيرل بيرت ان يفسر السر
انعواطف عامة والسلبية منها خاصة في خلق الجريمة ، فهو يجد ان العواطف
تكوينات معينة في الشخصية قد تلعب دورا هاما في الكف عن السلوك الجانح ،
اذا كانت المجابية كالحب ، وهي مسن أهم وسائسل العلاج في المؤسسات ، أو
هكذا يجب أن تكون ،

ولكنه لايلبث ان يتحاز الى مانادى به اصحاب نظريسة التحليل من السر التارجح او التناقض بين انفعالات عواطف الحب والكراهية . ويرى ان هـفا انتارجح الوجداني في الهواطف المرتبطـة بموضوعات يحبها الفرد ، مسؤول عن كثير من اشكال الجناح ، خصوصا اذا حدث نتيجة التفاعل بين الفرد والآخرين مما يثير فجأة ، وبصورة غير متوقعة النواحي السلبية من الانفعالات والعواطف. فالصراع النفسي في هذه الحالة مسؤول عن كثير من اشكال الانحراف . ولقد كان مفهوم الصراع هنا يختلف في مضحونه عن مفهوم الصراع عند التحليليسين لزعات الجنس

<sup>(1)</sup> Burt, C.: Ibid: P. 532.

ومطالب الواقع أو الأنا والأنا الاعلى (١) .

#### الصراع والعقد واثرها في الجناح في رأي بيرت :

لقد بدأ سيرل بيرت في آخر دراساته يتجه اتجاها تحليليا عند دراسسة ظاهرة الجناح ، واخذ يتحدث عن التوتر النفسي الناجم عن الصراعات المختلفة بين المواطف المتمارضة واثر ذلك في خلق الجناح ، والكاتب حين يستمسرض بعض آرائه في هذا المقام انما يهدف الى تبيان كيف أن مذهب التحليليين قسد طفى على الكثير من اصحاب المدارس الاخرى ، وكيف أن سيرل بيرت لسم بتمسك بنظرية الفرائز وحدها في تفسير الظاهرة ، بل أنه نجح في الاخلذ بكل ما نفسر الظاهرة ولكن في الاطار العام لنظرية الفرائز والعواطف .

- \_ فقد فسر الجناح على انه اشباع لبعض الفرائز .
- ـ ثم وحد قوة هـذه الميول الفطرية والانفعالات مستفيدا من مدرسـة التحليل العاملي لدراسة الارتباط بين النزعات الفطريـة والانفعالات ، وتحديد مفهوم الانفعالية العامة .
- ـ ثم افاد من نظريات التعلم في تفسير الجناح كعادة تشبع ميلا فطريا .
- وعاد اخيرا يتلمس في آراء التحليليسين « مدرسة التحليسل النفسي » ما يمكنه من ان يكشف عن الطاقة الانفعالية التي تكمن وراء تعلم هــذا السلسوك (٣٠).

#### ومن أهم آرائه في هذا دراساته للنواحي الآتية:

آ \_ عقدة الام « إو عقدة زوجة الاب » ويفسر هذه المقدة على اساس ان الفرد تنمو لديه عاطفة حب لامه ثم يكرهها عندما تؤدي دورها في تربية العلمل ، ويزيد هذه الكراهية حب الاب عند البنت ، وغالبا ما تكون الكراهية نفس الجنس من الآباء ، ثم تزيد هذه الكراهية بميلادالشقيق احيانا حين تثير المناية به الحقد والفيرة ، مع عجز الطفل عن تبريسر هذه المماملة الخاصة للطفل ، وهنا تبدا مشاعر سلبية حين يخيل للطفل ان هذه المماملة الخاصة للطفل ، وهنا تبدا مشاعر سلبية حين يخيل للطفل حين يثير الآباء تلق الإطفال بخفاء مصدر وجودهم ، مما يبعث فيهسم عين يثير الآباء تلق الإطفال بخفاء مصدر وجودهم ، مما يبعث فيهسم الخوف وعدم الثقلق إلا تلبث ان تنفير في وقت ما ، وهنا يكبون المحب السابقة ، ولكنها لا تلبث ان تنفير في وقت ما ، وهنا يكبون الهرب حيلة للوصول إلى الام الحقيقية ، او بحثا عنها ، او عن أم بديلة ،

<sup>(1)</sup> Burt, C.: Ibid. P.P. 539-547.

<sup>(2)</sup> Burt, C. : Ibid : P. 548 .

حتى يقع الطفل على شبيه بالاب أو الام يمنحه من الحب والمطف والمال ماحرم منه عند أبويه .

ب عقدة السلطة والكواهية: ان وظيفة الاب التاديب على الاخطاء النساء عملية التطبيع الاجتماعي و والام غالبا ماتريت على كتف الطفل وتدلله ، ونهذا ينمي الطفل عواطف كراهية ونزاع ورغبة في العدوان على مصدر السلطة ، وكل من يذكره به من المدرسين والبوليس وغيرهم ، وهكذا يعيش الطفل في تذبذب بين كراهية مكبوتة وحب يفصح عنه . هذا التذبذب هو نفس ما يمانيه العصابي من الاطفال ، والفرق بينهما هو فرق في احد طرفي التذبذب ، فعواطف الكراهية أغلب عند الجانحين في حالات التذبذب وعواطف الحب اوضح عند العصابيين .

نهذا نجد المصابي يفصح عن المواطف الايجابية من الحب والمطف و ويطالب بمثلها بشكل طفلي ، ويكبت نوازع الكراهية والمدوان ، اما الجانع فانه لاقبل له بضبط نوازع المدوان وذلك لانفعاليته المامة العالية ، فلا يلبث ان يمبر عن قدر منها ينطلق فيحرق كل نوازع الحب والعواطف الايجابية (1).

ويربط بيرت بين كراهيسة الجانحين الآباء والامهات ، ورغبتهم في العدوان عليهم وبين عمليات التربيسة المتعلقة بالاخراج والنظافة ، اذا استعمل فيها من الوسائل ما ينمي في الطفل العناد ، ويجمل الطفل يتعلم ان السلوك الذي يثير الآباء وسيلة من وسائل التحدي الاجتماعي عندما يكبر ويكون قادرا على الجناح ، يتحدى به اولئسك الذين كانوا دائما يقفون حجر عثرة في سبيسل السباعه لملذاته ، خصوصا اذا كان الطفل لم ينعم في طفولته ان يخجل او يتاثر احساسه بسبب جرح مشاعر من الحب ، او الشيز من الاخراج ، وبهساده الطريقة بربط بين هذه العقدة وبين غرائر معينة كالتقرز وغيرها .

#### الصراعيات الاخلاقيسة :

في كثير من الدراسات التي قام بها بيرت على الجانحين ، كان يبرز السر الصراع بين انفعالين متعارضين ، وكيف ان التوتر الناجم عن ذلك يكون السبب الأول في كثير من حالات الجناح ، ولكنه يعود مرة اخرى فيى انه في حالات كثيرة يكون التوتر ناجما عن صراع بين رغبة غريزية كالاكل مثلا وبين مستوى اخلاقي معين كالامانة . وهنا تكون الفلبة للنزعة الاقوى ، فان كانت النزعة الفريزية هي الاقوى ، تظهر على الجانح مشاعر معينة تبدو في صورة الاحساس باللنب بعد الفعل ، وقد يتفلب دافع الميار الاخلاقي ، وهنا يظهر التدوتر باللنب بعد الفعل ، وقد يتفلب دافع الميار الاخلاقي ، وهنا يظهر التدوتر يوصورة عدوان غاضب آخر ، قد يأخذ صورة بديلة كالعدوان على مسن يطكون ما اضطر الى حرمان نفسه منه ، او ضرب شقيقه او غير ذلك مما

<sup>(1)</sup> Burt, C. : Ibid : P. 551 .

اسماه بيرت الجناح الاستبدالي او البديل « Substitutional delinquency » وهو الحيلة التي يلجأ اليها الجانح امام سطوة القيم الاخلاقية التي تتصارع مع ميوله الغريزية .

ويتحدث بعد ذلك عن اثر الكبت في خلق الجناح ، ويؤكد ان العوامل الخارجية المختلفة التي تجعل الطفل يكبت الكثير من غرائزه وميوله الغطرية ، تدفع احيانا الى نوع من الانفجار الجانبي يأخذ صورة الجناح او الاجسرام ، عندما يتعرض الطفل بعد ذلك لما يغريه بالتمير عن ميوله الفطرية الغريزية حين نضعف قدة العواطف التي تقدوم بعمليسة الكبت لهده الفرائيز ، امسام سطوتها وقوتها .

لكنه يعود فيقول: « أن الاطفال الذين يستسلمون للاغراء هم الاندفاعيون، عبر المتحكمين في نزعاتهم الفريزية ، إما اولئك الذين يكبتون الاغراء الفسريزي دون مواجهته صراحـة ، فهم اولئك المتحكمون ، الحلرون ، الذين يلوذون بالصمت امام كل اغراء ، وهم شديدو الحساسية او الذين تسيطر عليهسم انفعالات كافة كالخوف او الكراهية وامثالها ، مما يجعل غيرها من الانفعالات اقل تأثيرا . هؤلاء في الفالب اكثر ذكاء من الجانحين الذين يمتازون بالخشونة ، ويعيشون ساعاتهم ، ولا يقدرون العواقب ولا يتحملون الصراعات الاخلاقية الداخليـة ، وسرعـان مايستسلمون للنزعـات الفريزية ، ويجرون وراءها تسرع خطاهم نحو السلوك الجانح قوة دفع الطاقة الانفعالية العامة » (1)

### عقسدة النقص واثبات الذات :

برجع « بيرت » هـذه العقدة لقصور طـرق التربية وقوانين المـدارس والمؤسسات التي تحد من سلوك الطفل وتحول دون تمبيره عن ذاته بصورة تجعل كل مايحيط به يشمره بالنقص ، والطفل بعوض ذلك كله بالجناح حـين يفسل في اثبات ذاته بالطرق المشروعة ، ويكون ذلك مما يزيد القلق لديه حين يصبح مفهومه عند ذاته او عاطفة اعتباره لذاته تتضمن في محتواها انه هـو البريء المضطهد ، او هو الفريسة الضعيفة ، ويكون الجناح غالبا الوسيلـة الوحيدة للتفلب على هذه المقدة بالتعويض في سن البلوغ غالبا .

ولقد استعرض سيرل بيت عددا من العقد النفسية تبين دراسة لحالات جناح عديدة انها تشكل عاملا رئيسيا في سلوك الجناح وكان من اهمها (٣): عقدة الآباء والسلطة : وتشكل عاملا رئيسيا في ٣٣٪ من حالات الجناح . يليها عقدة النقص واثبات الذات : وتشكل عاملا رئيسيا في ٣٣٪ من حالات الجناح .

<sup>(1)</sup> Burt, C.: Ibid. P. 555.

<sup>(2)</sup> Burt, C.: Ibid. P. P. 562 - 567.

وعندما حاول أن يقارن بين الجانحين والمصابيين في هذا المقام راى أن الجانحين يظهرون عددا كبيرا نسبيا أو على الاتل قوة غير مناسبة في بعض المقد الاولية خاصة عقد الاستمناء الذاتي ، والمقد الابوية ، وعقدة النقص ، مما يبرر هنا مايذهب اليه من أن الجانحين يقلب أنهم عانوا أضطرابا شديدا في نموهم الانفعالي ، أو نوعا من التثبيت في هذه المراحل من النمو في حياتهم . وكان اظهر المقد كما هو واضح المقد الابوية (كراهية الاب عند البنين منها في عند البنات ) ، أما عقدة النقص فكانت أظهر في حيالات جناح البنين منها في حالات البنات (1) .

وحين حاول تفسير هذه الظاهرة أرجعها لعوامل ثقافية أهمها:

- ١ ــ العلاقات الاسرية المضطربة التي تسد تظهر العقد الوالدية او تعمقها
   كالشبجار وعدوان الآباء على الام او على الطفل وغيرها
- لتربية الشديدة القسوة ، او الشديدة التراخي ، وخاصة حالات التأرجح
   بين النوعين من المعاملة ، مما يزيد حدة هذه المقد .
- الانفعالية العامة للجانح نفسه ٤ او قوة النشاط الفريزي الزائد نسبيسا لفريزة مثل الفريزة الجنسية مثلا .
- إ ـ الاحداث التي يمر بها ألجانح ويكون لها أثر واضح في أحداث هسزات انفعالية في حياته : مثل الإبعاد من المنزل ، او الطرد بما يشعره بأنه غير مرغوب فيه أو الشجار المستمر في الاسرة والمنزل اللااخلاقي الخ .

وحين حاول بيرت أن يقارن بين المصابيين والجانحين في هذا وجد أن الظروف قد تنشابه في حياة كل منهما ، الا أن الجانح حين يشعر بعدم السعادة في هذه الظروف الاسرية يحاول الدفاع عن نفسه من الانهيار المصبي امامها بالانفجار في الجناح ، اما المصابي فأنه طفل غير سعيد يبتعد عن الاعصال غير المقبولة على حساب أنهياره المصبي • وهكذا يكون الجناح والمصاب مشتركين في أمور كثيرة ، كما نجد أن السبب الواحد قد يكون له نتائج مزدوجة في أعراضها ، مختلفة في أعراضها ،

ولهذا السبب كثيرا ماتنتشر بين الاطفال الجانحين اعراض عصابية في نفس الوقت ، فمثلا نجد ان النيورسائينيا من الاضطرابات المصابية التي تمهد للجناح خاصة عندما ببلغ الشمور بالانهاك درجة تتيج الفرصة للاغسراء بالفعل الجانح ، الذي قد يعطيهم للذة مؤقتة ضد القلق الذي يعانونه ، كذلك بسيع بين الجانحين القلق صواء القلق الهستيري ، او القلق العصابي المسام وتكون أغلب الجرائم هنا هي المروق والهروب .

<sup>(1)</sup> Burt, C. : Ibid. Table P. 564 .

الى غير ذلك من العديد من الاضطرابات العصابية كالوساوس والأفعال القهرية التي تكمن وراء انواع معينة من الجناح كالسرقة واشعال الحرائق أو القتل أو غيرها .

ويتضح من هذا العرض العام الآراء بيرت أنه :

- يتمسك بالاطار العام لنظرية الفرائز ولكنه يهتم كذلك بالمجال الــذي
   يثير النزعات الفريزية .
- يميل في كل حالة وبصورة ضمنية أو صريحة لإبراز أهمية القلق كمامل
   متوسط بين عدم أشباع أليل الفريزي وبين الفعل الجانح .
- يعود فياخذ بآراء المدرسة السلوكية في ان الجناح عادة متعلمة تمر بكل
   مراحل تعلم العادة من تكرار وتعزيز وانطفاء واسترجاع وغيرها
- بالرغم من انه يرى ان الجناح يعتبر وجها من الاضطرابات يقابله العصاب ، وبالرغم من انه يبرز اهمية الظروف العائلية وطرق التربية في خلق كل منهما ، الا انه لم يوضح بشكل صريح كيف يكون نعطا من انعاط التربية للطفل مسؤولا عن خلق وتطور سلوك الجناح ويكون الآخر مسؤولا عن خلق وتطور الموال المصاب .
- \_ يؤمن سيرل بيت باثر الصراع بين الحاجات في خلق تنظيم معين في الشخصية ، قد يكون هو الدينامية التي تعمل وراء كل سلوك جناحي ، الا انه لم يحدد الفروق الميزة بين هذا المتفير عند الجانح وعندالمصابي، كما انه لم يبرز دور القلق كدينامية في تعلم سلوك لاسوي دون آخر ، اي انه لم يذكر بالضبط انموامل التي يمكن ان تقرر اتجاه سلوك ما نحو الجناح وآخر نحو العصاب .

حقيقة انه اهتم بالمجال الذي يعيش فيه الجانع ، وابسرز دوره في نوجيه الفرد نحو السلوك الخارج على الاوضاع المرعية ، ولكنه اغفل ابراز هذه الناحية ، ومقارنتها بنفس الظروف في حياة المصابي .

### وجهــة نظس :

قد يقابل هذا المرض الذي قدمناه لآراء سيرل بيرت في تفسير الجناح والعصاب بنقد أو مثله ، لانه لايعتبر من الذين انحازوا كلية للمدرسة الغرضية في تفسير ديناميات السلوك .

حقيقة ان سيرل بيرت قد حاول ان يغيد كثيرا من مفهوم التنظيم الانفعالي المام الفطري على انه يتمثل في الطاقات الانفعالية للفرائز ، كما أفاد من غيرها من الاتجاهات والآراء الملمية في تفسير ظواهر الاضطراب السلوكي ، الا أن القارىء لكتابه « الجانح الصغير » ليلمس تعاسا انه يهتم كثيرا بابسراز دور

ألطاقات الفريزية في تفسير السلوك الجانع ؛ بل انه ليتحاز بعض الشيء ألى وجهة نظر اصحاب المرسة الفرضية على العموم في تفسير هذا السلوك .

هذا . وإذا كان سيرل بيرت قد كان صاحب اهتمامات متعددة الجوانب الآراء المختلفة ، فائنا نحب أن نبرز هنا وجهة نظر الفكر النفسي الذي يدور في فلك واطار مفهوم ديناميات السلوك على أنها ترجع للطاقات الفريزية دون ان يعني الكاتب كثيرا مقدار تحيز صاحب هــذا الراي لمدرسة دون أخرى .

ان غاية الكاتب وهدفه ان يلقي اضواءا على سلوك الابناء . واذا كان بعض المتعصبين لمرسة دون اخرى قد رموا المدرسة الفرضية بما شاء الله لهم من نقد صادق الفاية احيانا ؛ او غير ذلك أحيانا أخرى ، فان الكاتب يعتقد أننا لازلنا نجد في الكثير مما ذهبت اليه المدرسة الفرضية مجالا طيبا لتفسير الاشكال العديدة من السلوك اللاسوي .



## الباب القالث

#### القياس النفسى والإحصاء وديناميك الجنساح والمصاب

#### \_ مقدم\_ة

- آراء أصحاب مدرسة التحليل العاملي في تحديد ديناميات الجناح والعصاب
  - الشخصية العصابية في نظر التحليل الماملي
     النيورساتينيا العصاب القهرى الهستريا التحولية
    - معض الإنماد الضبقة الدي في الشخصية المصانية
- القاق المصابي عدم اللاءمة المصابية الانصابية المصابيسة الكراهية والمداء المصابي الصراعات الجنسية الاضطرابسات السيكوسوماتية
  - آراء كاتسل: والعامل المصابي المام
  - شخصية الجالح من نظرية أصحاب التحليل الماملي
- رأي الماملين في الطفولة والملاقات الاسرية والرهما في خلق الاضطرابات السلوكية
- بمض ديناميات التبول اللاارادي كمة درسها علماء التحليل العاملي
- آراء أيزنك:
   العامل العام ... العامل الثنائي القطب ، الإنطواء ضد الإنبساط ...
- مميزات المصابي الماملية عند ايزنك ــ دراسات ايزنك التفسير تطور اعراض المصاب
  - آراء أيزنك في الجناح



## القيــاس النفسي والاحصاء وديناميات الجنـــاح والعصـــاب

#### مقدمىسىة:

عاش الفكر النفسي حقبة من الزمن يهتم بابراز سمات معينة لشخصيسة الفرد ، اي فرد وكل فرد . ولقد حاولت آراء نظريات عديدة ان تبسرز لكل فسرد مجموعة سمسات معيزة . والسمسة بوجه عسام ، هي اي صفة يمكن ان تميز على اساسها بين فرد وآخر .

واهم من قبالوا بنظرية السميات جوردون البورت « Allport, G. » وقد عرف السمة بانها « نظام نفسي عصبي مركزي عام » ( خاص بالفيرد نفسه ) يعمل على جعل المتفيرات المتعددة متساوية وظيفيا ، كما يعمل علسي اصدار وتوجيه اشكال متساوية من الساوك التكيفي والتعبيري .

والسمة بهسدا المعنى استعداد عام او نزعة عامة تطبع سلوك الغسود بطابع خاص وتشكله وتلونه وتعين نوعه وكيفيته .

ورغم أن « البورت » وغيره من الملماء قد اهتموا بتنظيم السمات تنظيما يرتبها في مدرج هرمي تسوده اما سمة واحدة كبرى او رئيسية « Cardina » وحدة كبرى او رئيسية الثانوية ، او حدة سمات مركزية « Central » يليها مجموعة من السمات الثانوية ، الا أن نظرية السمات في تفسير السلوك وتحديد الشخصية قد شكلت بالنسبة لدارس الشخصية صعوبات كبيرة الاسباب منها :

- ان السمات التي يمكن ان نصف بها سلوك فرد ما تتراوح بين ٢٠٠٠ ، ما يجعل من يربد ان يحدد سلوك الفرد يضيع في خضم هذه الكلمات المتشابهة التي يصعب التمييز بين البعض والآخر في المفهوم السلوكي او في الدرجة احيانا .
- ورغم أنه بذلت جهود كبرة من علماء كثيرين القياس العدبد من هــذه السمات وتحديد مكان الفرد من السمة ، مقارنا بأمثاله فيها ، الا أن الكثير

- السلوك المتمثل في هذه السمة .
- ب ثم أن معرفة السمات أو ما يسميه الصار هذه النظرية « أيعساد الشخصية » وقياسها قياسا ونيقا قد لايفيد كثيرا في ابراز طبيعة التغاعل بين هذه السمات .
- \_ كما أن السمات أحيانا قد تؤخذ على أنها مكونات في داخل الفرد ، وهي لاتعدو أن تكون تحديدا وصفيا لاسلوب الفرد في التوافق في موقف أو اكثر ، أو هي وصف لسلوكه ، لذلك فالسمات لاتعطينا فكرة عن أمرين هامين في دراسة الشخصيمة عامة والشخصية اللاسوية على وحبه الخصوص:

الأول: انها لاتدل على ديناميات السلوك الذي تحدده السمة فالكشير التحاشي مثلا ، لابمكن لمجرد تحديد سمته بأنه عزوف عن الهجوم على الاشياء ، ان نعرف دينامية سلوك التحاشي او الاندفاعية او غيرها ،

والثنائي: أن منهج السمات في دراسة الشخصية لايشرح للدارسكيف تتطور السمة وننمو ، ولا ماهية المواقف والخبرات التي تسهم في تطور السمة كأسلوب او نمط سلوكي سائد نوعا ما .

وأمام هذه الاعتراضات وأشكال النقد المختلفة لنظرية السيمات قسامت مدارس جديدة استعملت طرق الاحصاء المختلفة لتطوير نظرية السمات ، وكانت أهم هذه المدارس مدارس الفكر النفسى التي اعتمدت على التحليل العاملي لتتالج القياس المختلفة في تحديد الكثير من مفاهيم السلوك وديشامياته.

وتهدف مدارس التحليل الماملي الى تجميع أكبر عدد ممكن من هسذه السمات في مجموعات من الصفات تبين أنها ترتبط ببعضها البعض ، وتسمى هذه بالعوامل ، وهي بهذا المعنى اسس او مبادىء كمية للتصنيف تعبر عسن الانواع التي تندرج تحتها من السمات المختلفة ، ويمكن عن طريقها التوصيل الى ما أسماه أصحاب هذه المدارس مايمكن أن يكون « تكوينات » أو «وحدات» أو « أقوى كامنة » تعتبر المصادر الاولية لهذه المجموعات من السمات السطحية. ولهـذا سمى « كاتـل » هذه العوامل بالسمات الأولية « Primary traits » أو السمات الاساسية النبعيسة « Source traits » ويعتبر أنها مسؤولة عسن جميع تصر فاتنا ، سواء في النواحي العقلية ام في النواحي المزاجبة، او الاجتماعية من ابعهاد الشخصية (١) .

<sup>(</sup>١) راجع : د، محمد عماد الدين اسماعيل وآخرون : الشخصية وقياسها •

مكتبة النهضة المربة ، الطبعة الاولى ١٩٥٩ -

\_ راجع كذك . Ibid . وراجع كذك .

هذه السمات الاولية يمكن أن يغيسه منها دارس السلوك الانسساني في انجساهين :

ا ـ تفيده في دراسة « البناء او التركيب الاساسي للشخصية » .

ب - ثم هي ايضا قد تكثيف النقاب عن بعض ديناميات السلوك وخاصة في
 حالات السلوك غير السوي .

ولقد وجد الكاتب أنه يهكن الافادة كثيرا من دراسات اصحاب مدارس التحليل العاملي في الكثيف عن أهم ديناميات العصاب والجناح ، ولقد كان تشجعه على الاخل بآراء اصحاب هذا الاتجاه أمور عديدة :

إ ـ إن إغلب أصحاب هذه المدرسة قد حققوا تحديدا وتعريفا دقيقا لكثير
 من السمات قلل كثيرا من احتمال الخلط بينها .

٢ ـ انها جميعا تستعمل القياس الدقيق وتعالج النتائج معالجة احصائية ؟
 لان القياس بطبعه يحقق غابة طيبة هو الحصول على المعطيات في صورة رقمية كمية .

س ان اغلبها قد توصل الى ديناميات هامة في السلوك غير السوي المعسابي والجناحي \_ وكان ماتوصلت اليه اغلب المدارس في هذا المقام من الدقة بحيث امكن توضيح علاقتها الدينامية \_ كموامل في بناء الشخصية \_ علاقتها الدينامية بمضها بمض > ثم علاقتها الدينامية بالسلوك الظاهري.

هذا واذا كانت الفصول التالية سوف تخصص لدراسة آراء ثلاثة فقط من اصحاب هذه المدرسة فانما قصدنا بذلك ان نبين كبف ان القياس والاحصاء يمكن ان بلعب دورا كبيرا في الكشف عن ديناميات السلوك ، خاصة في حالات اللاسواء .

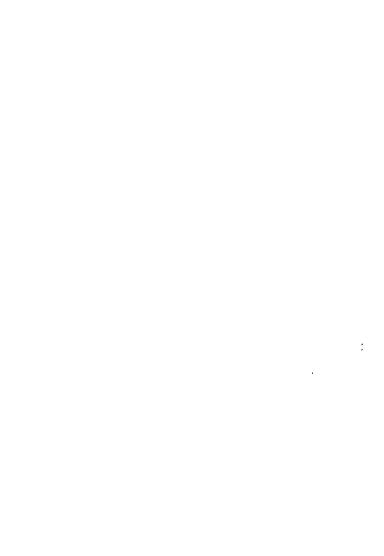

# الغصلالسادش

## آراء أصحاب مدرسة التحليل العساملي في تحديد ديناميات الجنساح والعصاب

لقد ظهرت هذه المدرسة بعد الكثير من النقد الذي وجه الى منهج السمات عامة في دراسة الشخصية وكان الغرض طبعا هو محاولة اعادة تنظيم السمات العديدة التي يمكن ان توصف بها :اشخصيات في تجمعات « Clusters » من السمات يمكن على اساسها ان نحدد بشيء من الدقة ، ونتنبأ بسلوك الشخصيات المختلفة ، خصوصا اذا كانت السمة باعتبارها تسميسة لنسوع السلوك الذي يعيز الغرد في محاولته الوصول الى هدف ، تعتبر سفي رأي اصحاب التحليل العاملي سدات صلة بسمة اخرى لها قوة دينامية سفادا استعديد الاطار الهام او الابعاد الرئيسية في الشخصية (1).

ولقد لمن علماء التحليل العاملي الثراء في تحديد الكثير من المفاهيم المرضية للشخصية ، كذلك لاحظ الكثيرون التمارض والخلط والتسداخل بين المديد من الاعراض التي تميز اتجاها مرضيا في الشخصية عن آخر ، ثم أن هناك نقطة هامة كان لابد من العناية بها ، ولم يكن من المكن الوصول الى حل فيها . ذلك أن المروف أن فئات الاضطراب النفسي تشترك في الكثير مسن السمات ، كما بيدو ذلك وأضحا في تعديد الاعراض في الاضطرابات النفسية المختلفة ، كما ابرزها كاتل ، الا أن درجة أهمية هذا العرض أو ذلك المظهر ، لاتتضح من مجرد التحديد الاكلينيكي للاعراض المرتبطة بكل مظهر مرضي على حدة ، بقدر ما تبرزها الدراسات العاملية ، ولهذا نجد اصحاب التحليل العاملي يحققون ذلك بصورة ناجحة ، فنجملة أن وتنبرن « Wettenborn » العاملي يحققون ذلك بعورة ناجحة ، فنجملة أن وتنبرن « Wettenborn » عين درس الارتباط بين ، ه عرضا ذكرت عن عدد كبير من المرضى ، توصيل أي مجموعة من الهوامل تختلف عن تلك العوامل الشائمة في دراسة الاضطراب التنفسي عامة ، كما أنه أيضا استطاع أن يحدد الاعراض التي تضع القرد في

<sup>(1)</sup> Cattell, R. B.: Ibid P. 62.

فشة او اخرى من المرضى وذلك عن طريق اعطاء الوزن « Weight » المناسب لكل عرض على حده (١) .

وفي الدراسة العاملية للامراض النفسية نجد أن المتغيرات الملاحظة والتي يدرس الباحث شكل الارتباط بينها هي الاعراض ، وهي اما أن تذكر على أنها موجودة أو غير موجودة ، أو تدرس من حيث درجة ظهورها على المريض ، أو درجة أفصاحها عن نفسها ، وهناك متغيرات الحرى توضع موضع القياس وتدرس طبيعة الارتباط بينها ، وهي اشكال السلوك الصريح كالبكاء والشجار والتجهم « Pouting » وما يمكن أن تستدل به من سلوك القرد على وجود أعراض مثل السرحان والنسيان و Absent mindedness وغيرها مثل احلام انبقظة أو الهلوسات ، ولم تستعمل الاختبارات كثيرا في هذا المقام اللهم الأم مجموعة الاختبارات السلوكية التي استعملها « أيزنك » ، وسوف باتي ذكر لعض دراساته فيما بعاد .

وفي ميدان الامراض النفسية ، يجب ان تعتبر كل العوامل التي نحصل عليها بالتحليل العاملي من نوع زملة الاعراض « Syndromes » فهي إبعاد يكون موقعها في بناء الشخصية اعلى بكثير من السمات الاولية « Primary traits » ولقد استطاع الكثيرون من علماء التحليل العاملي ان يصلوا الى نتائج طيبة في تقسيم العوامل تقسيما يرتبط كثيرا بالاعراض المرضية ، ولهذا نجد ان برات « Pratt » في سنة 1907 قد نجح في هذا كثيرا . فقد اجرى استفتائين الشخصية على مجموعة من المرضى قسموا تشخيصيا الى عشر فئات متميزة من المرضى العصابين ، وقد نجح التحليل العاملي في تحديد مستوى الدرجات العالمة والمنخفضة التي تميز كل فئة في سمة من السمات .

بعد هذه المقدمة لاهمية التحليل العاملي في دراسة الشخصية اللاسوية ، يرى الكاتب ان من المفيد ان نعرض هنا أهم الكشوف التي توصلت اليها بحوث هذه المدرسة في دراسة العصاب والجناح ، وفي هذا يكتفي الباحث باراء ثلاثة من اشهر علماء هذا المنهج ، وهم جلفورد ، وكاتل ، وأيزنك .

#### الشخصية العصابية في نظر التحليسل العاملي

برى « جلفورد » انه في مجال العصاب نجد ان اصحاب التحليل العاملي يرون الاخذ بفكرة التقسيم التقليدي لهذه الشخصيات الى الانواع الثلاثة : النيورسائينيا ، والعصاب القهري ، والهستيريا التحولية ، ولكنه يضيف الى ذلك اضطرابات نوعية اكثر تخصصا واهمها : عدم الملاءمة العصابية والانفعالية العصابية والقلق العصابي والصراعات الجنسية ، هذا بالإضافة الى نوعين من الاضطرابات السيكوسومائية .

<sup>(1)</sup> Guilford, J. P.: Ibid. P. P. 476 - 477 .

رهكذا نجد أن جلفورد يهتم بالعوامل التي ترتبط بأشكال معينة من المعداب أو بأشكال من الشخصية العصابية لانه لم يكن يرى أن هناك عاملا عاما يكن الكشف عنه يسمى عامل العصابية العامة ، لهذا نجده حين يدرس مذه الاشكال من الاضطرابات العصابية يحددها في ضوء عوامل ثنائية القطب ، Bipolar » .

ونجد ان « جلفورد » بجمع نتائج الابحاث التحليلية العاملية التي كشفت من درجات تل فئة من فئات العصابيين في كل سمة ، وقد وجد انها مشبعة بعامل من العوامل الثنائية ، او يجمع درجاتهم في مجموعة سمات العامسل اواحد ، ولهذا يجد الكاتب من المفيد ان يعرض في عجالة بعض العوامسل الواضحة في هذه المجموعة من الاضطرابات العصابية :

الثيور ساثيثيا : الاعراض تعب مبالغ فيه ، مستوى الطاقة منخفض ، مقاومة النشاط وتحاشيه بكافة الصور .

وبالإضافة الى الصفات التي يتضمنها تعريف النيور سائينيا ، تبين من ابحاث ديجان « Degan » وروبنستين « Degan » وروبنستين « Degan » وروبنستين « Robenstien » وروبنستين « Degan » أن هناك عوامل ثلائة مشابهة وهي : انخفاض في الدافع لتحقيق نجاح ، ضعف الثقة بالنفس ، وكراهية المجتمعات والازدحام ، وانخفاض مستوى الدافع هنا يوحي بوجود انخفاض في مستوى البعد المتملق بالعاجات والمهتمات كواحد من الإبعاد العامة في الشخصية ، ويتضمن هذا الانخفاض في مستوى الدافع على الحالة المرضية هنا ، اما الإعراض الاخرى فانها كلها تاتي بالصدفة مثل الاعتماد على الغير ، وإنعدام الثقة ، وكراهية الازدحام ، وإيضا السلبيسة الظاهرة ، وربما كان هذا سي راي الكاتب وجه كبير الاختلاف بين الجسانح والمصابي ، فالإول تبدو حاجاته احد «Needs are persistent» بينما ينخفض والمصابي ، خالاول تبدو حاجاته الدى الثاني «

## « Compulsion neuroses » : المصاب القهري

وهو الذي يأخذ صورة مخاوف ، او وساوس او افعال قهرية ، والاعراض الثلاثة للمصاب القهري يتفق عليها اتفاقا عاما نتائج أربعة من علماء التحليل العاملي ، ومناك اعراض كثيرة تصاحب هذه الاقسام للمصاب القهري ، وأغلبها تظهر في الدراسات التحليلية بدرجات تختلف من تحليل لآخر ، وأهم اصحاب هذه النسائج او كونر ، لسور « Lorr » وروبنستابين ، ولور وآخرون ، ئسم وتنبرن وهولزبرج « Lorr » (Wittenborn and Holzberg » واهم الاعراض والسمات المرتبطة به تتضمن القلق الحزين ، الشعور بالاثم، الاحساس بالنفس، الانحراف الواضح عن الواقس ء أفكار الاشارة ، المشغولية الزائدة بالنفس، تهيجات الحلاء ، واعراضا تتعلق بعملية التنفس ، وليس من المحتمل كثيرا أن تكون .

### « Conversion hysteria » : الهستيريا التحولية

وتعني استعمال الوسائل الاستعطافية للحصول على مميزات تفسية ، وذلك بظهور اعراض لتوقف وظيفة او عضو او ظهور وظيفة او حركة دون ان بكون لها سبب عضوي ، او ترجع لخلل عصبي او تلف في الخلايا .

وهنا تنفق نتائج انتين من المداسات الماملية على أعراض اربعة لهسا هي : عدم وجود اساس عضوي للشكوى ، استعمال الأعراض المضوية ، عدم الاهتمام بالمجز ، والاضطراب العضوي يرجع لاسباب انغمالية .

١ التحليلان هما تحليلا وتنبرن تم وتنبرن وهوازبرج) .

ويلاحظ أن هذا هو التحديد التقايديالهستيريا التحولية ، عند من يجدون في الاعراض الفضوية وسيلة لتخليصهم من مشكلة أو حياة تحقق لهسم مكاسب معينة لاهداف شخصية ، هؤلاء لايهمهم كثيرا العجز العضوي ماداموا يرون أن الشفاء أسوأ نتيجة من الاستمرار في المرض ، ولكن ليس معنى ذلك أنهم يتحكمون في هذا تحكما أراديا بل أن جهازهم العصبي هو الذي يسرسم هذا النمط من الاصابة بعيدا عن تحكمهم الارادي .

## بعض الابمساد الضيقة المدى في الشخصية المصابية (١)

آ \_ الكانق العصابي: وبعني الخوف الحاد او التوقع والتوجس • فمنسلا بدأ فروبد بحوثه كان يبدو عجيبا ان بخرج اي تحليل عاملي دون ان يبرز مبدا اساسيا في الشخصية المرضية هو القلق المرضي كعرض هام. ولقد ظهرت من دراستين تحليليتين صورة واضحة لواحد من المظاهر يكون فيها القلق هو العرض البؤري « دراسة لور وربئستين » ثم أوكونر « O' Conner » اما الإعراض الوصفية الإخرى فهي التوتر ، الرعشات ، الفسف ، صعوبات التنفس او النوم ، الانهباط المحتمل ، ثم التهيج .

ومن الضروري هنا ان نميز بين القلق المصابي كنمط من الاعسراض او زملة « Symptom » به فهناك عدد من الابعاد الاخرى للامراض يذكر فيها القلق على انه ناحية ثابتة نوعا ما . ولم يجد « جلفورد » في الدراسات العاملية ما يمكن أن يسميه سمة اولية هي القلق ، اللهم الا ان بكون عامل العصبية ضد ضبط النفس . « Nervousness Vs. Composure » يمكن اعتباره هو السمة الاساسية للقلق . والقاق كخوف دون وجود موضوع بثيره في رأي جلفورد يصعب ان نجده منفصلا دون اشتراك بينه وبين اعراض اخرى في خلق صورة مميزة مرضية عصابية من نوع ما .

<sup>(1)</sup> Guilford, J. P.: Ibid. P. 479.

- ب عدم اللاعمة العمائية (1) : ويقصد بها المبالغة في فقدان التقسمة بالنفس . ولقد وجد من دراسة واحدة في التحليل العاملي ان هسذا المرض يتمركز حول منساعر النقص . فالشخص يستسلم للآخريس بسهولة ) يسمى جاهدا ليحصل على الاقرار من الفير لكل مايقوم به ، ويخفي عدوانه دائما ، خوفا من ان يقمع في عداء لايتوام مسع شموره بالنقص .
- ج \_ الانفعالية العصابية : « Neurotic emotionality » يستجيب المصابي انفعاليا بدرجة عنيفة ، ولقد امكن فصل هذه التشكيلة مسن الإعراض (۲) أو الزملة في دراسات لور وروبنستاين على آنها تتمثل في : الاستجابة الانفعالية الزائدة ، المشاعر التي لايمكن التحكم فيها ، التعبير الصريح عن الكراهية والملداء ، تكرار حالات التغير المزاجي ، والمهتماد التوية التشيطية . . . الغ ، وهذه هي الصورة العامة لعدم النضيح الانفعالي العنيف في البعد الخاص بالنضج ضد عبدم النضج المختلص بدرجة منخفضة من الضبط أو الطرف المنخفض في البعد الخساص بالاستقرار ضد المدورية « Cycloid » في الاستعداد الانفعالي .
- ه سالهما عسات الجنسية: الانشفال دائما بالاثم والمخاوف المرتبطة بالجنس ورغباته واكثر الاعراض شيوعا تتضمن (في حالة المرضى من الذكور) الاعتمام أو الشعور بالاثم في موضوعات الاستمناء ، أو الميول الى الجنسية المثلية ويشترك مع هذه الاعراض احتمال ظهور أعراض المخاوف المرضية ، الافعال القهرية ، والاعراض الحشوية مع ميل للطباع الانثرية .

<sup>(1)</sup> Neurotic inadequacy .

<sup>(</sup>۲) يقسد بها زملة الإعراض ؛ أو ما يعوف في علم النض الباثولوجي باسم «syndromes» راجع : دكتور احمد عزت راجع : الإمراض النفسية والمقلبة : دار المارف بعمر ١٩٦٥ ص ١٩٦٨

الإضغرابات السيكوبموماتية: وهي الامراض الجسمية التي لا تناثر نتيرا بالعلاج المضوي ، وتتمثل في أعراض معينة من الخلل العضوي في بعض الإجهزة ، مما يرجع لاسباب نفسية ،

والشخص الذي يعاني من هذا الاضطراب السيكوسوماتي يشكو من كل من الامراض الخاصة بالتنفس ، ويشكو كذلك من الاعراض القلبية والدورية العشوية خصورة حادة غالبا ، هنا يشكو المحيض من العشوية ويستعمل الإعراض العضوية لتحقيق فائدة ما ، الا انه في نفس انوقت يبدو مهتما بها اهتماما يغوق اهتمام من يعانون من الهستيريا التحولية ، ذلك أن هذا النوع بهنم كثيرا بالوظائف الجسمية علمة ، كما يحدث في حالات اضطراب الجهاز الهضمي المرضي النفسي ، حسين نذكر الشكوى حبول المهدة والامعاء والاحشاء كالكبد وغيرها ، وهنا يصاحب هذه الإعراض صداع أو الام عظام احيانا .

ويلاحظ هنا أن جلفورد لم يعن كثيرا بوضع اطار عام للشخصية العصابية ، بل أنه بدا من نقطة التقسيم القديم لزملة الاعراض العصابية « Syndromes » وحاول أن يبين من الدراسات العاملية أهم السمات التي المخل تحت كل عامل ببدو وأضحا في قياس هذه السمات عند هؤلاء المرضى .

كذلك يلاحظ أن أبحاث جلفورد ، لم تبرز أثر الملاقة الديناميكية لتنظيمات معينة في الشخصية ، في خلق الصورة المامة للمصاب ، حقيقة أنه اهتم كثيرا بأهم الابعاد المهمة في المصاب وهو البعد الانفعالي غالبا ، ألا أنه لم يرسم طبيعة الملاقسة بين هذه الموامل المتعددة التي كشفها من دراسة وقياس السمات على يد مجموعة علماء التحليل الماملي .

اسا كاتس : « Cattell » فقيد كان اكثر اهتماما بتحديد ابعداد الشخصية المصابية بوجه عام ، حقيقة انه اعتمد ايضا على التحليل الماملي ، رحقيقة انه حدد السمات الهامة لكل زملة من اعراض العصاب كالهستيريا انتحولية والقلق الهستيري والنيورسائينيا ، والوساوس والافعال القهرية ، حددها في مجموعة اشكال من السمات ، الا انسه بؤكد ان تحليل الكثير مسن نتائج الاستخبارات ساعد على الكشف عما يمكن ان نسميه الشخصيسة (۱) .

وحين يدرس كاتبل الفروق بين كبل من الشخصية المصابيسة « Neurotic Personality و الشخصيسة الريضسة بمسرض عصبي « Neuropathic و الشخصيسة التي تعاني من عدم النضج الانفعالي « Immaturity » بجد انها كلها لاتعدو ان تكون مدلولات لظهر سلوكيواحد،

<sup>(1)</sup> Cattell, R. B.: The Description and Measurement of Personality. Yonkers. N.Y.: World. 1946. P. P. 46-47.

ذلك لإن الاعراض كلها واحدة ، ويمكن أن نستمرض أربعة تعريفات وأعسراض للمصاب كان يميزها كاتل عن بعضها على أنها مستويات للعصاب وأبعاد له وهي،

آ \_\_ الاستعداد للمصاب المرضي « Neuropathic constitution. » وهي حالة نفسية لها سمات معيزة منها مص الاصابع في الطغولة المتاخرة ، تضسم الاظافر ، اضطرابات الكلام ، اضطراب النسوم ، نوبات البكاء ، توهسم المرض ، العسادات المصبيسة ، الملزمات ، المخوف الفامض والقهسري ، البوال احيانا (۱) .

اما « اشتيرن » فانسه يرى أن الاستعداد للمرض المصابي سمسة خلقية يبدو فيها وانسحا التعركر حول الذات ، الكبرياء ، الحساسيسة الزائدة ، جعود الشخصية ، مشاعر نقص عميقة ، ميول مادوخيسة ، قلق ، خوف من كل تطور نعائي ، انسحاب من الارتباطات الانفعالية ، علم القدرة على استممال الانفعال في موضع الواقع ، ويؤكد أن مفهوم فرويد في هذا الاستعداد أنه يدور حول التثبيت في مراحل جنسيسة طفلية تظهر آثارها في عدم القسدة على التوفيق بين مبدأ اللشذة ومسادا الواقع .

- ب \_ اما النضج وعدم النضج الانفعالي ، فانها زملة من الاعراض ايضا تميز المصابي وتظهر في الاندفاعية الشديدة الانفعالية ، والتمركز حول اللدات، وعدم الاستقلال ، والقابلية للابحاء ، والشعور بالاثم دائما ، وانعسدام الموضوعية في دراسة نزعات الفرد ، وعدم القدرة او الرغبة في تحصل المسؤولية ، وانعدام الاحساس بالواقع فيما يتملق بقوى وامكانيات الفرد في المواقف الواقعية .
- ج \_ اما عن عصاب التثبيت « Fixation » فهو بظهر نتيجة التثبيت عنسا منطقة من مناطق الاشباع الجنسي ويظهر ذلك على ثلاثة اشكال من الافراد:
  - 1 \_ اصحاب الطباع غير الناضجة بسبب التثبيت على المرحلة الفعية .
- ٢ ... اصحاب الطباع غير الناضجة بسبب التثبيت على المرحلة الغمية العدوانية السادية ،
- ٣ ـ اصحاب الطباع غير الناضجة بسبب التثبيت على المرحلة الشرجية (٢).
   ولمل كاتل هنا قد تأثر بكشوف التحليلين ، حين بدا يربط بعض
   الإمراض أو السمات بكل مرحلة من مراحل التثبيت ، وفي كل مرحلة يذكر

<sup>(1)</sup> Cattell, R. B. : Ibid. P. P. 54 - 55 .

<sup>(2)</sup> Ibid: P. 56

المديد من السمات . فمثلا نجده يربط مجموعة من السمات مثل التشاؤم : عدم السير كثرة الشكوى والاستمطاف ، التملق بالفير ، النقص في الاتجاهات الاجتماعية ، التمجل والتسرع ، يتوقع صموبة في كل ما يتمرضه من مشكسلات مهما كانت تافهة بالتثبيت في المرحلة الفمية ، وهكذا يسير في كل مرحلة مين المراحيل .

الا أن الأغراض العامة للتحليل العاملي وهي تجميع السمات السطحية البسيطة ، واعطاء تفسير سببي السلوك بعد الكشف عن السمات الحقيقية ، وتحقيق اساس منطقي للوصف المنظم السمات وتبويبها ، لاتتحقق بربط السمات المختلفة بكل مرحلة بالسورة السابقة ، أي ربطها بعراحل تطور الطاقة الليدية الجنسية ، لان ذلك يؤدي لتداخل السمات في كل مرحلة .

لهذا يرى كاتل أن الضرورة قد تفرض على المهتمين بدراسة العصاب الاهتمام بقياس ما وراء حزمة أو زملة الاعراض « Syndromes » لتفسير المصاب ، دراسة عددية رقمية قياسية لكثير من المظاهر التي كانت لاتصدو الوصف الاكلينيكي لهده الظاهرات ، وملاحظة الصراع والكبت والحيال اللاشعورية في سلوك الافراد (١) ، ويؤكد كاتل أن الكثير من الدراسات العاملية مد اثبتت أن مظاهر العصاب المختلفة تشترك فيما بينها في عامل عام يظهر في اشكال سلوكية عديدة وهو :

المامل ( د ) ـ رهذا المامل يسمى احيانا الإنهباط « General Neurotic Maladjustment. « من التوافق المصابي المام « وهذا المامل في موضوعات الاستفتاء التي تجري على المصابيين لدراسة الاشكال الاتبة من المول المصابية .

إلى الشمور بالوحدة حتى مع الآخرين .

٢ \_ الشعور بالاهتمام والقلق والتوتر لاسباب تافهمة .

٣ \_ الشعور بالبؤس والحسزن دون سبب ظاهر .

٤ \_ الشعور بعدم التوافق الجيد في الحيساة .

التعرض لحالات الارق المرهقة المضنية (٢٠).

<sup>(1)</sup> Cattell, R. B. : Ibid. : P. 274 .

<sup>(2)</sup> Ibid. P. 486.

- م غير راض او مثبيع « Dissatisfied » \_ كثير التحاش « Evasive.
- \_ متفير قلب \_ غير مستقر « Restless » \_ كثير النهيج ، غير صبور
  - \_ ذاتي « Subjective » \_ كثير الشكوى الاستمطافية (١) .

ويسدو أن هذه السمات ترتبط كثيرا بالمصاب ، وخاصة مجموعية المصابيين الذين يمسز شخصيتهم عدم القدرة على الاحتفاظ بالتحكم في الإنفعالات ، وسرعة التهيج ، وسهولة الاستثارة .

ولقد استفاد « كاتل » من دراسات ايزنك للمصابيين ، فاستعمل المادة التي حصل عليها الاخير من دراسنه على . . ٧٠ حالة من العصابيين ، ودرس بالتحليل العاملي لصفوفة معاملات ارتباط معينة اهم العوامل التي تحدد الالعاد الرئيسية لشخصية العصابي .

ومن هذه الدراسة تمكن من عزل عامل معين في نتائج قياس مجموعــة سمات في العصابيين ، تبينمنه أن المقاييس الآنية مشبعة بهذا العامل كالآني (٢٠):

ـ شخصية سيئة التنظيم غير قادرة على التوافق غير مشبعة درجة تشبعها بالعامل ٧٥و.

- ـ اعراض اضطرابات عصبية منذ الطفولة درجة تشبعها بالعامل ٦٦٦٠.
  - ـ انقباض وهوس بسيط درجة تشبعها بالعامل ١٣٠٠ .
- ـ انمراليـــة درجة تشبعها بالعامل ٨٥٨ ·
- م ضفوط وازمات حروب او انفصال غير محتملة درجة تشبعها بالعامل ٥٥٠ .
- تشبيهها بالعامل ٥٥٣ . وقد أضاف أبزنك لهذه السمات : ضعف ونقص اليول والمهتمات ، صمر الهضم ، طاقة قليلة وجهد محدود توهم المرض .

كلالك استفاد كاتل من دراسات اجراها بعض علماء التحليل العاملسي على الإضطرابات العصابية التي تنجم عن ازمات مثل ازمات الحروب والتي سماهاعصاب صدمات الحروب « Traumatic War events neuroses » وهسي أعراض تختلف عن تلك التي تنشأ من ازمات الطفولة وفيها تظهر بوضوح:

<sup>(1)</sup> Cattell, R. B. Description and measurement of Personality. Ibid. P.  $60\,$  .

<sup>(2)</sup> Cattell, R. B. : Ibid. P. 487.

- - . « Excessive startles. » استجابات الغزع المبالغ فيها
    - . « Tremors » مستيرية
- \_ اضطرابات في الهضم \_ وانفعال عنيف لذكر الحادث المؤلم أيا كان .

  كذلك استفاد كاتل من دراسات اكرسون « Akerson » الذي حدد أهم
  سمات الاطفال المصابين كالآني :

ا \_ المصبية ٢ \_ عدم الاستقرار ٣ \_ استعداد وقابلية للاستشارة « Irritability » } \_ النفير في المزاج ٥ \_ عدم الاستقرار ي الندوم ٢ \_ السلوك الفسريب السلامنطقي ٧ \_ المشغوليسة والقلسق « Distractability » \_ عدم القدرة على التركيز « Day dreams » \_ \_ احلام البقظة « Day dreams » \_ \_ احلام البقظة « Day dreams »

هكذا لمن كاتل هذا التصدد في السمات المختلفة التي يتصف بها العصابيون و وجد ان الضرورة العلمية تستلزم الوصول بطريقة علمية سليمة الى طبيعة تجمع هذه السمات في شكل عوامل تجمع السمات المعيزة للمصابي ، وخلص من ذلك كله الى ان عامل ( — C ) الذي كشف عنه والذي اطلق عليمه الانعمالية العامة الواهنة « Demoralized general emotionality » هو العامل انقمام في كل اشكال العصاب ، وبمكن ان يقاس في كل التقديرات والاستخبارات الموضوعية والملاحظات الاكلينيكية المتجمعة ، لانه يمثل الناحيسة المجوهة في العصابية العامة ، الذي يقرب كثيرا من السمات المشبعة بهسذا العامل . وتتمركز هذه السمات حول نقص واضطراب في التمرفات الاداريسة وعدم ثبات الناحية المؤاجهة « Mood » ) وضعف في المداكرة ، ويظهر كذاك ردود الإفعال المنيفة للجهاز اللارادي « Overreactive autonomic system » مع شعور عام بالتعب ونقص فيما يمكن ان يبذله المريض من جهد (١) .

وهكذا يتضع أن دراسات كاتل العاملية كانت تهتم أساسا بتجميع أهم السمات التي ترتبط بالعصاب ، ولم يعن كثيرا بدراسة دينامية تكون هسذه العادات السلوكية التي يتوافق بها الفرد مع صراعاته ، أو دينامية وطريقة الحرير مثل هذه العادات . حقيقة أنه حاول أن يفسر كيف تتطور الاضطرابات العصابية ، وأن يحدد بعض الاسباب ولكنه في فلك لم يتابع دينامية هسذا التطور باكثر من عرض العوامل الاسربة والثقافية المصاحبة للاضطرابات العصابية .

وسوف نناقش ذلك بالتفصيل بعد عرض أهم التفسيرات التي اصطنعها

<sup>(1)</sup> Cattell, R. B. : Ibid. P. 513 .

### اسحاب هذا المنهج - منهج التحليل العاملي - لدراسة الجناح .

والخلاصة أن كاتسل يرى أن عامل ( --- C ) يمكن أن يكون هو عامسل المصابية العامل ، لما ثبت من أن انسمات المشبعة بهذا العامل قد تكرر ظهور سمات مشابهة لها في دراسات عاملية أخرى .

#### شخصيسة الجانع في نظس اصحاب التحليسل العاملي

رى كاتل أن هناك مميزات نفسية مشتركة في كل حالات الجناح ، أو الخروج على القانون سواء كان هذا القانون وضعيا معقولا أو غير معقول ، أو كان قانونا سماويا ، هذه الميزة النفسية تتمثل اكثر ماتتمثل في الماناة مسن ضعف القدرة على تحمل ضبط النفسي Brook restraint »وهو مايظهر امام النزعات القوية أو الانائية والتمركز حول الذات ، أو إنعدام الإيثار ش Altruism هذا بالاضافة الى الفباء الظاهر الذي يحول دون أوراك الفرد لافعاله على الهاعدوان خارجي « Transaggression » على الفير (١)

ولقد قام علماء كثيرون غير كاتل بدراسة هذا النوع من الشخصية ومنهم الرسون برج « Ackerson Berg » وهرفت وجنكس « Ackerson Berg » ولمورد « Lamford » وغيرهم ممن حاولوا حصر وتحديد سمات خاصسة للشخصية تشترك في كل حالات الإجرام ، الا أنه لم يتحقق بعد تحديد الميزات الشخصية لكل جريعة على حده ، ولهذا كانت سمات الجانجين اقل وضوحا وشمولا من السمات التي تحدد لرملة المصاب وأشكاله .

وهكذا يرى كاتل أن افضل طريقة لتحديد أبعاد شخصية الجانح همي الدراسمة العامليمة .

#### قيساس الشخصية والجنساح:

حاول كاتل في ضوء هذا أن يحدد أهم العوامل التي تبين من القيساس أنها تتشبع بها سمات معينة لشخصية الجائع . وقد تبين له أن الجائحين بحصالون على درجات عالية في العطب السلبي من العامل ( $\mathbf{E} + \mathbf{j}$ ) و مااسمام ( $\mathbf{E} + \mathbf{j}$ ) العامل ( $\mathbf{E} + \mathbf{j}$ ) العامل وهوعامل السيطر قضد الغنوع . Dominance ascendance Vs.Submissiveness ومده العوامل المتساد كن المنافق عامل الاكتفاء الذاتي « Self sufficiency » وهده العوامل أمكس استخلاصها من استفتاءات العماب . وفي الاستفتاء العام يحصل الماتحون على درجات عالية في القلق والانقباض أو العامل ( $\mathbf{E} - \mathbf{j}$ ) ويمتاز الجاتح إيضا بتعدد المهتمات ، وارتفاع مستوى الانقمالية العامة . كما يمتاز بضعف القدرة على تمييز السلال السلود الخلاقية » ويحصل

<sup>(1)</sup> Cattell, R. B. : Ibid. P. 457.

الجانع على درجات عالية عادة في سمة الكسل ، وعدم الطاعة ، ورفض النظم والقوابين وعدم الانتباه أو القدرة على التركيز واليل للشجار والكلب والسب ، وعدم ثبات الحالة الانفعالية « والفتونة » والتشرد « Bullying » والجانحون غالبا أنستاطيون تنتشر بينهم حالات التبول اللاارادي ، ولعل هذه السمات عالبا أنستاطيون تنتشر بينهم جالات التبول اللاارادي ، ولعل هذه السمات جميما هي التي تكمن وراء اعجابهم بالمظاهر الظاهرة كالثراء والملبس والشكل والمظهر اكثر من اعجابهم بالسمات الاجتماعية كالتماون والتضحية .

وعندما قارن كاتل بين سمات الجانح وسمات العصابي ذكر أن بعض الدوافع اللاشعورية التسي تبت وجودها عند الجانحين لاتختلف كثيرا عسن مثيلاتها عند العصابين ، وهي تأخذ أشكالا منها « الحاخة للعقاب » « والاحلال في العدوان» « Displaced aggression » يبدأ عادة من صورة الابوكذلك احلال النزعات الاخرى اللاشعورية كالجنس وغيرها (۱) .

وقد البنت الدراسات التي قدامت على اساس التحليل العاملي ، ان الجانحين عامة بحصاون على درجات منخفضة في عامل (C-) و ورجات عالية في العامل (E+) ، وكذلك يقعون في القطب السالب من العامل (E-) ، وكذلك يقعون في القطب السالب من العامل C و وتبرز هذه ركلك في العامل C (C) ، والعامل الغصامية ، «Schizoid » وتبرز هذه العوامل في شخصية الجانحين العدوانية أو الانائيين اكثر من غيرهم ، أمساناما (C) وهو عامل « الشخصية المتكاملة » ، فأنهم يحصلون على درجات عالية في العامل (C) ، اما الجانحون الذين بشتركون في عصابات فانهم محسلون على درجات العصلون على درجات العمل (C) و العامل (C) و العامل (C) و العامل (C) و العامل (C) و الدورية المرضية (C) و العامل (C)

وهكذا نجد « كاتل » يحاول جاهدا ان يربط بعض العوامل التي تحدد بعض ابعاد الشخصية في راي مدرسة التحليل العاملي ، بنوع الجناح ، واكته يعود فيلحظ تداخلا شديدا بين اشكال اللاسواء في بعض العوامل يجعله يقارن بين العصابي والجانح مقارنة عامـة في بعض السمات بالصور الآتية ، وبشكل ضمنى عسـام :

الجانح أكثر سيطرة أو ميلا للسيطرة من المصابي . الجانح أكثر مرحا وابتهاجا من العصابي . الجانح أكثر احساسا بالنبذ من المنزل من العصابي . الحانح أقل ذكاء وفطئة من المصابي .

<sup>(1)</sup> Cattell, R. B. : Ibid. P. 463 .

<sup>(2)</sup> Cattell, R. B.: Personality. Mc. Graw Hill Book Company. INC, First Ed. 1950. P. 463.

الجانح اقل من حيث ماضيه المرضي النفسي من العصابي .

الجانح أقل من حيث ماضي الاتكال والاعتماد على الفير من العصابي .

الجانح أقل من حيث التمسك بالمستويات الاجتماعية والاخلاقية فسي المنول من العصابي .

الا أن كليهما يشتركان في الانخفاض في درجة الاستقرار الانفعالي، ويعاني كل منهما من سمة أو مجموعة سمات وأعراض سوء التوافق العصابي العسام سواء كان ذلك راجعا إلى عوامل استعدادية أو بسبب تربية وتنشئة مبكرة خاطئة أو مليئة بالازمات غير المناسبة بسبب عدم التوافق الاسري ، وعلمي أية حال فالثابت أن الظروف الاسرية التي تمتاز بالازمات الناجمة عن حالات عدم التوافق هذه تكون أكثر خطورة في تأثيرها على شخصية كل من العصابي رائجانع ، منها في تأثيرها على غيرهما من الشخصيات (١)

وواضح أن القارنة بين الجانع والعصابي تتضع بصورة أكبر أذا أخذنا في الاعتبار الكثير من مفاهيم مدرسة التحليل النفسي لنربط بينها وبين ماتوصل الية علماء التحليل العاملي من نتائج .

فالجانع والمصلي يعانيسان من عدم الاستقرار الانفعالي « Emotional instability » ولكتهما يختلفان عن بعضهما في ناحية اخرى وهي قدرة كل منهما على الكبت ٤ فالاول اقل قدرة من الثاني .

فكل منهما يتعرض لحالات صراع في أول الامر مع المجتمع الذي يعيش فيه ، وقد يكون ذلك من ناحية بسبب عدم الاستقرار الانفعالي هذا ، ولكسن هناك نواح اخرى من ابعاد السخصية التي كشف عنها التحليل العاملي ، مثل الإنطلاق والمرح ، أو حب السيطرة أو انحطاط الذكاء ، وهي كلها أبعاد مسن الشخصية تعطل محاولة المجانح أن يكبت نزعاته ، وبذلك يستمر في تصارعه مع المجتمع دون أي كبت ، ودون محاولة كف نزعاته .

اما المصابي فانه يستعمل المعابير المليا الأنا الاعلى في السيطرة على ظاهرة عدم الاستقرار الانفعالي . وبمعنى آخر نجد انهذه الابعاد في الشخصية، التي تبرز في العوامل المذكورة والتي تميز الجانح لاتساعده على الكبت ، بينما يستطيع العصابي أن يستفيد من المستويات الاخلاقية الكونة للأنا الاعلى في تستطيع العمابي أن يستفيد من المستويات الاخلاقية الكونة للأنا الاعلى في تستطيع العمابي أن يستفيد من المستويات الاخلاقية الكونة للأنا الاعلى في تستطيع العمابي أن يستفيد من المستويات الاخلاقية الكونة للأنا الاعلى في المستويات الاخلاقية الكونة اللانا الاعلى المستويات المس

هكذا نجد « كاتل » يلجأ الى تفسيرات اصحاب مدرسة التحليل ليبرر كيف يمكن ان تكون هذه الابعاد التي كشف عنها التحليل العاملي عوامل محددة الجناح ، وفي هذا يرى ان النقص في تكوين الانا الاعلى عند الجانحين ، ذلسك

<sup>(1)</sup> Ibid : P. P. 464 - 468 .

الذي استطاع علماء التحليل العاملي اثباته باستعمال القياس المباشر مشمل اختبارات المعلومات الاخلاقية والحكم على اشكال من السلوك ، يبدو معيسزا الجاندين مما يمكن معه اعتباره مسؤولا عن الجناح (١) .

وقد أجرى روبنستين « Robenstein » دراسة مقارنة على 7۷۱ مسئ الماديين ومثانيم من الجانسين المحجوزين في بعض الؤسسات استعمل فيها استخبارا من مائة فقرة تقيس استجابة القرد لاشكال معينة مسن السلبوك استخبارا أن العاديين كانوا أكثر قدرة على نقد السلوك الخاطيء في انفسهم أو عند غيرهم من الجانسين الذين لم يبد عليهم اهتمام ما بالمستويات الاخلاقية في انفسهم أو غيرهم من الجانسين الذين لم يبد عليهم اهتمام ما بالمستويات الاخلاقية في انفسهم أو غيرهم أو غيرهم من الجانسين الذين لم يبد عليهم اهتمام ما بالمستويات الاخلاقية في انفسهم أو غيرهم من أنفسهم أو غيرهم من الجانسين الذين لم يبد عليهم اهتمام ما بالمستويات الاخلاقية في انفسهم أو غيرهم من أنفسهم أو غيرهم من الجانسين الله المناسبة المناسب

وهكذا اظهر القياس النفسي والتحليل العاملي درجة ضعف مكونهات الإنا الاعلى باعتباره مفهوم الضمير الذي يساعد الفرد على الحكم على سلوكه أو سلوك الغير ؛ وقد أصبح مفهوما يمكن قياسه بقياس آثاره السلوكية .

#### رأي العاملين في الطفولة والملاقات الاسرية واثرها في خلق الاضطرابلات السلوكيسية:

يمثل « كاتل » احد علماء التحليل العاملي اللذين حاولوا أن يغسروا السمات المختلفة التي تميز كلا من الجانح والعصابي في ضوء الخبرات الطغية ، والعلاقات بين الطفال ومعاشرية في هده المرحلة الهامنة من حياسه « الطفولة الاولى » .

ونجمه « كاتل » يستدل من نتائج ابحاث عديدة على تأثير العياة الاولى في خلق هذا الاسلوب أو ذاك ، وفي تنمية بعض المميزات التي تظهر وأضحة في قياسات الاطفال المسكلين .

فقى مجال اثر الاسرة في تكوين الأنا والآنا الاعلى يستند كاتل الى ابحاث « هيلي » على . . ه جانع تبين ان سلوكهم كان اكثر كفا بعد تفيير المتول والاسرة الى اسرة افضل ، يستند الى ذلك في تأكيد اثر الاسرة في تكوين الآنا الاعلى ، حيث تحسن سلوك ٨٠٠ من الجانعايين بتفيير ظروفهم الاسرية ٣٠٠ .

كذلك يذكر في اكثر من مناسبة كيف ان صراعات الطغولة مسؤولة من كثير من الميول المصابية أو المصاب الواضع ، أما عما سماه الميول المصابية عند الاطفال فأهمها الاستجابة المنيفة (٣) والقلق والارق الذي يتمرض له من

<sup>(1)</sup> Cattell, R. B.: Personality. Ibid. P. 469.

<sup>(2)</sup> Ibid. : P. 463.

<sup>(3)</sup> Hyperreactivity .

بعانون من صراعات طفلية بين الرغبة في استجابة ما وهوامسل كشف هسنة ه الاستجابة بسبب طريقة الآباء في تربيتهم (١) .

كلفك بحاول أن يبرز أهم ديناميات الأمراض المصابية من نتائج بحث سلاتر « Slater » على ١٠٠٠ من الجنود اللين ثبت أنهم يمانون أضطرابات عصابيسة بصسورة أو أخسرى ، وهنا كانت أهم هذه الديناميسات المنطقة الطفولية :

- 1 \_ الانفصال عن الاسرة أو المنزل .
- ٢ ... خلافات ومشاغل عائلية أو مشكلات اسرية .
- ٣ ــ يمجل ظهور الاضطراب قوة ضغط العمل بدرجة لاتناسب الطلقة البشرية.
   كذلك يستفيد من دراسات « Meryson » السفي يضيف الديناميات.
   السانقسة:
  - ١ ــ القلق والتوتر الناجم عن المنافسة .
  - ٢ -- الضبط الاجتماعي للدوافع الحشوبة والشهوانية .
  - ٣ ـ التأرجع بين الرغبة في اخفاء النزعات او الافصاح عنها .
  - انمدام التكامل العام في الساوك كما يجب باستمرار لتحقيق اهداف بعيدة قد تبدو غير مرغوبة .

كذلك يرى كاتل ان ماحقته « باروخ » في دراسته للظروف البيئية في الطفولة لكل من الجاتمين والمصابيين تؤكد بينهما في تواتر ظاهرات منسل : 

١ ــ الخلافات الوالدية ٢ ــ التربية والتاديب المتذبلب والاختلاف في المماملة الوالدية ٣ ــ مشكلات متملقة بالتفذية او تملم عادات الاخراج ٤ ــ النقص في الحب او الود ٥ ــ وجود حالات تعدد الملاقات الزوجية ( زوجة الاب او زوج الام) الخ . . .

وهنا برى كاتل أن الكثير مما يؤكده علماء النفس عن أن خبرات الطفولة مسؤولة عن خلق الكثير من السمات التي تميز العصابي أمسر مسلم بسه ، فالعصابي في نظره فرد تعرض لتربية فرضت عليه أن يمتص مستويات أعلى ، واكثر كفا الساوك من الجانح في اثناء تطور ونمو الآنا والآتا الأعلى وجمله كل هذا بمتاز بسمات معينة تتجمع في صورة عوامل عند قياسها وهراستها .

وهــو مع ذلك أيضا يكون ممـن يتعرضون للخبرات الآتية أكثــر مـن الجانعــين:

<sup>(1)</sup> Cattell, R. B. : Personality. Ibid. P. 495 .

الازمات الانفعالية .
 لديه انفعالية عالية في الناحية المزاجية .
 الضعف العام في الاستقرار الاستعدادي .

وفي مجال التطبع الاجتماعي برى كاتل ان ما يذهب اليه بعض الكتاب من انه يمكن الجمع بين المصابي والجانع على انهما يمثلان نتيجة متعادلةلفشل هذه العملية الامر الذي يحدث نتيجة عدم الملاءمة او الاتساق بين ما يتعلمه الطفل من قواعد ، وبين الدور الذي يغرضه المجتمع على هذا الفرد كراشد ، قد يغسر لنا الكثير من آثار منهج الآباء في التطبيع الاجتماعي في خلق سمات معينة تميز بين كل من الجانح والمصابي (١١) .

فالمصابي شخصية تبرز فبها آثار « سوء تنظيم الذات مقابل أنا أعلى مسرمت » (٢) وهسو يستنسد في ذلسك التي بحث جبودوين واطسون د Goodwin Watson ، ١٥ طالبا من طلاب المدارسالتاتوية اجرى عليهم استخبارا لقياس بعض السمات ، وقد تبين من هذا البحث أن التلاميد الذين خبروا في طغولتهم تربية وتنشئة اجتماعية شديدة قاسيسة مترمتة كانوا بعصلون على درجات عالية في :

1 \_ الشعور بالذنب ٢ \_ التعرض للمشغولية ٣ \_ القلق

٤ \_ التمسك بالماير المحددة ، للسلوك كما خبرها في علاقاته الاسرية .

 ه \_ الجمود وانعــدام المرونة ، خاصة في التمامل مع الفير او الاحكام الاخــلاقـــة .

هكذا اخذ « كاتل » يستمرض الكثير من المظاهر المصابية بأنواعها وهو تحاول أن يفسر هذه الظاهرات من حيث العوامل التي تمثل أبعادا في الشخصية من جهة ، ثم من حيث طبيعة العلاقات والديناميات الرتبطة بعملية التوبية من جهاة أخرى .

ونحن نعرض هنا على سبيل المثال كيف يعالج كاتل مشكلة من مشكلات المصاب ، وهي « البوال » يعالجها بهذه الطريقة حتى نبين كيف كان كاتسل يهتم الى جانب دراسة ابعاد الشخصية ، كما تبرزها السمات المتجمعة فسي الاطفال الذين يعانون هذا الاضطراب ، يهتم ايضا بالعوامل ذات الفاعليسة في اظهار هذا العرض وما يرتبط به من سمات أو أبعاد انفعالية أو غيرها مما يرجع الى خيرات الطفي لة (٣٠) .

<sup>(1)</sup> Cattell, R. B. : Personality. Ibid. P. P. 496 - 497 .

<sup>(2)</sup> Excessive superego Vs. Defective ego structure .

<sup>(3)</sup> Cattell, R. B.: Peronality. Ibid. P. P. 506 - 507,

## بعض ديناميات التبول اللاارادي كما درسها علماء التحليل العامل :

هناك أدلة كبيرة على ارتباط هذا العرض بحالات انعدام التوافق أو الإضطراب الإخلاقي كالجناح فقد وجد هيرش « Hirsch » أن ٣٢٪ مسن مجموعة من الجانحين للفت ٣٦٧ كانوا يعانون من البوال ، كما لاحظ أن ابعاد الشخصية التي ترتبط بالبوال هي :

عدم النضح الانفعالي في ٢١٪ من الحالات . القابلية الزائدة الاستهواء في ٤٢٪ من الحالات . الشعور بالتقص وانعدام الامان في ٣٩٪ من الحالات . استجابات شديدة من الخوف في ٢٩٪ من الحالات . انحرافات جنسية في ١٤٪ من الحالات .

كذلك وَكد ظهور هـذه السمات اكثر في البوالين بحث آخر اجبراه « Ackerson » على ٢٣ من مجموعة مكونة من ٣٠٠٠٠ طفلا من اطغال العبادات النفسية . كان اولئك الاطغال ( ٢٣ ) ممن يبدو عليهم سرعة التهيج والاستثارة « Irritability » والانفزالية ، وعدم استقسرار في النوم ومزاولة الاستمناء ، وسورات الغضب ، واعراض المصبية العاملة ، والرغبة في الشجار ، والسب ، والحساسية الزائدة ، وقضم الاظافر ، النع من اعراض تدخل تحت الموامل التي كشف عنها التحليل العاملي .

والمهم في هذا أن أغلب هؤلاء الاطفال كان يقل بوالهم بل ويزول أحيانا كلما ظهر مايدل على أن الاب أو الام أو المدرس أو الاخ سوف يحضر قريبا نيمني بهم ، كما كانت هذه الظاهرة تبدو وأضحة كلما قربت أيام الاجازات ، أي تقل ظاهرة البوال .

وهكذا تكون للملاقات بين المصابي وافراد اسرته اثرها في خلق المصاب، كما انه في حالات الانفصال كان شمور الطفل بأنه منبوذ او غير مرغوب فيسه بدرجة تخلق لدبه حالة من القلق ، تشترك مع القلق بسبب كف المسدوان عند هؤلاء الاطفال في خلق التوتر النفسي الشديد الذي يسهم في خلق ظاهرة البوال . وهذا ما يلاحظ من تكرار حالات البوال مع الفيرة ، حين يكف المريض عدوانسه على مصدر الفسيرة ، ويعاني بذلك قلسق كف المدوان مع قلسق الشعبور بالنسبة .

وهكذا يتضح ان كاتل او امثاله من الهتمين بالتحليل التفسي حين بتناول ظاهرة عضابية مثل « البوال » انما يتناولها من زاويتين :

الإبعاد الرئيسية في الشخصية وأهم سخاتها .

ب الموامل؟ الديناميكية البيئية من الترابية او الماملة الوالدية او الملاقات
 الإسرية التي تصاحب الظاهرة ، وقد تكون مسؤولة عنها .

#### آراه الزنساك

يرى الكاتب هنا ان يعرض لآراء واحد من العلماء الذين اخذوا بمنهسج التحليل العاملي ، وأفادوا منه كثيرا في تفسير ديناميات الاضطراب السلوكي عامة والجناح والعصاب خاصة .

وبمتبر العالم الانكليزي « ايزنك » من اصحاب نظرية السلوكيةالجديدة الذين أفادوا كثيرا من التحليلالماملي في دراسة المصاب والجناح . وفي تحديده للشخصية عامة ببرز اتجاهه السلوكي الواضح فهو يقول:

« الشخصية استعدادات الاستجابة واسعة ؛ عامة ؛ معقدة ؛ متداخلة ؛ ركنها ثابتة فوعا ما ولا تتمرض كثيرا او تثاثر بالموامل الخاوجية ، وكنها فتون الإبعاد الرئيسية في الشخصية » (١١) ، معنى ذلك أن لكل فرد مجموعة من الاستعدادات للاستجابة بطريقة مميزة في كل موقف .

وهو يرى أن العوامل التي تبرز في التحليل العاملي والاحصاء وسيلسة -للتصنيف فقط بينما يعتبوها جلفورد سمات أولية أو متحدة للشخصيسة ، و هي الإبعاد الاساسية للنفس .

ولقد أجرى ايزنك بحثا على . ٧٠ من الجنود المرضى بالاضطرابات النفسية وأجرى على نتائج القاييس المختلفة دراسة تحليلية كان يهدف منها الى الكشف عن الموامل العامة والطائفية المهزة للمصاب . وبهلم الظريقة استطاع أن تكشف في شخصية العصابي عن :

#### آ ـ عامل عام تنشيع به السمات الآتية:

ا سوء التنظيم في الشخصية ، ٢ سالتواكل ، ٣ ساضي غير عادي قبل المرض ، ٤ ساطرد من الخدمة لعدم اللياقة ، ٥ سمهتمات محدودة ، ٣ سقلة جهد ، ٧ س تواتر اللاسواء في الآباء ، ٨ سمبادىء شبه فصام ، ٩ سضع في التوازن العضلي ، ١ سمنزل غير مشبع للحاجات التفسية ، ٢ سمباد والانتماء والامن ، ١١ سلاموية في جماعة ، ١٢ سمبول للدورية الانعماليسية .

هذا العامل يحدد معنى انعدام تكامل الشخصية بصفة عامة ، وانعدام . القـــدرة على التواقــق ، وانخفـاض في مستوى مــا اسماه الدافع المــام « General drive » وهو ما اطلق عليه اسم « عامل العصابية » (٣٠) .

<sup>(1)</sup> Eyenck, H. J.: Dimentions of Personality . London . - Toutledge. 1947 P. 15 .

<sup>(2)</sup> Eysenck, H. J. : Ibid. P. P. 16 - 35 .

ولفد سمى هذا العامل عامل من الدل على درجة تنظيم الشخصية، وكان يستعمل الرمز «-P» ليشير عن التوزيع الاعتدائي لهذا العامل الى المجزء الذي يعني ان الفرد اقل استقرارا اقل في تنظيم شخصيته ، واكتسر عصابية ويشير بالرمز «+P» الى هذا الجزء من التوزيع الذي يعني مزيدا من الاستقرار ، والتنظيم الافضل ، ونقص العصابية ، وهو يستعمل التمييز المرزي للدلالة على العصابية ويستعمله للمصابية في اغلب الحالات ذلك انه وجد ان توزيع درجات العامل على كشير من المرضى العصابيين ، توزيعا اعتداليا يعني ان هدا العامل اكثر ارتباطا بالعصابية فيه باي شكل آخر من المكال المشخصيسة ، ويقصد بذلك ان قطبه السالب هو السادي يسرتبط كرا العصابية .

#### ب ... العامل الثنائي الإنطواء ضد الانبساط :

وجد ايزنك من ابحائه أن المصابيين يمتدون على استمرار أو كل متصل بقع أحد طرفيه عند سمات الهستيري ، ويقع الطرف الآخر عندما اسمساه الطرف الخاص بالسيكائينيا ، الذي يمتاز بسمات « Dysthemia » ، وهي التي تتمثل في الاستجابات التي تدل على القلق ، والوساوس والافعال القهرية ، والإنهسسطط (١) .

ويعرض لنا إيزنك الاختلاف الكبير في الراي بين العلماء ، عسن علاقة الانطواء بالعصاب واكنه على العموم برى أن عدم الميل للاختلاط الاجتماعي مرض من اعراض العصاب اكثر منه عرض من اعراض الانطواء ، ويستند في دنك الى كشوف دكتور رسل فريزر « Dr. Fraser, R » تلك الكشوف التي ترصل اليها من دراسة حالة ٥٠٠٠ عامل كشف بينهم عن ١٠٪ يعانون مس مصاب عديف معطل « Disabling » ، و ٢٠٪ يعانون من عصاب خفيف ، ولقد تبين أن العصاب اكثر تواترا بين أولئك الذين يعيشون وحيدين ، أو تقتصر احتكاكاتهم الاجتماعية على عائلاتهم فقط ، ولا يستمتمون بانواع التسليسة أو الإلمان والإختلاط بالنهر .

وبلهذا يكون انعدام الميل الاجتماعي من مظاهر السلوك التي ترتبط بهدا المامل في قطب « الديسيشميا » السابق الاشارة اليه كاحد قطبي الاستمرار الخاص بالاستجابات المصابية .

ومن براجعة الآراء المختلفة في تفسير الانبساط والانطواء ، خلص أيزنك الى ان كلا منهما يشترك في سمات معينة تميز الانبساطي عن الانطوائي وتدخل تحت كل منهما:

<sup>(2)</sup> Buss, A. H.: Psychopathology: John Wiley and soms, Inc. London, New York, Sydney. 1966. P. P. 115-116.

- الانطوائي يفلب على سلوكه الناحية التفكرية ، والانبساطي أميل لانواع
   النشاط السلوكي الواضح الخارجي الاجتماعي .
- ــ الانطوائي يتمرض ساوكه لمظاهر الكف في كل نزعاته بينمــا الانبـــاطي لايتمرض أبدا لهذا الكف .

واقد تبين أيزنك في دراسته أن النمط الانسناطي الهستيري تتصبح فيه هـذه السمات بينما أنواع المصابيين من النمط الديسيثيمي فأنهسم يقلب عليهم سمات الانطواء .

وقد أضاف أيزنك لهذا السمات الآتية لتمييز قطبي هذا العامل:

- القطب الانطوائي الديستائيمي ويعتاز بسمات القلق ، الانهباط ، الميول الوسواسبة ، التبلد التهيع وسرعة الاستثارة ، التعطل السلاارادي لبعض الوظائف .
- س ... القطب الهستيري ، وتظهر فيه اعراض التحويل ، الإنحرافات الجنسية ... Sexual Perversions » انخفاض في مستوى الذكاء وتاريخ في علاقته بالممل سيء ، اعراض توهم المرض ، اما غير ذلك من العوامل فكانت تبدو اقل تاثيرا مثل الميسول المحددة والمهتمات القليلة ، كذلك عسدم الرغبة في سلل الحهسد .

#### هكذا حدد أيزنك مميزات المصاب في عاملن :

- أ \_ عامل المصايبة العامـة اللذي وجد أنـه يرتبط بعوامل آخرى سبق أن حققتها كشوف آخرى قي التحليل العاملي وهو العامل الذي اسماه عامل P « P » وله ارتباط بعامـل « P » عند وب « Web » الذي يميز في قلبه السالب الميول العصابية أو سمات العصابي التي تقع في الطرف المضاد للعامل P » وشمل الاخير : 1 \_ المثابرة أمام العوائق ، ٢ \_ الاشفاق ، ٣ \_ الثقة بالغير ، ٢ \_ قوة الضمير ، ٥ \_ الخلق الجيد ، ٢ \_ قوة الإدادة ، وغيرها من العوامل .
- كذلك ميز شخصية العصابي بعامل ثنائي القطب آخر ، يميز فئتين من العصابيين وهما فئتا : الهستيريين والديسائميين ، ويقع العصابيون على درجات مختلفة من الكل المتصل او الاستمرار بين هذين الطرفين ، وهو يشبه الانطواء والانبساط عند يونج .

ولقد أجرى دراسات استخبارية عديدة على مجموعات مختلفة مين العصابين ٤ وامكن الحصول على اختلافات يمكن الاعتماد عليها فيما يختص مكل من العاملين ، فلقد وجد أن استخبارا العصابية أظهر أنه يعيز بين المصابين والعاديين ، كما يعيز ورجات من المرض العصابي ، كذلك كان معيزا للهستريين من الديسائيمين، كأنه وجد أنه يعكن بالقياس تحديد القيمة الرقية لدرجة كل نوع من أنواع هذا العصاب (1) .

### دراسات أيزنك لتفسير تطور اعراض العصاب:

حاول ايزنك ، بعد تحديد سمات العصاب ان يفسر سبب الاضطرابات المصابية والعوامل التي نسهم في خلق هذا الاسلوب من التكيف ، ولم يكسن في ذلك يختلف عن جمهرة علماء التحليل العاملي . فقد لجا الى الكثير مسن تفسيرات ومفاهيم التحليل النفسي عند تفسير العصاب ، ولكنه مع ذلك كان يرى أن للوراثة دورا لايصح أن ينكر في التأثير على حالات الاضطراب النفسي ، بدرجة لايمكن الفصل بينهما وبين العوامل البيئية والاكتساب والتعلم في هذا المقام ، فهو برى أن العامل الورائي الذي يتمثل في القابلية للتأثر بالضفوط المجتماعية ، والبيئة التي تتمثل في كهية الضغوط التي يتمرض لها الفسرد وتمر بخبرته يعتبران عنصربن ضروريين لتفسير اسباب العصاب التي تعرض كثيرا على مراكز العلاج .

فكل النظريات التي عرضها ايزنك لتفسير المصاب اما ان تكون نظريات نؤكد اثر البيئة ، او تهتم بأثر الوراثة ، وفي عرضه لنظريات الوراثة يرى انها ابضا تهتم بدور البيئة في ابراز هذه النواحي الوراثية . وهكذا نخلص السي ان كل النظريات التي تفسر العصاب تتفق على ان الضفوط البيئية تلمب دورا كبيرا في خلق ظروف تطور اعراض العصاب . والسؤال المهم الذي يحتاج الى تقرير في نظره هو : هل الضغوط البيئية وحدها تكفي لاحداث هذه الظاهرة؟ ان سيموندس حين يحاول ان يجبب على هذا يرى ان الميول المصابية تختلف باختلاف درجة عنف الواجبات والمسؤوليات الاجتماعية التي يغرضها المجتمع على الفرد ، او باختلاف درجة الخطر الذي يتمرض له الفرد في حياته وهو امر لايقاس الا يعامل الصدفة (1).

ولقد حاول ايزنك ان يربط بين السمات التي توصل النها والتي تمسن فئات مختلفة من حزمة أو زملة الاعراض العصابية ، وبين تفسيرات مدرســة التعليل النفسي للسلوك العصابي ، ولهذا يرى ان السمات الميزة للعصابي الانبساطي يبدو فيها واضحا تغلب نزعــات الإد على الانا الاعلى ، بينمــا في حالــة العصابي الانطوائي تسيطر مكونات الإد على مكونات ونزعات الإد .

<sup>(1)</sup> Eysenck, H. J.: Ibid. P. P. 260 - 261.

<sup>(2)</sup> Eysenck, H. J. : Ibid. P. P. 45 - 46.

See also : Symonds, P. M. : Mental Hygiene of The School Child. New York. The Macmillan Company. 1938 .

ولهد السند ايرنك في مقارنته هذه الى أن مايميز المصابي الهستيري من سمات تجعله يبدو في سلوكه أقرب لكل مايجلب له اللذة ، بينما يسيطر على حياة وسلوك المصابي الافطوائي أنواع السلوك التي بقوم فيها الآنا الاعلى بعملية الكف . كذلك لاحظ من استجابات الديسائيمين لاختبارات التجاح والفشسل نوعا من الجودد يشير إلى سيطرة الإنا الاعلى ، كما تبين أنهم يكفون عن النكات المتعلقة بالجنس أو ما يخرج بها عن حدود الاوضاع المرعية .

ولقد فسر « ايزنك » هذه الإضطرابات النفسية في ضوء مفهوم مدرسة السلوكية البحديدة عن عملية التطبيع الاجتماعي ، فهو يقول « ان الانطوائي بمثل بين المصابيين الشخص اللدي وصل الى درجة كبيرة من التأثر بعوامل الكف في التطبيع الاجتماعي ، فهو اكثر كفا من غيره من العصابيين ، بينما الهستيري ببدو انه اكثر خروجا عن المجتمع « Asocial » وهو النمط الذي لم يعان اي كف ، وواضع من هذا انه يشير الى أن طربقة التنششة التي يخبرها المظفل مسؤولة - ليس فقط عسن العصاب العام حد بل عن توجيه المصاب وجهته المحدودة . أي أن نوع التنشئة واتجاهات الآباء فيها ) تحدد طبيعة الاستجابات المصابية التي يتعلمها الفرد ، وهل هي من النوع الهستيري أم الديسائيمي » (١) .

ولا بزال ابزنك في دراسته للمصاب يهتم بالعوامل الاستعدادية وببرزها، المرجة انه يرى أن العصاب يرتبط أحيانا بمستوى اللذكاء ، ويرى أننا أذا كنا ننظر للمصاب من زاوية البعد الانفعالي للشخصية وحده ، فاننا نهصل ناحية هاسة في دراسة الشخصية عامة وشخصية المصابي خاصة وهي التي يرى إنها تتمثل في أبعاد ثلاثة:

- البعد الادراكي المعرفي « Cognitive » والذي يعتبر اللكاء هو العامــل العام فيه « G. F. » .
- المجال الارادي والنزوعي « Conative » ويعتبر العصاب عاملا فيه . المجال الوجدائي المزاجي والعاطفي « Affective » وبعتبسر الانطلسواء والانسساط عاملا فيه .

وهو يرى أن دراسة شخصية المصابي بجب أن تقوم على أسساس التكامل والتفاعل بين هذه النواحي الثلاثة ، في الأطار العام للتكوين المضوي البدني للفرد ، ويرى أيزنك أننا لايمكن أن نحدد الاختلاف والفرق النسبي بين أثر كل من الورائة والبيئة في خلق المصاب او الشخصية الانطوائية ، كذلك لايمكن أن نحدد مدى امكان استمراد ثبات الفرد على درجة ما مسن درجات أستهراد المصاب أو استمراد الانبساط ، كما يحدث في حالة درجات أستهراد المصاب أو استمراد الانبساط ، كما يحدث في حالة

<sup>(1)</sup> Eysenck, H. J.: Ibid. P. P. 247 - 248.

قياس الذكاء ، ولكن الظاهرة على الصوم يمكن قياسها الآن باختبارات على درجـة كبيرة من الدقـة او الصدق ، نسم هي من الاختبارات الثابتة السي حـد كبير (١) .

هكذا نجد أن أيزنك في دراسته هذه ـ قد أهمل ألى خد كبير التنويه ألى المنفيرات والعوامل المتوسطة التي تخلق العصاب ، أو بمعنى آخر السي ما هو معروف عن دور القلق في خلق العصاب ، فقد كانت كل جهوده مسركرة على الكشف عن السمات المهسرة العصاب عامسة ولشكلسين من اشكال إلعصاب خاصة ،

وهو في هذا الاتجاه لايختلف كثيرا عن جمهرة الذين عنوا بهذا الغرع ف دراسة الشخصية .

الا أن دراسات ايزنك هنا تقودنا الى منهج جمع بين آراء اصحاب المدرسة السلوكية الجديدة وآراء التحليليين . فهو بدرس الشخصية في نظريته دراسة تقوم على تجميع العادات او الاستجابات المتادة « H.R » (٣) التي يتعلمها الفرد في اثناء نعوه وتطوره نم يجمعها في مجموعة السمات الميزة للفرد . فالدراسة التحليلية العاملية للشخصية في نظره يمكن أن تبرز أي بعد من إبعاد الشخصية الثلاثة السابقة في مستويات اربعة :

١ \_\_ مستوى الاستجابة النوعية . ٢ \_\_ مستوى الاستجابة الجديدة .
 ٣ \_\_ مستوى السمات .
 ٤ \_\_ مستوى الانماط .

وهكذا تكون الشخصية العصابية في نظره « نمطا او اسلوبا » من أساليب النوافق يتضمن في تقسيماته الغرعية مجموعة « سمات » تقوم على اسساس مجموعة « عادات » أو استجابات معتادة ، تتكور على أساسها استجابات الغرد النوعية في المواقف الخاصة .

## آراء أيزنك في الجناح:

والجانح في نظر ابزنك شخصية أيضا او أسلوب حاول أن يحدد أهسم سماته في ضوء ماكشفه من عوامل .

ويضع ابزنك الجانحين في فئة الذين يمانون من المصاب الانبساطي فقد وجد انهم يقعون في منطقة متوسطة بين المصاب والانبساط ، وانهم يمتازون بأن قدرتهم المقلبة على تكوين الارتباطات الشرطية ضميفة جدا ، لذلك ساهم

<sup>(1)</sup> Ibid : P. P. 261 - 262 .

<sup>(2)</sup> Habitual responses .

أصحاب العقول الجامدة « Taught minded » (١) ووضعهم ايزنك في الوقع المبين بالشكل من استمراري العصاب والانطواء عندما حاول وضعهم بالنسبة للإبعاد الاربعة لعاملي العصاب ثم الانبساط ضد الانطواء كما هو مبين بالشكل التوضيحي لمحوري الاضطراب السلوكي:



وقد ابرز ابزنك انه كلما حصل فرد على درجات عالية في اختبارات المصاب وعالية ايضا في الانبساط كلما كان اقرب الى النمط السيكوباتي مسن الشخصية ، أما الهستيري فانه يحصل على درجات اقل في كل من الانبساط رالمصاب ، بينما يحصل الاطفال الجانحون على درجات تقع بين هاتين الفئتين .

ولقد أجرى الدكتور روبرت أندري (٢) أستاذ علم النفس بجامعة لندن دراسة عاملية على مجموعة من الاحداث المودعين بالترسسات لدراسة مجموعة متفيرات معينة في شخصية الاحداث ، وقد تبين له أن العصاب يرتبط بالجناح بدرجة عالية ، فالميول العدوانية كما قاسها كان معامل الارتباط بينها وبين الاستجابة لاختبار العصاب ٨٩٨.

كذاك قام الباحث نفسه بدراسة عن أثر الظروف الاسرية في خلسق الجناح أو خلق الشخصية الجانحة ، فوجد أن من أهم عوامل تعديد وتعزيسز الجناح مرتبة حسب إهميتها :

<sup>(1)</sup> راجع بحث جناح الاحداث في الدول المتحقدة القاه « Dr. Robert Andy » الاستاذ بقدم علم النفس بعمهد التربية بجامعة لندن في الؤنمر الدولي الثالث عشر لعلم الجريمة بومي V و A وليو سنة 1977 في القاهرة .

<sup>(</sup>١) دراسة سابقة الحلقة الثالثة عشر لمؤتمر الجريمة الاولى: يوليو سنة ١٩٩٣ .

- ١ الملاقة بالام ومدى الحرمان منها نفسيا أو عضويا .
  - إ ـ انعدام الحب المتبادل بين الطفل ووالديه .
  - ٣ \_ طريقة التربية التي تقوم على النبذ والعقاب .
    - إلى الانفصال والتهدم الأسرى .

وقد وجدت هذه الظروف اكثر تواترا في دراسة حالات الجناح منها في دراسة مجموعة مشابهة من العاديين .

ولقد سار الباحث « الدكتور روبرت اندري » في دراسته هذه على نفس الإسلوب الذي سار عليه أيزنك حين اهتم في دراسة اجراها على الجسانحين بدراسة جانبين استعمل في دراستها الاحصاء والتحليل العاملي معا:

 الجانب الاول هو سمات شخصية الجانح ، ومدى الارتباط بين سمات المبول العدوانية وبين السمات التي تدخل تحت عامل العصاب العام من جهة ، ثم درجة الارتباط بين المبول الجناحية وعامل الانبساط الانطواء كما قاسها أيزنك ووضع لها المقاييس المناسبة في دراسته للعصاب .

 ٢ ــ ودرس كذلك درجة شدة متفيرات البيئة المستقلة التي تصاحب حالات الجناح ، وربط بينها وبين سلوك الجناح .

وهكذا يعتبر « روبرت اندري » واحدا من تلاميذ ايزنك ، الديسن ساروا على نهجه وابرزوا اتجاهاته في تفسير السلوك اللاسوي الجانع .

\* \* \*



# البّابُ الرّابع

#### العرسة السلوكية الجنيدة وديناميات السلوك غير السوى

#### مقسمسة:

- العرسة السلوكية الجديدة وديناميات الجناح والعصاب

- و متسمسة
- اأتعلم والإنحرافات العصابية والجناحية
- المصاب والنظربة السلوكية الجديدة
   نتائج اللقتي وديناميات المصاب اعتراضات على النظرية
  - و أساليب التنشئة الخاطئة وتعلم الاستجابات العمايية
- الجناح في راي نظرية اصحاب السلوكية الجديدة
   القلق والاحباط راي ماير في جناح الاطفال والاحباط
  - تفسیر مورد الجناح

## المسدرسة السلوكية الجديسة وديناميسات السلوك غسير السوى

#### مقسسة:

يهتم الكاتب في هذا الباب بشرح اهسم التعديلات التي ادخلتها نظريسة المدرسة السلوكية الجديدة على آراء السابقين في تفسير السلوك غير السوي عامة ، وسلوك العصاب والجناح خاصة .

والمدرسة السلوك الإنساني ، حيث بلجا اصحابها في هذا المقام السي جديدا في دراسة السلوك الإنساني ، حيث بلجا اصحابها في هذا المقام السي الاتجاهات العلمية الحديثة والمناهج التجريبية في تفسير السلوك الإنساني عامة. والمراجع للفصول السابقة من هذا المؤلف يلمس تماما كيف أن جميسع الاتجاهات العلمية كانت لاتستفني عن الالم بطرف كبير او صغير مما توصلت الله مدرسة التحليل النفسي من مفاهيم ، وكلها ، حتى تلك المدارس التي اعتملت أولا وقبل كل شيء على القياس والتجريب مثل مدرسة السمات أو اصحاب نظرية التحليل العاملي ، كانت تجد في مفاهيم مدرسة التحليل النفسي ملاذا طيبا لتفسير السلوك ودينامياته ، ولكنها تعالج هذه المفاهيم باسلوبها الخاص ، ولم تختلف في ذلك المدرسة الغرضية عن المدرسة المعروفة باسم مدرسة « أصحاب نظرية السمات » او « نظرية التحليل العاملي » الا في باسم مدرسة « أصحاب نظرية السمات » او « نظرية التحليل العاملي » الا في بعدد المفهوم » واسلوب الكشف عنه او قياسه .

ولقد جاءت المدرسة الجديدة لنفيد من اتجاهات هذه المدارس جميعا في تغسير الجناح والعصاب ، لذلك تعتبر المدرسة الاولى التي اعتبلات علمي اسلوب التجريب كما ابرزته ووجهت الفكر النفسي اليه المدارس السلوكيسة عامة ، كما أنها ادخلت مفاهيم مدرسة التجليل النفسي ولكنها خلعت عليها ممان جديدة اشتقتها من معاني التعلم ونظرياته ، كما اخضعت الكثير من هذه المفاهيم ، كالصراع النفسي وغيره للتجريب المعلي ، ولم تقف عند هذا الحد بل أنها ، مسايرة منها لمفهوم الواقع عند اصحاب التجليل النفسي ، اهتمت بدور واثر الاجتماع البشري كما يتمثل في الاسرة ثم المجتمع في خلق انماط

انبلوك وتطور دينامياته ، باعتبارها مجالات الاجتماع البشري التي منها تنطلق المؤثرات الثقافية التي تؤثر في السلوك الانساني . لذلك عنيت دراسات هذه المدرسة بالضغوط الاجتماعية ودورها في خلق الاضطرابات السلوكية عامة .

ولعل مما يميز تراء انصار هذه المدرسة اهتمامهم بتأثير المجال الانساني الاجتماعي على السلوك خاصة في مواحل التكوين الاولى الشخصية في الطغولة ، وعلى اخص الخصوص منها تأثير العلاقة بين الطغل والوالدين في تطور ونمو الاضطرابات السلوكيسة ، وذلك اتناء عملية التطبيع الاجتماعي ، وهي المعلية الاجتماعيسة النفسيسة ذات الاثر الباليغ في تطور ديناميسات السلوك فسي سوائه وانحرافه .

# الفصلالتابع

# المسعوسة السلوكية الجديسة وديناميسات الجنساح والعصاب

#### مقسىمسة:

تعتبر آراء هذه المدرسة بوتقة انصهرت فيها الكثير من آراء المدارس الاحرى التي سبقتها ، انصهارا حاولت أن تكمل به كل نقص في الاطار النظري بحث مشكلة الشخصية على العموم ، ومشكلة شخصية الملاسويين على وجه الخصوص . فالمستعرض لتفسير كل نظرية من النظريات التي سبق عرضها بعد أن كل واحدة منها قد اهتمت ببعد من أبعد الشخصية دون الآخر ، او اهتمت بالحصر والقياس للسمات دون دراسة الملاقة بين هذه السمات ، او عنيت بالناحية المدينامية دون ابراز اثر العوامل الثقافية في خلق وتكويسن دبناميات سلوك الفرد الخخ ...

أما النظرية الجديدة ، نظرية السلوكية الجديدة او المدرسة السلوكيسة الجديدة فانها حاولت ان تتلافى هذه النقائس ، وتضع اطارا جديدا في تنظيمه، قديما في عناصره ، يمكن في داخله دراسة الكثير من العوامل المحددة للشخصية.

والنظرية الجديدة التي يسميها مورر « النظرية الديناميكية للشخصية » تستمد أغلب مسلماتها من مصادر ثلاثة: ١ \_ نظرية التحليل النفسي

٢ \_ سيكلوجية التعلم ٣ \_ الاجتماع البشري والمجال (١) .

ومن أهم المسلمات التي تعتمد عليها النظرية الديناميكية :

١ ــ سلوك كل الكائنات الحية وظيفي مع اختلاف في مفهوم وظيفة السلوك
 عند اصحاب هذه المدرسة عنها عنه اصحاب نظوية الفرائز

<sup>(1)</sup> Mowrer, O. H. The Psychodynamic Theory. In. Hunt. Mc. V. J. Toid. P. P. 60 - 70.

- ٢ ... السلوك دائما بتضمن صراعا وتذبذبا او تارجحا من نوع ما .
- ٣ ــ السلوك يفهم فقط في علاقته بالمجال ، او المحتوى الذي يحدث فيسه ،
   والمجال هو كل مايندخل او يؤثر في سلوك الفرد . فخبرات الفردالطفلية
   جزء من المجال .
- كل الكائنات الحية تهدف وتحاول ان تحقق اعلى درجــات التكامل أو الاستم ار الداخلى .

ولقد ابرزت هذه النظرية الكثير من المفاهيم او اوضحتها على اساس علمي تجريبي يختلف كثيرا عن الاساس الذي بنيت عليه نظريات مثل نظرية التحليل مثلاً . ولعل من أهم ما ابرزته هذه المدرسة ، الطريقة التي نتملم بها السلوك المنحرف ودور التنشئة الاجتماعية واسلوبها في تعلم هذه الانماط اللاسوبة من التوافق او التكيف الخاطيء ، كذلك حددت هذه النظرية في ضوء ذلك مفهوم القلق تحديدا جديدا من حيث انه اولا سلوك متعلم يصبح بعد ذلك دافعا ثانويا ، ويلعب دور المتفيير المتوسط في تعلم وتثبيت الكثير مسن إلمادات اللاسوبة .

عنيت هذه المدرسة ايضا بتغيير حدود ومفاهيم كثيرة كانت مرتبطة ببعض التمريفات العلمية القديمة مثل الضمير او الآنا الإعلى ، ثم مفهوم عمليات مثل الحيل المرضية اللاشعورية كالتراجع او الكبت وغيرها في ضوء الاطار التظري الجامع الجديد ، فاعتبرت هذه عادات سلوكية تتهزز باستمرار خفضها لتوتر القلق ، باعتباره الدافع المكتسب ، والمتفير الوسيط .

ويجدر بنا هنا أن نستعرض أهم النقط التي ترى أنها تخدم الفسرض المام في هذه الدراسة من نظرية الثير والاستجابة أو آراء السلوكية الجديدة .

## التمليم والانحرافات المصابية والجناحية :

لقد فسرت هذه النظرية اشكال السلوك اللاسوي المختلفة ، اعراضه ، وحيله المختلفة على انها اشكال من الاستجابات المتعلمة ، وهو نفس موقفها من كل مقومات الشخصية على العموم .

فالشخصية هي ما يكون عليه الفرد في الواقع دون نظر للحكم او المفهوم البيو اجتماعي للفرد او المفسوم الخاص بشهرته « تأثيره الاجتماعي » على الآخرين . ولهذا فالشخصية تفهم من تأثيرها بما اكتسبته من أنواع مسن الاستجابة في نواح ثلاثة:

 ١ ــ تأثيرها على الفرد ٢ ــ تأثيرها على الغير ٣ ــ تأثيرها على البيئة غــير الإفــراد .

فأثر الاستجابة على الفود هو ما يناله نتيجتها من ثواب او عقاب باتيسه

من الرها على الغير ، وهذا يؤثر في درجة ثبات الاستجابة وجعلها استجمابة تكامليمة « Integrative » .

وأصحاب هذه النظرية لايتكرون أن كل شخصية لايمكن أن تكونموضوعا لبحث علمي الا أذا كان للفرد بالضرورة « قيمته كمثير في البيئة الاجتماعية » « Social stimulation » بدرجة تمكن الدارس من دراسة هذه الشخصية ولكن معذلك هذه الناحية ليست الشخصية في تكونها ؛ بقدر ما تتأثر الشخصية في نموها وتكوينها من أثر الكافأة أو المقاب لما يقوم به من أفمال تمود آثارها على نفسه هو (١) .

ولقد اهتمت هذه النظرية في تفسير المصاب والجناح بالمبادىء الماسة لنظرية التعلم وهي التعزيز او التدعيم واثر التغيرات الانفعالية المتوسطة في العزيز وتشبيت العادة اللاسوية حين تؤدي الى خفض التوتر الانفعالي ، كذلك اهتمت هذه النظرية بالطرق التي يتعلم بها الفرد الاستجابات المصابية ، أو الجناح ، ورات انها لا تخرج عن طريقتين أو نظريتين :

آ — التعلم عن طريق حل المشكلة وهـــله تتضمن الجهاز المصبى الركــزي والجهاز المقلي والمفصلي وتؤدي هذه الطريقة الى تملم هذه الانماط من الاستجابة الارادية التي تعتبر ادوات الفرد في حياته والتي نسميها الافعال « Acts » أو المادات « Habits » .

ب \_ التملم عن طريق الاشـــارات « Signs » وهي على المكس من ذلـك تتضمن الجهاز المصبي اللاارادي والانسجة الحشوية الداخلية وينتسج عنها تلك الاستجابات اللاارادية التي نسميها «الاتجامات» « Attitudes » . والمشاعر « Feelings » والمهاني « Meanings » .

والطربقة الاولى هي الطربقة التي طورها « ثورنديك » وعدلها « هـل » وتمتمد على قانونهام هو قانون«الاثر» « Law of effect » أما الطربقة الثانية في التملم فهي الطربقة التي كشفها باقلوف والتي تهتم بقانون الاقتران الشرطي « Conditioning » (۲).

والواقع أن النظرية السيكوديناميكية ، أو نظرية السلوكية الجديدة قد حاوات أن تجمع بين هاتين النظريتين في التعلم في تفسير العصاب والجناح . واهتمت لذلك بكثير من المفاهيسم التي تفسر عملية تعلم أشكال معينة مسن الاستجابة ، الى جانب قانون الاثر والارتباط الشرطي حين حاولت تفسير العصاب خاصة على أنه أستجابة أو مجموعة استجابات دعمت لانها تلعب دورا

<sup>(1)</sup> Mowrer, O. H.: In Hunt Mc. V. J.: Ibid. P. P. 76-78.

<sup>(2)</sup> Mowrer, O.H. & Twenty other Contributors: Psychotherapy Theory & Research, The Ronald Press Comp. New york, 1953.P.140.

وظيفيا في تخفيض مستوى التوتر ، أو لانها استجابات شرطية عممت بالتكوار واقتران مثيرات شرطية « Cues » أو اشارات ودلائل • المسيدات ما في موقف معين استدعى هذه الاستجابة اللاسوية أو تلك .

وفي مجال التعلم تهتم النظرية دائما بقانون الاتو ، أو للكافأة اللهيء يأخذ شكلا مهينة في عملية التعلبيع الاجتماعي ، واللهي يعتبر في نظر حده التظريسة التواب أو العقاب الفي يصعلنه الآباء أو من يلمبون دورهم في عملية تنشئة المفار احتماما ،

هذا هو باختصار الاطار العام للنظرية ، وفي حدود هــذا الهطار تفسر النظرية نمو وتطور ديناميات العصاب والجناح .

## المصاب والنظرية السلوكية الجبيدة (١):

المصابى في رأي اصحاب هذه النظرية شخص فشبل في تعلم المسارات الضرورية للعلاقات مع الغير ، بما فيها الاستجابات الانغمالية ، والانغمالات المتوسطة في مركزها من السلوك ، والتي تعتبر ضرورية ليستطيع الفرد ان يقوم بنجاح بدوره في الانشطة التي يطالبه بها المجال الاجتماعي اللذي يعيش فقيه ، وبعمني آخر نجد العصابي (أو الشخص الفائسل في توافقه ) يبدو انه ناقص قاصر في تعلمه الاجتماعي ، فالمصابيون اشخاص فشلت طرق تطبيمهم الاجتماعي ، أو لم تجسين البيئة اعدادهم للحياة المرخدة السوية في للجتمع ، أو لم تحدهم ان يربطو انفسهم بطريقة فعالة للجماعات للختلفة التي يتمسكون بمضويتهم فيها ؛ أو بأفراد آخرين يتبادلون معهم العلاقة المشبعة للموزة المدعمة المسالدة الاستحامى .

وليس من شك ان فكرة التفاعل بين الفرد والفير هلمه كوصف الشخص المصابي اصبحت فكرة شائعة مأخوذ بها لدى جمهرة من العلماء آلان ، لتحديد مفهوم العصاب ، وهي تمكس نفس آراء « كاميرون » (٢٠) وساليفان « Salizza » وماى « May » وكونو « Couta » وغيرهم .

ولا يبكن أن نفهم معنى العصاب الا أذا حلولها أن نفسر طبيعة التعلم القاصر الثاقيين الدي يؤدي ألى علم الكفاية في الطلاقات الانسائية بين الافراد . كيف يتعلم الفرد أن يسلك بطرق لا تتفق ومركزه كشخص في مجتمع ؟ أن اصحاب هذه النظرية يرون أن الاجلية على هذا المسؤال يجب أن

<sup>(4)</sup> Movems, O. M.: Psychotherapy, Theory and Research. The Econold Press Company. Mere york. 1953. P. P. 127 - 133.

<sup>(2)</sup> Cameron, N.: The Psychology of Behavior Disorders. Ibid.

تحملنا ألى السنوات الاولى من حياة الفرد وخبراته الاولى فيها ، والتي تظل مستمرة في تاريخ حياته خصوصا تلكالتي تنطقووتنضم علاقاتهداخل الاسرة .

ان الطفل يصبح كائنا انسانيا بعد ان يتعرض لمجتمع من الاشخاص اصبحوا هم من قبل انسانيين ، وبالاضاقة إلى ذلك فأن عملية تحويله السى كائن انساني تتضمن وتعتاج فترة طويلة يكون الطفل خلالها معتمداً على القير في اشباع دوافعه الاولية الحيوية ، وهذا هو المسرح الذي تطور عليه وتنمو مجموعة من الاستجابات الانقعالية لاشخاص يصبحون هم بدورهم عوامسل تحديد لها اهميتها في تعويز المسؤك الاجتماعي الذي ينجم عن ذلك ، ومسن أهم هذه الاستجابات الانقعالية « القلق » ولا بد لكي نفهم كيف يتعلم الطفسل القلق كتنبجة لاحتكاكه بوالديه أثناء عملية التطبيع الاجتماعي ، لا بد ان نوضح النقساط الآتية :

الم المناصر الاساسية في القلق الخوف وهو استجابة متعلمة مشتقة من الآلم ، وهذا هو ما ثبت من التجارب العديدة التي اجراها ملسر ودولار وماي التي شرحت كثيرا مشكملات تعلم الخوف (أ فالثيرات التسي تقرن بخبرات الآلم تصبح لها القدرة على استثلرة الكوئات الانفعالية لاستجابة الألم ، وهذه الاستجابة التي يطلق عليها لفظ « خوف » والتي تعتبر جديدة ومكتسبة تعمل كمنشط لاشكال اخرى من السلوك تستمر حتى تصبح الثيرات التي نشطتها منعدمة الاثر بطريقة ما او يستطيع الكائن الهروب منها (أ . وفي الناء سلوك الهرب من مصاحد الآلم يتعلم القود أن يستجيب لكل المثيرات التي اشتركت مع هذه الثيرات او اقترت بها بنفس استجبابة الإلم السابقية وهي الهروب ، وتعتبر الثيرات القترة هذه هي الدلائل « Cues » الثيرة لنفس وهي الهروب ، وتعتبر الثيرات القترة هذه هي الدلائل « Cues » الثيرة لنفس الاحتجابة الانفعلية أو الكافمة السلوك حتى عند غياب دافع الالم المن الاحلى من وبنفس الطريقة يتعلم الاطفال ، بعد أن يخبروا نوما من الألم مسن شيء معين مؤلم كالم قد مثلا ، يتعلمون كيف يخافون من هذا الشيء ، وتصبح تبعده عن الموقد مثلا ،

هكذا تجد أن الخوف استجابة مكتسبة عن طريق العقاب ، وله طبيعسة التوقع، ثم هو بعد ذلك له قيمته كدافع لسلوك ما . ومن التاحية الذاتية هو - خبرة غير سلوة ، غير مريحة .

اما فيما بختص بالقلق ، فإن ما يصدق على الخوف ، بنطبق عليه تماما

<sup>(1)</sup> Maier, N. R.: Frustration. Ibid . ابنا ابنا ابنا المناه (١)

 <sup>(</sup>٢) تراجع تجارب الفئران في الحجرة البيضاء السوداء واستعمال الصفمة الكهربائيــة \_ مسرجع مسابق .

وبدون اي تغيير اللهم الا أن هذه المدرسة تقول أن الدلائل الرئيسية هنا وألتي تغير الاستجابة هي النزعات إلى الفعل أو القيام بعمل بطرق معنوعة سبق أن نمرضت للعقاب ، هكذا يختلف القلق عن الخوف أساسا في أنه أستجابة لمشيرات داخلية أكثر منها خارجية ، ولا يتضمن لذلك خطرا موضوعيا ، وأن العقاب الذي يتوسط اكتسابه هو أي عقاب يتعرض له الفرد اجتماعيا ، ويكون المصدر الرئيسي هم الآباء أو من يقومون مقام الآباء .

ولكي نوضح هذا ، يؤكد علماء هذه المدرسة أن الافعال التي تتضمين عدوانا أو جنسا أو تواكلا أو بحثا عن علاقات حب ، تفسرض عليها في كل الحضارات والثقافات الراقية ، من الحدود واشكال التحريم ما يجعل التعبير عنها غير مطلق أو محدد بحدود ما . يعني أن كل فعل يرتبط بهذه النواحي يجب أن يأخذ أشكالا تقرها الثقافة ، ونظرا لان هذه الافعال تعتبر في مرتبة عالية من التنظيم الهرمي للاستجابات عند أي فرد ، فأنها تكون أكثر تعرضبا لعمليات انتنظيم الاعنف ، ومن أكثر ما يصطنعه الآباء عامة أنهم يعاقبون مثل هذه الاستجابات أذا ظهرت بغير الاساليب أو الطرق التي تقرها الثقافسة . وهكذا نجد أن النزعات الجنسية القوية نسبيا ، والتي يتكرر حدوثها في صورة رغبة أو نزعة إلى عمل جنسي ، أو مثيلاتها من النزعات العدوانيسة ترتبط بالمقاب الذي يغرضه الآباء ، وبهذا تصبح مثيرات للقلق .

ثاليا \_ يستنبع ذلك اننا نبعد انه مما يسير مع هذه المعاني الخساصسة بنظرية الترابط والاقتران التي تفسر تطور تكوين « القلق » ان يصبحون دلائل مقترنين او متزاوجين مع العقاب في خبرات الطفل ؛ وبالتالي يصبحون دلائل للخوف ، وهسفا هو الاساس الاول لما يصرف عن « التغبلب » الانغعالي او التحوف ، وهسفا هو الاساس الاول لما يصرف عن « التغبلب » الانغعالي أن نتحاشى حدوثها ، قالاباء سماداموا هم مصلر المقاب والمكافأة ، ونظرا لانهم يقترنون بخفض دوافع الاطفال عن طريق مايبدونه من عناية ورعابة لشرونهم ، ولانهم في نفس الوقت مثيرو دوافعهم للخوف عن طريق المقاب ، فناف مما لابد منه أن يصبحوا محبوبين مرغوبا فيهم من جهة ومن جهة اخرى يخافهم الطفل وبكرههم ، ويقدر ما يوقعون على الطفل من عقاب ، وبالتسالي يخافهم الطفل وبكرههم ، ويقدر ما يوقعون على الطفل من عقاب ، وبالتسالي استجابة البغضاء والحقد لهم ، ولكن كراهية الآباء ، هي ذاتها كما يسعدو ، واحدة من أثير أسكال العدوان تعرضا لاقسى انواع المقاب ، وبذلك وأمام واحدة من أثور عملية أكتساب القلق الى الوجود والحركة من جديد .

نجد ان الصورة العامة تزداد تعقيدا عندما تبدأ عملية جديدة هي عملية الكبت ، فنظرا لان القلق يتحول مرة ثانية وبصبح لمه خصائص الدافع ، فانه يكون دافعا لبدء العديد من اشكال السلوك ، التي تعيسل لان تستمر حتى يختزل المثير غير الربع ، أما عدد الاستجابات المحتملة فاتها تحدد

لذلك الواقع المعروف ، وهو ان المشيرات هي النزعات وليست دلائل خارجية . وهنا يصف فرويد للائة طرق يمكن أن تستمل في مواجهة هذه النزعات :

آ - الهروب من المثيرات التي تستثير النزعات وتحاشيها .

ب - الاتهام او المحاولة الارادية لقمع النوعة .

حالبيت .

وبلاحظ ان الطريقة الاولى مستحيلة فلا يمكن في حياتنا الاجتماعية ان ستعد عن كل ما يشير الجنس او العدوان ، أو البحث عن الجنس في مسواقف حياتنا الاجتماعية ، اما الرفض الارادي او محاولة قمع النزعات على أساس من القدرة على الحكم والاستدلال والتفكير ، فان ذلك يحتاج لمستوى مسن النضج العقلي والقدرة على التمييز ، وهي مؤهلات لاتكون قد تحققت بصد للاطفال وخاصة في المرحلة التي تبدا الثقافة فيها في فرض حدود السلوك على أطغالها عن طريق مندوبيها من الآباء او المشرفين ، وهي المرحلة من سنسوات التكوين التي تمتد في حياة الطبقات الوسطى حتى نهاية المراهقة ، وفي حيساة الطبقات الدنيا إلى نهاية سن الطفولة تقريبا ، وهي كلها سنوات يكون فيها القلق استحابة انفعالية آخذة في التطور والنمو . هذا يعني أن عسادة الكبت هي أكثر العادات احتمالا لانها هي الوسيلة المثلي لخفض التوتر ، توتر القلق من نزمات الفرد للجنس او العدوان بأية صورة .

ان ما يقول به فرويد من أن « جوهر الكبت هو في أنه ببساطة يقــوم بوظيفة استبعاد شيء ما من الشعور » يمكن ان يقوم اساسا جيدا لتفسير الكبت ، ولكن على شرط أن نضع تعريفًا محددًا للشمور ، وأن تحدد ما يجب ان يستبعه من الشمور ، وهنا يجيب فرويد بان « الكبت يعني استبعاد ترجعة الافكاد الى الفاظ تظل مرتبطة بالشيء » وهكذا يمكن أن نقول أن اللاشعور هو الجزء من النفس الذي لانعبر عنه ولا عن محتوياته باللفظ ، وأن عملية الكبت عى « عملية استبعاد النوازع التي تنشط القلق المؤلم وتثيره من الحصيلة اللَّفُوية » وهكذا تكون وظيفة الكبت ان يصبح الفرد غير قادر على ان يقــول بطريقة صريحة أو بالكلام الضمئي « بالافكار » عبارات مثل « أرغب في تعبير أو السباع جنسى رغم تحريمات الآباء » أو « اكره أمي » . وما دام الشمسور يتكون من الرموز اذن ففي حالة الكبت بمعناه السابق ، يكون الفرد اساسسا على غير وعي بالنزعات المنوعة ؛ وتكون الافعال المحرمة مما لا يمكن أن يتحقق؛ وبذلك بتحاشى الفرد العقاب . وبذلك أبضأ تصبح عملية تعزيز الكبت عملية ذات جاذبية كبيرة في سلوك الفرد ،

في هذه الحالة اذا كان الكبت تاما ، وهذا امر مستحيل ، ومستمرا ، فان الامر لايصبح موضوع اهتمام النفساني أو المشتقل بالعلاج النفسي، فما دام يحدث بطريقة الية ودون جهد ، فانه يصبح وسيلة مثالية لمالجة مشكلية القلَّق ، إلا الله من المهم هذا أن نذكر أن الكبت الآيمكن أن يكون تاما ، فأن الكثير من الدلائل يمكن أن تهرب من نطاق الكبت ، وبذلك يخبر الفرد الغلق ، ولو ان مصدره الاصلي يظل غاصضا ، وهذا هو ما يعطي للقلق عادة خصائصه الميزة على أنه « انزعاج ورعب » أو « خوف من لاشيء » وهذا بدوره يشرح ما يتكور ذكره على السنة العصابيين من أن خوفهم غير منطقي ، وبمعنى آخر يسرتبط بأشياء يعرفون هم انفسهم أنها لاعلاقة لها بالموضوع ، ولكنه قوي بدرجة لا يمكن التحكم فيسه ، وهذا أيضا مصا يفسر حدوث القلق الهائسم الطلبق المنشر « Free Floating ، او ما شكره الموضى بالمصاب من عدم الارتباح الشديد دون صبب ملموس ، كيف يحدث قلك ؟

ويفضل شوين أن يعرف اللاشعور في هذا المقام بأنه استبعاد الرمسوز المرتبطة بالخبرة ، وهو مفهوم اوسع من استبعاد الكلمات فحسب ، وهكذا نجد الفرد العصابي والفرد العادي علمة ، كل منهما يبدو غير قادر على أن يعبر باللفظ عن نزعاته الجنسية ، ولكنه قد يمسارس احلاما تثير القلق ، عندمسا يكون فيها من المحتوى الجنسي ما قد يكون مقنعا بدرجة أو اخرى ، وقد لايستطيع أن يفصح عن الدفاعاته وتوازعه العدوانية أو يطلقها ، ولكنه يشبعها بأن يسلاحظ عدوانا ما بصورة أو اخرى كالمصارعة أو الملاكمة ، وهكذا نجد أمورا كثيرة قد تصبح لها قيمة رمزية وتكون بذلك مثيرا للقلق ، بطريقة تؤرق حياة الفرد . وبينما نجد النزعات ألمحرمة مما قد نتكر عليها أن تتمشل في حياة الفرد ، وبينما نجد الشعور عن طريق مجموعة من الادلة أو الرموز غير اللقلة ، كالرسم أو الملحة أو غيرها .

ثم أن النزعة قد تتضمن دلائل غير لفظية لم تتعرض للكبت ، فالاستجابات الحركية الاولى والمثيرات السابقة لادراك النزعة والمرتبطة بالافعال المحرمسة ، قد تثير القلق ، حتى ولو كانت النزعة نفسها مما لا يمكن أن تحدده أو نعرفه ، فاذا حدث هذا ، فان عدم الارتباح بسبب القلق بزداد تعقيدا وتعمقا ، نتيجة عدم قدرة الفرد على أن يتعرف على مصدره .

امام هذه الاحتمالات ، يبرز لدينا سؤال وهو : الذا يظل الكبت على قوتها ان الاجابة على هذا السؤال ، كما يبدو ، تتضمنها حقيقة ان الكبت يختزل القلق ، ويختزله مباشرة ، هذا ما يحتمل حدوثه عندما يمكن اخترال قدوة المثير الداخلي او استبعاد القدرة على التمبير اللفظي عن نزعة معرضة لاننماقب عليها ، الامر الذي يجمل من غير الفروري ان يدعن الفرد لرغبة محرمة اوبلاك يكون من المحتمل ان تفقد المنزعة بعض قوتها ، وبالتالي يصبح القلق السلمي للمنزوعة اقل قوة ، هذه الطريقة التي تتبع لبتر او خفض قدوة النوازع غير المرغوبة او التي لايقر المجتمع الفعل الناجم ، عنها تكلف القدرد كثيرا لان خبرة القلق دون « سبب » هي في نفسها مصدر شقاء ومتاصبالفرد، وعدم قدرة الفرد على التعرف على مصدر المتاعب وتحديده ، يجمل من الصحب جدا ان نقوم باي محاولة لعلاج الاسباب ، وهذا يجرئا للحديث عسن نتسائج القلق .

## نتاتج القاق وديناميات العصاب

أن مانعنيسه بالنتائج التي تترتب علسى القلق هي الاشكال السلوكيسة للعصابيين ويمكن أن نلمسها فيما يلي:

آ - ان من اكبر صفات ومييزات من يعاتبون من القلق ، عبدم الارتيباح الاجتماعي ، فالعصابيون عامة بذكرون انهم غالبا غير قبادرين على ان يشعروا بالارتياح مع افراد من انواع شتى من الناس مثل معثليالسلطة، أو مع اشخاص لهم معيزات جسمية معينة محددة ، او افراد من الجنس الآخر ، وعدم ارتياحهم هذا يكون بلرجات تختلف من فرد الى آخر ، وهم غالبا بذكرون ان عدم ارتياحهم وضيقهم هذا لايوجد له اسباس موشوعى ، ولكنه رغم ذلك ضيق حقيقي وقوي ، وفي حيالات اخرى ، قد يحاولون تبرير مشاعرهم وذلك بأن يخلعوا على الفير سمات تبسرز انعدام الثقة ، او الشكك او الخوف منهم ، هذا موقف يمكن ان نفسره عن طريق عاملين :

الاول ... وهو الاحتمال القوي: أن الاشخاص الذين بثيرون الضجس هم انفسهم مثيرات النزعات المعاقب عليها ، والتي كانت قد تعرضت لنوع من الكبت ، كما يحدث عندما يرفض شخص ما أن يستأجر أمراة جميلة لانها تسبب له ضيقا ، والواقع أنها لاتعدو أن تكون مثيرا لنزعات حبيبة جنسية (١) كانت قد سبقت في خبرته ، ولكن أبويه الشريفين فصلا قسد حرما عليه التمبير اللفظي عنها ، وربما عاقباه على ذلك مرة ، بحيث اصبحت الفتاة مثيرا لقلق توقع عقاب مرتبط بنزعة الجنس .

الثاني: ان الخوف من الوالدين المعاقبين ، يمكن ان ينتشر ويعصم على الآخرين في ضوء الشبه في المظهر ، او السلوك بينهم وبين الآباء ، وهذا هو التطبيق العملي لقانون التعميم في حالات العصاب ، وهذا ايضا ما يعنيه اصحاب المدرسة السلوكية الجديدة ، بالعبارة التي لا يلبثون ان يكرروها : وهي ان الحياة الاسربة للفرد وعلاقاتها هي صورة مكررة لملاقاته مع الآخرين فيما بعد .

ب ــ ثم أن الافراد الذين يعانون من القلق ، يميلون ألى تعلم أو تنمية أعراض، او أنواع من السلوك ينظر اليها عادةً على أنها غير ملائمة للموقف السلاي يمارسها المصابي فيه ، هذه قد تتضمن العديد من الحيل مثل التبرير أو الاسقاط أو النكوص أو الإحلال أو النقل ، وقد تأخذ صورة أوسم لدى المصابي حين تبدو في شكل طرق شاذة في التعامل مع البيشة

 <sup>(</sup>۱) كثير من حالات المصاب التي سيوردها الكاتب في هذا المؤلف عندما يستعرض بحشما ميدانيا قام به كانت تعاني من ظلق من هذا النوع -

الاجتماعية ، وهذا بدوره يعتبر النتيجة الحتمية للقلق الذي أصبحت له صفات ومميزات الواقع . فالإفراد الذين يقعون تعت ضفط القلق يجب أن يعالجوا ذلك التوتر بطرق تتيج الفرصة للتنغيس عن ضجرهم، وتبعا لقانون التعزيز ومراتب التعزيز ، نجد ان الطرق التي يكون تكوينها اكثر احتمالا حتى تصبح في مستوى الفاعلية كعادة قوية ، هي تلك التي سبهل استدعاؤها . هنا يشير دولارد وميلر الى أن القلق يعيل الى كف الاستبصار ، او القدرة على الحكم أو وضع الخطة ، ويسهل السلسوك الذي لايقره الغير والذي يبدو سلوكا ٥ غبيا » (١) وهذا هو ما تقول به كارن هورني عن القلق ، فالإفراد الذين يعانون من القلق يتغلبون ، فسى نظرها ، بأي من الاشكال الثلاثة من السلوك وهي تلك ألتي تتميز بأحسا الإنماط الثلاثة : اما الانسحاب والتحاشي والبعد عن الغير ، أو الهجوم والثورة على الغير أو التعلق والالتصاق بالآخرين ومسايرتهم ، أولئسك الذين يبدو أنهم أكثر الناس قوة وسطوة ممن يحيطون بهم ، وهــذه في اساسها تحدد الاتجاه ضد او نحو او بعيدا عن الآخرين ، وهي الاتجاهات التي تصبح جامدة ومتطرفة بل وتجعل السلوك يبدو مميزا للفرد بالغباء الظاهر . فالحب يصبح تعلقا والمسايرة تصبح خنوعا ، والهجوم يصبح كراهية وحقدا وغيرة وعدوانا ، وينفس الطريقة نجد الفرد مدفوعها للثورة او البعد عن الغير دون ان يكون ذلك راجعا الى مشاعره الخاصة الحقيقية ودون أي اعتبار لعدم ملاءمة اتجاهه هذا للموقف المين ، أو لستوي نموه .

هنا تكون درجة جموده وغباء سلوكه وانعدام بصيرته في اتجاهات. امرا يتناسب مع درجة شدة القلق الاساسي الكامن الذي يعتمل في نفسسه ... Lurking Within him. »

ان النقطة الاساسية المركزية في هذا هي ان اصحاب المدرسة السلوكيسة الجديدة فسروا ذلك على ان الاغراض ذات المدى الواسع والمدلول الكبير فسي انتشارها وتأثيرها في علاقات الفرد الاجتماعية ، تتطور وتنمو حسب قسانون التعزيز بصورة بمكن ان بطلق عليها « الحيل القساصرة لاختزال القلق » . The shortsighted anxiety reducing mechanisms » .

وهذا هو ماكان فرويد بعنيه عندما كان بتحذث عن قابلية او احتمال

 <sup>(</sup>۱) راجع هنت في تحديد المصاب ودولارد وميار كلملك في معنى الاستجابة الوتمية المخاطئة
 المحلمة نتيجة الغلق او الاحساس بالاحباط والشخط .

<sup>(1)</sup> Dollard, J. Et Al. : Frustration and Aggression. Kegan Paul Inc. London. 1964 .

التسادل والتارجيع بمين العرض والقليق أو منا أطليق عليه ظاهرة « Interchangeability of symptom and anxiety ».

ومما يترتب على القلق ، ان الكثير من العادات التي تضعف ذات الفسرد اجتماعيا في حالات العصابيين تظل على قوتها لانها تعتبر وسيلة مباشرة لتخليص الفرد من ضجره وعدم ارتباحه بسبب هذه الحالة الدافعة الكتسبة ، فبدون الاعراض ، يصبح العصابي فريسة عاجزة لحالة انفعالية طاغية يشعر امامها بالعجز ، اما اذا استمر على التمسك باعراضه ، فاته يمكنه على الاقل أن يقلل من قلقه وتوتره الانفعالي .

وباختصار فان العصابي شخص يكتسب بدافع من القلق ، استجابات نكون هي في ذائها اكثر ايلاما وعقابا او مثيرة للدافع نفسه اكثر من كونها استجابات مثابة او مختزلة للدافع ، ان السلوك العصابي ، نظرا لانه يستمسر فعالا حيث يكون عاملا من عوامل الاختزال المباشر او المخلص المباشر من القلق ، نحده وقط الشعور بالعقاب بطريقتين :

أولا — أنه يفشل في الحيلولة دون أن يخبر الفرد الضجر والآلام الانفعالية حين يميل القلق لان يهرب من الحدود الموضوعة وأن يبدو وأضحا في ما يشعر به الفرد من عدم الارتياح الاجتماعي .

ثانيا مادامت الاستجابات العصابية لاتكون متناسبة مع ظروف الفرد. الاجتماعية ، حين تأخذ صورة الالحاح في المطالب بصورة قهرية او الانسحاب من علاقات الحب والمودة والعدوان ، او الانعزالية او تحاشي المسؤولية نحسو الآخرين ، . . الخ . فانها تحول دون المنافسة في اداء الفرد او نجاحه في علاقاته، بالآخرين ، ولكن الانسان اولا وقبل كل شيء كائن اجتماعي ، كنتيجة طبيعية لتواكله المطفي المستمر ، ولاستمرار تعرضه لعملية التطبيع الاجتماعي ، والواقع ان كل مكافأته تكون محسوبة على اساس اجتماعي ، وان مجرد وجوده وانسانيته مرتبطة ارتباطا وثبقا بللجتمع، افاذ كان يبدو غير متوائم اجتماعيا بسبب القلق الذي يعانيه ، وما يترتب عليه من نتائج تفقده فلعليته في حياته في النجمعات الاجتماعية ، فانه لا يملك ان يتحاشى ما يقاسيه من نتائج النبذ ، او الشعور بالوحدة ، وهنا يكون احساط هذه الحاجات ذاتها والتي تكونت وتمت في أثناء عملية تطوره سببا في استمرار مياناته وتوتره ، وهناك مالا حصر له من الحالات الاكلينيكية التي اكدت فيما ذكره مهاناته وتوتره ، وهناك مالا حصر له من الحالات الاكلينيكية التي اكدت فيما ذكره معاناته وتوتره ، وهناك مالا حصر له من الحالات الاكلينيكية التي اكدت فيما ذكره معاناته وتوتره ، وهناك مالا حصر له من الحالات الاكلينيكية التي اكدت فيما ذكره

وهكذا تجد اصحاب هذه النظرية يحاولون تصوير وتحديد المصاب في ضوء الضفوط المختلفة التي تأتي من البيئة ، فاصوله الاجتماعية في داخسل الاسرة وغيرها من الجماعات الاولية الاخرى التي يتعرض لها الطفل في خياته الباكرة ، ونتائجه الاجتماعية تظهر عندما تؤثر فيما يلي ذلك من سلوك وعلاقة بينه وبين الاخرين م تستال

هكذا تحاول هذه النظرية ان تشتق المبادئ التي تفسر كيف ان هدفه الخبرات ينتج عنها النمط العصابي من السلولة ، تشتقها من المداسات العملية للتملم الشرطي والتعلم عن طريق تكوين الهادة ، وهذا يتضمن ما يسلم بسه الجميع من استمرار بين الانسان وغيره من الحيوانات وهو ما يميز علم الاحياء الحديث ، ولا يحتاج الامر بعد ذلك لوضع مسلمات جديدة لاداعي لها على الساس أن الحتائق والمعليات المتملقة بالحياة البشرية هي.ما نعتبوها السي حد ما طواهبر مستميرة أو مكملة لتلك التي تحصيل عليها مسن الاصبول الرائية الاخرى .

كذلك نجد أن هذه النظرية تقدم خدمة كبيرة حين تربع الباحث النظري ، أو من يستفيد من النظرية في المجال العملي والتطبيقي ، من أن يرجع القهقرى الى تلك المفاهيم القديمة التي يصحب تحديدها كالهي أو الآنا أو الآنا الاعلى ، أو الطاقة النفسية (11) ، وأمثالها ، وتقوم بتحديد هذه المفاهيم تحديدا سلوكيا أجرائيا في ضوء نظريات التعلم والمجال البشري الذي يعيش فيه الفرد .

## اعتراضات على النظرية :

يهم الكاتب في هذا القام وقد اوشك ان يبدو واضحا أنه يميل لان يتخذ هذه النظرية اطارا فكريا عاما لهذه المراسة ، أن يقدم أهم الاعتراضات التي تنهض كتقبد لهذه النظريسة والاعتراضات المختلفة يمكن أن نبلورها في ثلاثة :

الأولى ــ ان هذه النظرية كتفسير للمصاب (١) تهدر فكرة الوحدة او الفردية في الحالات . وهذا امر يصمب قبوله ، فان الحالة التي تبدو فريدة ، تبدو غير قابلة للخضوع لاي بحث عملي او تجريبي بدرجة تجعل من غير المكن ان نضع نظرية عامة للمصاب ، اما اذا كان يقصد بالفردية وجود فروق فردية بين الناس ، فهذا مما لايجعل ذلك اعتراضا على هذه النظرية ، ذلك ان هذه الفروق هي التي تجمل من الضروري ان نبحث عسن السبب في ان دراسسة المصاب تحتاج لتفهم الظروف الاجتماعية التي ينتج المصاب في ظلها كما تحتاج لدراسة قوانين التعلم ، انه لايعني على اية حال ان هذه الظروف لايمكن ان تصنف بطريقة مفيدة لها معناها ، وهذا بدوره لايهدر معنى ان قوانين التعلم عامة مشتركة في كل الحالات .

والاعتراض الثاني هنا يقوم على اساس أن النظرية لاتهتم كثيراً بالشعور بالله بالشعور بالله بالمنطقة ولا بما يبلدو على المصابيين من الاشارة أو الرجسوع إلى السفات « Self reference »وهنا يؤكد همل أن همذه ظاهرة واضحة حين يعبسر المصابيون عن احساسهم بالفنب ومشاعر الاثم في كل مناسبة ، كما يكثرون من تحقير انفسهم واتهامها ، ولكن هذه التظرية لاتنكر ذلك أيضا ، ولكنها لسم

<sup>(1)</sup> Psychic energy .

تنوه اليه صراحة ، لان اصحاب هذه النظرية لايجدون اختلافا كبيرا بين القلق والشعور بالفنب من حيث وظيفة كل منهما ، فكلاهما يمتاز بصفة التوقع ، والشعور بالفنب من حيث وظيفة كل منهما ، فكلاهما يمتاز بصفة التوقع ، وكلاهما له معيزات الدافسع ؛ وكلاهما يكسبسه الفرد على اساس العقاب ، وكلاهما له دلائله ومثيراته من النزعات التي تعفز الفرد للمعل او الفعل بطريقة معرمة ، ان الفرق الوحيد اللي يعكن أن نلمسه هو فرق في التمبير باللفظ ، عنى الشمور بالاتم يتحدث الفرد عن فقسه على أنه تعلي بعض الذي يحرسه أبوه ، اما بنشاط صريح ، او بمجرد الرغبة ، ويخلع على هذا التعدي السبب غيم عدم ارتياحه الانفعالي ، وفي حالة القلق يكون القرد ، بسبب عملية الكبت ، غير قادر على ان يتعدد الأصول الحقيقية لاضطرابه الانفعالي ، فاما ان يؤكد أنه وبين صبب علية المتات ، وبيد منبولا هنا ان فرى ان الارتباط الذي يعبر وبين اسباب لاعلاقة لها به ، وبيده مقبولا هنا ان فرى ان الارتباط الذي يعبر او لايمنان تقسيره كما يحدث في حالات من يعاني المخاوف المرضية الذي يربط بين خبرة القلق وبين خبرة القلق وبين خبرة القلق وبين خبرة القلق وبين خبرة القال وبين خبرة القلق وبين خبرة القلة به المعالم المتحرفة القلة وبين خبرة القلق وبين خبرة القلة وبين خبرة القلة وبين خبرة القلة وبين خبرة الشرو التحديد المعالم المتحديد المعالم المعا

اما الاعتراض الثالث فهو يتملق بما يراه الناقدون من خطيئة الاهمال حين يرون هذه النظرية تلفي مفهوم الضمير او الآنا الاعلى . وفي ضوء التأكيد الاجتماعي الشديمة لمنا يجب ان يقلمه علم النفس من نظرية تقريبية تقرب مفهوم المصاب بصورة عملية للأذهان كما فعلت هذه النظرية ، تجد ان اهمال هذا المظهر من مظاهر الحياة النفسية امر يدعو للاهتمام .

ان السبب في الاستفساء عن هسده المفاهيسم يتفسمسن في جوهسوه الاسور الآتية:

ــ ان اصحاب هذه النظرية لايرون حاجة لتمداد المفاهيم دون ضرورة .

و يرون أنه من غير المكن أن نفهم كيف أن ظاهرة الضمير يمكن أن تتحول الى مفهوم يمكن الدفاع عنه بعيدا عن الاستجابات الانفعالية التي ترتبط أرتباطا شرطيا بالمواقف التي تتضمن الاقرار أو ألو فض الاجتماعي ففي حالة وجود الإغراء « Tomptation » ، فأن الفرد قد يخبر ويمارس التلق الذي تعلمه مرتبطا بموضوع الاغراء ، وتعلم أيضا كيف يختزك بالطاعة وأتباع المايير الاجتماعية ولهذا يساير هذه المايير ويتمسك بها ، ومن ناحية أخرى قد وهنا نقول أن « الآتا الإعلى قوي » أو « قاس » . ومن ناحية أخرى قد يواجه الغرد نفسي الإغراء أو الوقف ذا الطبيعة الإغرائية ، ولكن أو سلمنا بنائه قد بني عن طريق التعزيز مجموعة من الاستجابات لمثل هذه المواقف تتمشى مسع المايير الاجتماعية ، فائنا هنا نجده يساير « Conforms » ، ولكن الإنشال الوحيد الذي يملوسه هو انفعال اللذة أو الاستمتاع بالقيام بالمعال تكون في جوهرها مشابهة لناك التي ذكسرت في المثال السابق . هنا يقال أن الاعلى عنده « اجتماعي بدرجة عالية» في المثال السابق . هنا يقال أن الاعلى عنده « اجتماعي بدرجة عالية»

لكن الفرق الوحيد هو اله بتضمن الاستجابات الانفعالية التي يشرهما في الفرد موقف اجتماعيا . وهكسادا الفرد موقف اجتماعيا . وهكسادا يبدو واضحا انه ليس هناك ضرورة منطقية للتمسك بهذا المفهوم ، مفهوم الانا الاعلى ، اي ان اصحاب هذه المفرسة يرون ان المفهوم القديم اللانا الاعلى بتضح بصورة سلوكية افضل لو فسرناه على انه نوع الاستجابة المرتبطة بموقف او نزعة عززت وقويت فأصبحت عادة .

ولقد اهتم العلماء الذين يأخذون بهذه النظرية بموضوع النوابوالعقاب وأثرهما في تعلم القلق ، اثناء عملية التطبيع الاجتماعي ، الا أن الكثيرين مسن المستفلين بالصحة النفسية للاطفال ومن كبوا في أثر التربية الخاطئة في خلق العصاب يتحدثون كثيرا عن اسلوب آخر من أساليب التربية وهو أسلوب الاغداق ، أو التسامح الزائد أو الرعاية الزائدة وهو أسلوب أقرت الكثير مسن الكتابات النفسية أن له دورا كبيرا في خلق العصاب .

كيف يكون التدليل الزائد او الحماية والرعاية الزائدة عاملا من عواصل خلق المصاب او الاضطراب السلوكي لا هذا ماتجيب عليه في دراسة نقدمها عن دور اساليب التنشئة الخاطئة في تعلم استجابات العصاب .

## أساليب التنشئة الخاطئة وتعلم الاستجابات العصابية:

يمكن في ضوء الاطار النظري المام لهذه المدرسة ان نفسر كيف يكسون هذا الاسلوب من التربية القائم على التدليل والرعابة عاملا من عوامل خلسق المصاب ، ان التدليل الزائد يعني احد المظاهر الآتية :

- ١ ــ حرمان الطفل في اثناء تنشئته من الكثير من مظاهر التحرر والتلقائيــة والاستقلالية خشية تعرضه للأخطار ، وهو بذلك عملية تقوم على كف النزعات أو الحيلولة دون التمبير عنها .
- ٢ ... انسمار الطفل بالضعف وعدم القدرة سواء كان ذلك بطريقة ضمنيسة عندما يقوم الآباء المدلون عنه بكل المسؤوليات ، أي مسؤوليات مهميا كانت تافهة ومن صعيم عمله حتى تركيب اللمبة ، أو بطريقة صريحية عندما تربط الام بين كل الافعال التي يفكر أو يرغب في القيام بها باخطار متوقعة أو أضرار محتملة ، وهذا بدوره يكون عاملا من عوامل كف الفعل الصريح والربط بينه وبين مشاعر الخوف والقلق ، مما يدعو الي كبت كل رغبة أو فعل أو ميل لفعل ، لانه دائما يشعر بالخوف ، ويتوقع الفضل ولهذا تثير فيه كل نزعة قلقا ما (١).
- ٣ ... قد تقوم هذه الصورة من التربية الخاطئة على مبدأ آخر هو اطلاق المنان

<sup>(1)</sup> Cameron, N.: Ibid.: Ch. 9. P. P. 269 - 274.

دون حدود لطالب الطفل ونزعاته ودون تدريبه شيئًا فشيئًا على تعلم تحمل احباط الحاجات أو بمعنى أخر على نعلم الاستجابة التوافقية في مواقف أحباط الحاجات . فينشأ الطفل وقد تعلم أن كل نزعة بمكسن التعبير عنها واشباعها دون الاهتمام بالاوضاع التي يعكن اعتبارها دلائل او « Cues » او « اشارات » « Signs » بجب ان بربط بينها وبين الفعل او الاستجابة ، من قيم او معايير سلوك يجب ان توضع موضع الاعتبار.

هذا النوع من الاطفال لا يلبث أن يضطر إلى الانفصال عن الام بسبب الاوضاع الثقافية ، ولا يجد في المجسال الاجتماعي الجديد الا عوامل تكف استجابته لنزعاته ، أو عقاب بشعره بالالم ويثير فيه الخوف المذي يرتبط بمصادر التعذيب والتطبيع ، كالمعلمين او الرؤساء في الورش او المصانع وغيرهم. وبذلك بصبح هؤلاء واولئك مثيرات شرطية للقلق الذي برتبط بكل نزعاتمه

فيعود الى كبتها ، وهكذا تبدأ الحلقة من التعلم كما صورها شوبن

ولسنا نستبعد في هذا المقام دور العاطفة المزدوجة او التأرجع الانفعالي ن العلاقات الوالدية حتى في موقف الاشباع او الحماية هذا ، ونحن حين نتحدث عن الحماية والرعاية الزائدة ، لايجب أن نففل ما يتضمنه هذا الموقف من الآباء من إثارة الكراهية والبغضاء في الطفل حين يحدون من حريته ، أو بقفون حجر عثرة امام رغباته وميوله النمائية ، ونزعاته المتطورة ، بل وعدواته ورغباته الجنسية ، ذلك ان هذا الاتجاه الذي يقوم على الرعاية الزائدة يعني الحيلولة دون تحرر الطفل من سلطة هؤلاء الآباء وتأخير نزعاته الاستقلالية أو تعطيلها ، وهذا ما يثير في تغوس الاطفال الخوف من العقاب المنتظر - في صورة الحرمان من هــذا الحب ، او الإبعاد عن هــذه الرعاية ــ ان هم استسلموا لنزعاتهم ولم يعبأوا بالاوامر والنواهي التي توضع امامهم ويحددها هسلذا الموقف من الآباء . وهكذا يتكون القلق وبتعلمه الطفل ؛ ويصبح بعد ذلك دافعا مكتسب الاشكال من الانحراف تأخذ صورة التكوص ، وهو سلوك ايضا متعلم يعنى استدعاء الاستجابات الاسهل في مواقف الاحباط عندما تواجه الطفسل المدلل مشكلات التوافق الاجتماعي لمستويات أفضل .

هؤلاء هم الاطفال المصابيون الذين يعانون من عملية التطبيع الاجتماعي الخاطئة ، والذِّين قد يصابون بالعصاب لانهم يمارسون لذة معينة تكون اكثر السبيا من اللذة التي يحصل عليها من تعلم عادات جديدة ، عادات تتجه بــه نحو النضج المنشود ، ولهذا بتمسك الطغل بالعادات التي بكون قد ثبت عليها والتي تكون دائما استجابات معززة حيث كانت ولا زالت تخفض التوتر .

هؤلاء الاطفال تتعقد مشكلاتهم ، ويزداد قلقهم ، كلما تعقدت ظـروقهم

<sup>(1)</sup> Mowrer, O.H.: Psychotherapy, Theory and Research. Ibid.

الاسرية . فالقارنة بالفير ، وميلاد الشقيق الجديد ، واعطاؤه بعض الاهتصام وغير ذلك يعني شعورا غامضا بخطر محدق بالطفل ، واحساسا بأن رغبت في الحب او حاجته إلى علاقات حب متزايدة ، تلك النزعة التي كانت كل الاستجابات السابقة تؤدي الى خفض توترها كدافع ، اصبحت حاجة تلقى فشلا او عدم اشباع يبدو في ظاهره نوعا من العقاب او يدركه الطفل على انه كذلك ، فيزيد شعوره بالاحباط ويتطور القلق المتعلم وبصبح دافعا يحتساج لاسلوب غالبا مرضى لخفض توتره ه

هذا وقد يرتبط بهذه المحالة قصور في التعبير الرمزي او الفهم او الادراك الذي يعتبر عاملا هاما يجب ان يلعب دوره بين المثير والاستجابة في حيساة العلايين المراشدين ، ويكون قصوره في حالة هؤلاء الاطفال عاملا له أثره في الاستجابة للمثيرات الجديدة في البيئة باستجابة انفعالية غير مريحة وهي القلق نمجز التعبير بالرمز عند الطفل عن ان يسعفه بأن يعبر عن انفعالانه في حديث ، نمجز التعبير بالرمز عند القلق هو الذي يتطور وينمو من الرغبة العدوانية ضد الآباء الذين غيروا اتجاهاتهم نحو الطفل ، ولكنه يكبت كذلك ، ويزيد القلق الاول حدة ، ويصبح الاخمير بالتالي دافعا جديدا لمزيد من الاستجابسات المصابيحة التي تلعب دورها في التخفيض المؤقت من التوتمر التساجم عن همذا القلق .

يصدق هذا التفسير ايضا على تعلم العادات العصابية في مواقف المقارنة بين الاطفال في درجة نجاحهم او تحقيقهم لمستوى معين من مستوبات انسلموك (١) .

ان عملية التطبيع الاجتماعي تستتبع نمو اتجاهات معينة يتعلمها الفرد مربطة بموضوعات معينة عم الآباء ، لان الثواب والمقاب بكرن مصدره اولئك الافراد من الاسرة الذين يصبحون بعد ذلك مثيرات دافعة أبا نوة الاشسارة « Sign value » في حياة العلقل ودوافع السلوك ، ولهذا قد يتعلم الطفسل كيف يبحث عن رضائهم ، أو يهرب من المجال اذا غضبوا أو يسلك السلسوك المرغوب فيه ، أو يستجيب للقلق بصورة آخرى مرضية تختزل ماشيره هؤلاء مسن توتسر عنهما يستبعد عس نفسه المقاب المتوقع مؤقتسا بالطسرق اللاوافقية المصابية .

وكثيرا ماتحدث في مشل هذه الحالات صراعات يتملمها الفرد الطفسل عندما يبدأ عملية التقمص . ذلك أن الاتجاه الذي يتعلمه نحو أبيه حين يجد فيه موضوعا الاشباع حاجته لتوفر مصادر علاقات الحب ، يدفعه إلى سرعة

Mowrer, O. H.: The Psychodynamic Theory, and Behavior Disorders. In. Hunt, Mc. V. J.: Ibid. P. P. 108-104, 76-71.

القبض شخصية الآب ، وهي عادة يعزوها تلك العبارات التي تشبيع في مشل هذا النبط من التربية ، « أعمل زي بابا علشان بابا يحبك » ، وعندما يحدث ، في هذا المجال الاسري تعارض أو تصارع بين الوالدين ، وكثيرا ما يحدث ، بكون الطفل في حيرة حين يتوقع عقابا غامضا من حوماته من الام أو الاب، وهكذا تنشأ لهي الطفل معوبات تعارض التقيمي « Cross Section identification » من تنشأ لهي الطفل أمام القلق الناجيم عن الخوف من العقوبية أو الحرمان : مين ويحاد الطفل أمام القلق الناجيم عن الخوف من العقوبية أو الحرمان : مين يتقمي المرابعة متعلمة مرتبطة بعاجته للبحث عن مصادر الحب حين تكون هذه النزعة مما قديم في نتوقيع عقاب ضمني أو صريح ، حين يحرم حرمانا خطرا ـ أذا تقمي أحد الطرفين ـ من حب الطرف الآخر الذي لايتقميه ، أو هكذا يتوقع .

هكذا تبين أن عملية التطبيع الاجتماعي هي المسؤول الأول عن خلق وتعلم المدات المصابية . وأذا كنا نرى في عملية التطبيع الاجتماعي أنها تتضمي عملية أحباط بشكل أو آخر ، فأن همذا الاحباط مظهر ضروري في كل عملية تعليم عالتاديب والتربية والتهذيب « Discipline » تتضمن عملية كف ، والكف يعني وبنتج مشاعر احباطية ، والاحباط يعني عصاب ، كما يبدو وأضحا من المعادلة المصابية لفرويد ، بحيث قد يشك في أن كمل من يخضع لعملية تعليم عرضة لان يصاب بأعراض المصاب .

ولكن التهذيب امر ضروري لخلق جيل سميد سوي ، وكل فرد يمسر بهذه المرحلة الانتقالية من الطفولة الى الرشد ، وفيها يتمرض للشدة والصراع والقلق ، ولكنه لا يلبث ان يدرك انه يحقق بدلك احسن سبل الحياة اذا ساير ما تنطلبه عملية التهذيب ، واستقر على مستويات معينة .

والشخص العصابي عكس ذلك ؛ هو فرد محتفظ بطفايته على الاقسل ولو في بعض النواحي او يظل محتفظ بمراهقته في سن الرشد ؛ فهو شخص دون مرحلة اتمام التطبيع الاجتماعي حياته دور الموض دون اندفاعه الطبيعي قد تعلم طرقا دفاعية ضد قلقه تلعب في حياته دور الموض دون اندفاعه الطبيعي الى مستوى الرشد الصحيح السليم .

مع ذلك نجد ان الاحباط في عملية التطبيع الاجتماعي هو المسؤول عسن خلق العصاب ، لانه بشير نزعات عدوانية ، تكون هي بدورها نزعات معاقبة او مرتبطة بعقاب متوقع . وتشير القلق .

ولقد أجرى علماء مثل ماير « Maier » وكلى « Klee » المديد من التجارب التي أثبتت أن الاحباط عامل هام من عوامل خلق السلوك اللاسوي وتطوره كمنا ظهر ذلك من تجاربهم على الفئران وأن الاستجابات النمطينة المثبتة هي الاستجابات الوحيدة لمواقف الاحباط أو الفشل أو الضفط ، المثبتة هي الكائن حالة من الجمود تظهر في شكل التمسك بالنمط الخاطىء من الاستجابة .

كفلك أجرى علماء مثل هاملتون « Hamilton » وباتريش « Patrich » تجارب على الانسان ثبت منها أن استعمال الضغوط والحد من الحريسة والحرمان من الطعام في معاملة مجموعة من طلاب الجامعات كان نتيجتها اشكال من الاستجابة ظهر فيها ، نقص في المنطق ، مزيد من العشوائية نوع من النمطية أو الاستجابة غير الهادف. « Stereotyped » عندما كانوا يتعرضون النمطية أو الاستجابة كذلك وجد من نتائج مثل هذه التجارب أن المفحوصين من البشر كانوا يتعرضون للجوع وعدم النوم فترات طويلة ، وكان مما يظهر عليهم أنواع من الهذاء ، ومشاعر الاضطهاد كما كان البعض يعانون من الهلوسات .

## الجناح في رأي نظرية اصحاب الساوكية الجديدة

يتضمن الجناح في اغلب صوره نوعا او آخر من انواع العدوان يكسون صريحا حينا وضمنيا حينا آخر . هذا العدوان في الفالب هو استجابة الفسرد لمواقف احباطية حالت دون تحقيق الفرد لرغبة او دافع .

ولقد عرف « دولارد » « وميل » « ومورر » وغيرهم الاحباط « بانه
تلك الحالة التي يتعرض لها الفرد عندما يكون قائما بسلوك هادف ، ويعترضه
معترض ، وبذلك يشمر بالاحباط ، وبتبع ذلك سلوك علواني او نزوع نحوه ،
نقد يهاجم الشخص المحبط مصدر الاحباط عمليا فعليا او لفظيا ، ويكون
السلوك العدواني هنا هادنا لازالة العائق ، ويتمزز هذا السلوك اذا نجيع
بهذه الطريقة في اختزال القلق الناجم عن توتر الاحباط ، وهو توتر الحاجة او
النزعة غير المشبعة ثم توتر الشعور بالقشيل تعاما » .

ولكن هذا التفسير قد لا يغيد في تفسير سلوك العدوان على غير الهدف ، 
ذلك السلوك الذي حاول ماير ان يفسره في ضوء نظريته في الاحباط والسلسوك 
النهطي او الاستجابة النهطية . فهو برى ان الاحباط ينجم عنه توتر ما ، 
هو توتر ناجم عن عدم الاستجابة الهادنة او عن تعطيلها ، ثم هو ناجم عن عدم 
الوصول الهدف المسبح للرغبة او المؤدي للارتباح عند الكاتن ، وينتج عن ذلك 
لجوء الكاتن لاستجابات ، بعضها هادف احيانا ، يعني يسمى للتغلب على 
المائق ولكن الفالب انه يتعرض لتعطيل عمليات التمييز بسبب ما يعانيه مسن 
توتر ، ولذلك يستجبب استجابات قد تكون غير ذات هدف . والاستجابة غير 
الهادفة « والاستجابة من سمات الفرد المحبط . فسالشخص 
المحبط حين يعتدي لاته معتمي لازالة المائق ، ولكنه يعتدي لاته محبط ، فاذا 
المحبط حين يعتدي السائق ويزيله فهذا امر ثانوي يحدث احيانا بمحض 
الصدفة ، وبالرغم من ان العدوان الناتج عن الإحباط يكون موجها ضد العوائق 
الصدفة ، وبالرغم من ان العدوان الناتج عن الإحباط يكون موجها ضد العوائق 
الصدفة ، وبالرغم من ان العدوان الناتج عن الإحباط يكون موجها ضد العوائق 
المسبح المسائق ويزيله فهذا المر ثانوي يحدث احيانا بمحض 
الصدفة ، وبالرغم من ان العدوان الناتج عن الإحباط يكون موجها ضد العوائق 
المستجابة عليه المسائق ويتوله فهذا المر ثانوي يحدث العيانية عن الإحباط يكون موجها ضد العوائق 
المستحد المستحد المسائق ويتوله فهذا المر ثانوي ويحدث الموائق 
المستحد المسائق ويتوله فهذا عن الإحباط يكون موجها ضد العوائق 
المستحد المستحد المستحد المسائق المستحد المستحد المسائق المستحد المستحد

<sup>(1)</sup> Maier, N. R.: Frustration. Ibid. P. P. 29 - 31.

أو مصادر الاحباط ، فان هذه الاستجابات لاتكون هادفة ، أو موجهة لفاية ، ذلك أنها لاتوجه للمائق الا لانه انسب الموضوعات للعدوان .

ويؤكد هذه الحقيقة القائلة أن العدوان ... كاستجابة للاحباط ... قد يستمر حتى ولو لم ينجع في ازالة العائق ، كذلك قد يتعدى العائق الى امور جانبية لاعلاقة لها بالعائق ، فالطفل الذي يعتدي على المجتمع نتيجة احباطات التربية الوالدية ، يستمر في عدوانه مادام الاحباط موجودا ، ويؤكد دولارد وميلر هنا أن من أهم نتائج العدوان على الفرد زيادة الشعور بالاحباط (١٠) .

كما يرون أن عدوان الفرد نفسه ، خاصة أذا كان موجها لغير مصملو الاحباط ، يزيد الشعور بالاحباط لسببين :

 ا انه لاينهي الوقف او يؤدي للتفلب على المائق ، فهو قائم لم يتاثر بعدوان الكائسن المحيط .

 ٢ -- وهو ايضا عدوان من الفرد قد يثير فيه صراعات واحباط آخر من قلق يثور الارتباط العدوان عامة بالعقاب يتوقعه او يتوجسه .

وبذلك بكون الكائن المحبط في دوامسة مستمرة من التوتر والشمسور بالاحباط والقلق المستبد .

ونحب أن تشير الى أن ميلر ودولارد يفسران المدوان على غير مصلر الاحباط في ضوء قانون التعميم ، وهو يسفر المدوان دون تعييز لانه يعطله كقدرة ذلك التوتر الناجم عن الإحباط .

هكذا نرى أن الاحباطات الاقتصادية التي يمارسها الرجل أو يخبرها قد تؤدي الى الشدة والعنف الساري في المنزل ، والى شيوع علاقات متوترة مع الاصدقاء (۲) ، ولقد اثبتت التجارب التي اجراها « مار » وهو فلاند وسيرز « Sears » على طلبة من طلاب الجامعات عرضوهم السهر والجوع مع الوعد بالطمام كما عرضوهم للمدوان . . . الفخ انهم كانوا يلجاون لاتواع من الاستجابات النمطية الموجهة لفير مصدر الاحباط احيانا .

وهكذا يشبت أن العدوان الناجم عن أحباط يكون غير متجه نحو هدفه الاصلي بقدر ما هو استجابة لها غاية أو وظيفة ؛ هي أنها وسيلة لتخفيف حدة التوتر الناجم عن الاحباط أكثر منها حل للمشكلة . وهكذا يكون المسدوان

<sup>(1)</sup> Ibid. : P. P. 102 - 103 .

 <sup>(</sup>٢) هذا ما يسمى النقل عند التحليين ، وديما كان ذلك هم التعميم من المعرجة الثانية في مفهوم السلوكيين .

والانتقام استجابة تحقق خفض التوتر ، ولذلك لايهم أن يتجه نحو معسلو الاحباط أو نحو غيره (١) .

### القلق والاحبساط:

القلق خوف معمم على مثيرات عديدة ولذلك لايمكن أن يكون سلوكا هادفا أو دافعا لاستجابات محدودة الهدف ، بل هو نتيجة طبيعية للاحباط ، فعدم وضوح سبب القلق يرجع خاصة إلى أن تعلم الكبت واستبعاد الاشياء التي نخاف منها من الشعور لاتعطي للفرد مفتاحا ليحدد الاجل المنتظر للخطر المتوقع ، ثم أن الاستجابات التي يظهر فيها نوع من الجين أو الوجل ، ليست الا استجابات فيها الشيء الكثير مسن النكوص لسلوك طفلي ، واستجابات المخاوف المرضية لاتعدد أن تكون استجابات نعطبة مثبتة كاستجابة الواقف محبطة ، ولهذا يشبه القلق في كثير من الوجوه الاحباط بصورته المحدودة (٢) .

والسلوك الاجرامي في نظر ماير سلبوك مثبت واستجابات نعطيسة ، خصوصا لو إخذنا في الاعتبار ما هو معروف من أن العقاب الشديد كان ولا يزل وسيلة فاشلة في تصحيح السلوك الاجرامي العنيف وبهذا يكون سلوك المجانعين مما يوحي بأن اشكالا عديدة من السلوك المعروف عن هذه المجموعة غير المتوافقة من الناس ليس سلوكا ناجما عن عملية تعييز واختبار ، ولكنها انماط سلوكية لايمكن الكائن أن يقاومها ، ذلك لانها اشكال نعطية من السلوك . وكتها تبدو مثبت « Fixated » أي لاتنفير أو يصعب أن تنفير ، ولهذا يرى أن سلوك الجانعين مظهر من مظاهر أي السلوك القهري الذي لايتمدل في ضسوء نتائجه وما يترتب عليه من السر وهكذا يكون عدم تعديل سلوك الجانع أمام سطوة العقاب دليلا على أنه استجابة نعطية لنوع من الاحباط أو عيره ، بل هو استجابة نعطية لقلق الاحباط ، وجها نحو مصدر الاحباط أو غيره ، بل هو استجابة نعطية لقلق الاحباط .

## راي « ماير » في جناح الاطفال والاحباط: :

يرى « ماير » أن الفرق في تنظيم الشخصية بين الجانح هو فسرق في طريقة استجابته للتوتر الناجم عن الاحباط ، خصوصا لو علمنا أن حبسة الجانحين عامة يفلب فيها مواقف الاحباط عنها في حياة غيرهم .

ولقد اجربت تجارب عديدة تبين منها ان للجائحين استجابات نعطيسة لاتتمدل اشكالها حتى ولو عرفوا او مارسوا النتيجة الترتبة عليها . فهنساك بوع من الاصرار والالحاح والثبوت « Persistance » ولقد حاول بمض العلماء

<sup>(1)</sup> Maier, N. R. : Ibid. P. 104 .

<sup>(2)</sup> Haid. : P. 131 .

تفسير ذلك في التجربة (1) بأن القصص موضوع التجربة كانت تنتهي بالتصغ الموجه ثلابن من ابيه ، وهو هو ذاته مصلر الإحباط ، وموضوع الصلدان من الموجه ثلابن من ابيه ، وهو هو ذاته مصلر الإحباط ، وموضوع الصلدان من الاطفال الجانحين مما جعلهم يكبلون القصة بالهداوان في ١٧١٪ من الحالات ، تلكك لاحظ ماير من نتائج التجربة أن اكمال القصة بالهداوان بالسرقة لم يكن قاصرا على اولئك الجانحين المتهمين بالمسروق أو الهسروب أو المسلوان شيوعا عند غيرهم من الجانحين المتهمين بالمسروق أو الهسروب أو المسلوان الجنسي ، استنتج ماير من ذلك أن الجانحين يميلون للتثبيت على استجابة معينة كتنيجة للاحباط تأخذ غالبا صورة من صور العلوان وأنه حتى حسين لا يسسدو العلوان صريحا في السلوك الغملي ، فأنسه يتضح كميل وأضح عند ختيارهم ،

وعنسدما حاول ماير ان يحسدد أنواع الجناح اشار الى نتسائج دراسات « Merrill » التي آكدت أن هناك نوعا من الجانعين يحققون ويسترجعون مركزهم الاجتماعي المفقود مع أقرائهم بالالتجاء إلى السرقة لاشباع حساجات معينة في آنفسهم ، وعند زملائهم كالتدخين أو المشروبات أو السينما أو غيرها ، وهناك مجموعة أخرى تلبأ لمظهر آخر من الجناح يكون الفرد مدفوعا اليسه بقوى أخرى مثل كراهية المدرسة ، وحب النشرد ، وضفوط الحياة الاسرية وما تسببه له من متاعب وعدم ارتباح ، وهكذا تفرق بحوث ميرل بين الجانع وغير الجانع على أساس نوع الحاجات الدافعة المحبطة (٢) .

وهكذا قد يكون ساوك الجانح في بعض جوانبه وسيلة لحل مشكلة ، وقد يكون من ناحية اخرى سلوكا يمتاز بانه عدائي عدواني ، او وسيلة دفاعية خصوصا واثنا يصعب ان نميز فيه ما يدل على انه موجه لهدف معين . ونظرية ماير في الاحباط ، بالرغم من انها تصر على اعتبار السلوك الجانح نوعا مسن الاستجابة النمطية المثبتة ، تقسم الجناح الى نوعين ، يدو واضحا في مناقشة الثوعين مالم يظهره ماير صراحة ، وهو ان سلوك الجناح سلوك متعلم .

يقول ماير اننا لايمكن أن نعتبر السلوك الجانح سلوكا راجعا لدافع ، لان عامل الاختبار غير واضع تماما حين يختار الطفل الجناح وسيلة واستجابة ، بل أنه يكون مجبرا مقهورا على هذا السلوك (٣) .

فالطفل الجانح حين يشور ، او تجذبه ويؤثر فيه حياة المصابة ، نجده يم سلوكه الجناحي مايشبع حاجات لديه غير محققة ، او يؤدي الى اراحته من الأحباط ، عن طريق افعاله العدوانية ، ويسمح له بشيء من الهروب مسن

<sup>(</sup>۱) تجربة تكبلة القميس: راجع فيذلك Maier, N. R. : Frustration. Ibid. P. 188

<sup>(2)</sup> Ibid.: P. 189.

<sup>(3)</sup> Ibid. : P. 190 .

إلوقف عن طريق الأثار التي تجذبه وتحوله بهيدا عن نشاط معر بالمدوان « Distracting » هذه الاشباعات وانواع الارتباح ، قد ينظر اليها على انها اساس لتحديد السلوك في المستقبل ، اي إنها انماط من التعام ، حين تمسزز الاستجابة الجناحية ، وقد ينظر اليها على انها عواسل ثانوية ، ولكنها على ي حسال قد تفيد في تبرير تفضيل الجانع لها الشكل من اشكال السلوك .

فاذا صح واخذنا بالراي القائل بأن الجناح سلوك متعلم ، فانه يجب أن يتأثر بالنتائج المتربة عليه ، فاذا كان سلوك الجانح لايؤدي الى اشباع الحاجات السابقة الذكر ، وهو كثيرا مالا ينجح في ذلك ، وكثيرا مايفشسل في الوصول الى درجة اشباع هسذه الحاجات ، فانه مع ذلك يستمر الجانح في سلوك وجموده ولا يتعدل .

هناك اذن من الادلة ما يؤكد ان الكثير من سلوك الجانح ليس سلوكما اختباريا تمييزيا يختار فيه الطفل بين انماط سلوكية مختلفة عرف عنها انها مشبعة للدافع او الحاجة ، وكذلك نجد ان الكافأة على السلوك الجانع ثانويسة اكثر منها اولية ، وهذا مانستدل عليه من ان الاعراض المدائية والتراجعيسة تكون جزءا كبيرا من الصورة العامة للسلوك الجناحي ، ولا يحدث الا نادرا ان الجانع يتخذ طريقا مريحا « Winning » يوصله الى غاباته ، وهكذا يبسدو واضحا ان الجانح اذا كان يختار انماطا سلوكية تعطيه موضوعات مرغوبة او اشباء مرغوبة ، وتحقق اشباعا لداته ، فانه لابد ان يظهر نوعا من الانمساط السلوكية الاكثر تكاملا واستمرارا ، ولذلك فالسلوك الجانع غالبا نمطي غير هدف واضح ، ولا يشبع حاجة واضحة بقدر ماهو مخرج لتوتر الاحباط،

وهنا ترجع دراسات ميرل « Merrill » أن الجانح ينقصه التكامسل في دوافعه ، وإنه لايدرك النتائج والعواقب ، التي لانظهر في الحاضر المباشر ، وهذا النفسير قد يصدق على حالات جناح الاحداث ذوي الذكاء المنخفض جدا ، والافضل ولكننا نجد أن ذلك لايصلح لتفسير سلوك الجانحين الاذكياء جدا ، والافضل من ذلك أننا يجب أن نفسر عدم التكامل في شخصية الجانح نتيجة وجبود نوعات متعارضة ، يطلقها الاحباط من عقالها ، وأن النكوس هو التفسير الوحيد لما يعدد من عدم ملاءمة أو عدم مناسبة ما يقدمه الجانح من تبرير لسلوكه (۱) .

وعندما يحاول ماير أن يفسر الدور الذي يلمبه كل من الاحباط والدافع في تفسير سلوك الجانع يقول « أنه في هذا لايجب أن نقارن بين الجانع وغسير الجانع من الاطفال ، بل يجب أيضا أن نحدد ونقرر ما أذا كان هناك فسرق ما بين نوعين من الجانحين في نوع الدوافع ومدى قوتها . فقد تكون مجموعة ما يكون دافعها لهذا السلوك الجانع دافعا معينا ، بينما الاخرى تكون واقعة تحت تأثير نوع من الاحباط » .

<sup>(1)</sup> Maier, N. R. : Ibid. P. 191 .

وينهي مأير مناقشته لهذا الموضوع بما ذهبت اليه آراء ميرل « Merrill » من أن هناك تشابها كبيرا بين الجانحين وغير الجانحين في نواح كثيرة ، وأنسا حين ندرس الصفات الميزة للجانحين يجب أن ناخذ في الاعتبار الحقائق\الآتية :

- ـ انه ليس من الضروري ان كل سلوك ينجم عن احباط يكون سلوكاجاتحا.
- ان بعض السلوك الجانح قد يرجع لدافع ما وبعضه يكون سلوكا ناجما
   عن الاحباط فحسب .
- ... بعض الاطفال غير الجانحين لديهم ميول جناحية ولكنهم لم يقعوا في يسد السلطة القضائية او القانونية حتى يعتبروا جانحين .
- حناك تداخل كبير في الصفات الميزة الشخصية العاديين والجانحين ،
   وليس هناك فصل دقيق بين مجموعة الجانحين وغير الجانحين ، مما بدل
   على ان سلوك الجانح ليس له دوافع مهيزة .

هكذا نجد أن أبحاث ماير قد تفاضت عن الدور الذي تلعبه عمليسة التطبيع الاجتماعي في خلق الجناح ، ولم يحاول أن يدخل الجناح في الأطلر أنما لم تطرية المثير من آراء أسحاب نظرية المثير والاستجابة ، حقيقة أن ماير ضمن أبحاثه الكثير من آراء أصحاب نظرية التعلم ، ولكنه حاول أن يضع أطارا نظريا معينا للاحساط يقوم على اعتباد أن السلوك الناجم عن الاحباط سلوك نعطي مثبت ، فيه صفة القهر والاستعراد اللاسوي ، وهو يؤكد مع ذلك أن الاستجابات المثبنة النمطية في مواقف الاحباط وتربع الكائن مسن توتر النزعة للأداء أو توتر الحاجة (أ) .

فهـ و برى ان الاستجابة النمطية \_ والجنساح في نظره نوع من هـ ف الاحباط وسيلة للتوافق تختزل التوتسر في موقف الاحباط وسيلة للتوافق تختزل التوتسر في موقف الاحباط وتربع الفرد منه ، حين يستجيب لهذه الاستجابة النمطية المثبتة للموقف الذي فيه ضفوط ، وببدو لهذا مرتاحا واقل عصبية ، فهو اذن يتكيف مع الموقف ، ولو انه لايختار هذا التكيف او يميز فيه ، لانه لايفكر كثيرا قبل هذا السلوك ، وهو لايمدل هذه الاستجابة مهما قابله من قيم توافقية تستلزم التعديل .

وهكذا نجد أن ماير حين يفسر الجناح لايحاول أن يسير على نفس منهج علماء مدوسة السلوكية الجديدة في تفسير المصاب ، ويكتفي بتفسيره في الاطار النظري لرايه في الاحباط .

كذلك يلاحظ ان ماير لم يحدد تحديدا دقيقا كيف يكون الجناح نتيجسة اخرى من نتائج الطرق التي يستعملها الآباء في عمليةالتطبع الاجتماعي ، وبمعنى آخر لم يبرز مدى أهمية الظروف الاجتماعية او الضفوط ، أو وسائل التطبيع التي تلجأ اليها طبقة ما في خلق ، وتعلم واكتساب متفير متوسط مكتسب

<sup>(2)</sup> Ibid. : P. 81.

يلمب دور الدافع ، ويعتبر العدوان الصريح او الضمني في حالات الجناجوسيلة الاستجابةله ، وتصبح الاستجابات المتعددة ذات الطابع الجناحي عادات يعززها أنها تخفض وتخترل توتر القلق هذا . لم يحدد ذلك ؟

واذا كانت مدرسة السلوكية الجديدة ، تعتبر العيل الدفاعية المختلفة عادات متملمة عززها أنها تخفض التوتر ، فالى اي حد يمكن اعتبار الجناح ، والوسائل المدوانية المختلفة التي تدخل تحت هذا الاسلوب من اساليب التكيف حيلة هادفة ، او عادة متملمة ؟

ان ماير حين يقول ان استجابات الهدوان في حالات الجناح ، كما ثبت من تجليه المعملية ، تكون استجابات نمطية غير هادفة ، انما يعني بذلك انها غير موجهة لفرض واضح خارجي ، يشبع حاجة بيولوجية معينة . الا انسه في ذلك لسم ياخذ بنظرية السلوكية الجديدة بمعناها الواسع حين اعتبرت ان القلق المتعلم دافع مكتسب يكمن وراء كل العادات اللاتوافقية ، وان هدف السلوك لدي يبدو في نظره نمطيا انما هو خفض توتر القلق هذا .

ولا ينكر الكاتب منطق تفسير ماير لهذه الانحرافات السلوكية على الساس نظريته في الاحباط ٤ الا أنه يرى أن من الضروري حتى تتكامل نظريته مع نظرية السلوكية الجديدة ٤ أن يعتبر الاحباط بالمنى الذي فهمه وعرفه به ٤ نوصا من العقاب ، وبذلك يقرب بين وجهسة نظره والاطار العام النظريسة السلوكية الحديدة .

فقد عرف ماير الاحباط بأنه الحيلولة دون استجابة ما ، ودون الهدف الذي تسمى اليه الاستجابة « Goal » فاذا اخذنا هذا على انه المقاب أمكننا أن نزاوج بين نظرية ماير في الاحباط وبين مفهوم القلق والخوف والالم مسن المقساب في عملية التطبيع الاجتماعي ، كما حدد مفهومها اصحاب السلوكية الجديدة .

واقسد حاول كثير من علماء المدرسة السلوكية الجديدة الآخرون ادماج المجتاح في نظريتهم او اطارهم الفكري المام ، ولكنهم لم يحققوا في هذا المقام ماحققوه في تفسير العصاب .

ويرى الكاتب من المفيد هنا أن يعرض ليمض آراء احد قادة هيده المدرسية في تفسير الجناح ، حتى يمكن أن تلمس مدى الاختلاف بين آرائه وآراء ماير في هذا المقام .

### تفسير مورد الجنساح :

بدا مورر مباقشته لظاهرة الجناح ــ شانه في ذلك شأن اصحاب مدرسة السلوكية الجديدة ــ بما توصل اليه من نتائج مملية . ففي تجربة أجربت على الغشران كان يقدم لها الطمام ، وعندما تبدأ اول استجابة الأكل كان يحبط هذه الاستجابة بتاجيل الأكل فلاث ثوان ، فوجد أن الفتران اتقسمت اللي مجموعتين عندما أجل الأكبل باستعمال صدمة كهوبائية لكل من يقدم على الأكبل :

- آ ــ مجموعة امتنعت عن الأكل كلية وسعاها مجموعة فثران العصابية -
- مجموعة كانت تهجم على الإكل وتأكل رغم العقاب وسميت مجموعسة الغران الجانجة م.

فاذا رجمنا في ذلك لتفسير هذه الظاهرة الى ماكتبه فرويد تجمده يرى « أن الشخص المصابي شخص لديه أنا أعلى قوي يسبب الكف عسن الاستجابة » لوجدنا أن هذا التفسير شبه الطبيقي لسيكولوجية المصاب يحتاج إلى تعديل في ضوء التناسج التجريبية السابقة » فتقول أن الفئران المصابية تعلمت نوعاً من القلق يسبب كفها عن الاستجابة بسبب المقويسة » رهسذا هو مفهوم الآتا الأعلى أو المفهوم التجريبي للأنا الأعلى عند اصحباب مدرسة السلوكية الجديفة ألك

ووجهة نظر فرويد هذه تقوم على اساس وجود نزعة قوية أو رغبة يقاومها الإنا الاعلى القوي ، ولكن الاتجاه الحديث يرى ان هناك نوعين من العصاب :

- ١ حصاب الكائن الذي تساوره نزعة أو رغبة ما ولا يمكنه أن يحققها بسبب القلق الذي ارتبط بنفس النزعة أو بنزعات مشابهة ( تعميم ) .
- ب عصاب الكائن الله ي تثور لديه نزعة قام باشباعها وازالة التوتر الناجم عنها ووجد بعد ذلك أنه كان لايجب عليه أن يقوم باشباعها ( لانه عوقب عليهما) .

ولهذا برى مورد انه لو سلمنا بهذه القضية لامكن ان نعتبر الجموعة من الغثران التي اصرت على تناول الطمام رغم العقاب مجموعة تعاني نوعا مختلفا من العصاب ، وهي المجموعة التي سماعا ( الفثران الجائمة ) فهي في نظره مجرمة او عصابية ال

وبرى مورد لهذا أن الجانع - مهما كان شكل جناحه - فهو لا يمنعه او يؤثر في سلوكه الجانع ما يمنع الفرد التسادي عن مثل هذا السلوك من خوف من عقاب موضوعي .

Mowrer, O. H.: Learning Theory and Personality Dynamics.
 Ibid. P. P. 515 - 517.

ولقد كان العلماء قديما يفرقون بين المجانع والمجرم من جهة والعمابي من جهة اخرى على اساس أن المجرم قاصر أو ناقص في تطبيصه الاجتماعي « Undersocialized » أو أنه لم يتعلم كما يجب ، أو دون التعلم الواجب « Underlearned » بينما يفترضون في العصابي أنه أخرز قدرا آكبر من اللازم من التعلب ه Overlearned » أو قسطا أعلى من التطبيسع الاجتماعي « Oversocialized » ولكن مورد يرى أن طباع العصابي تقرب كثيرا من طباع المبانع ، أكثر مما كان العلماء يعتقدون قديما . وأن الاختلاف بينهما اساسانيس الا في مدى نمو الوظيفة المكتسبة التي نسميها الفسمير عند كل منهما .

ان كلا من المصابي والجانع لديهما ميل لان يسلك كل منهما سلوكا غير ناضج ، غير ملائم في استجابته معاد للمجتمع « Antisocial » ، وكثيرا ما يبدو كل منهما غير علائم في استجبب لمثيرات الوقف « Irresponsible » وكثيرا ما يبدو يختلف عن الجانح في ان له ضميرا قوبا بدرجــة تؤدي الى استمراد حرجــه وضيق صدره ، والمصابي مثله مثل المشخص العادي ، له ضمير قوي ، ولكن العادي استطباع ان يساير هذا الفسمير ، وبذلك يعابشه ويخمده ويسكنه ويجعله مستقرا « Does business with it » اينما المصابي لابثق به بسل وينبذه وبرفضه وبركله . وينتهي به الامر الى أن يكبته « Represses it » المحدودة التي تعني التخلص من سطبوة وعلى ابقاد كان هذه العملية الشعورية التي تعني التخلص من سطبوة الفضير ، لاتمني أن سلطته وقوته قد تبضرت وانهارت ، بل المكس انها فقط تعني انها معملة بعض الشيء ، او تصبح كاشارات ودلال للدات مؤجلة او لها الغرد بطريقة صريحة وسريعة وسريعة ، وتعدير على الغرد عادات كبت ، واستجابات نلق ، وتحقير للسذات .

هل يمكن في ضوء ذلك كله أن تسمى مجموعة الفئران التي اصرت على الطمام رغم المقاب مجموعة عصابية 3. لاشك أن مجموعة الفئران التسي اصرت على تناول الطمام دون كثير اهتمام بالمقاب تمثل المجموعة من النساس التي لم تتملم طرق التوافق السليم مع هذه الواقف الصراعية ، أي لم تنشسا في مجتمع يعلمها أن تحل هذه الصراعات بطرق توافقية سليمة . أنها هسي المجموعة الافراد الذين قاسوا من العقاب ومن الآلام والمتاعب والخوف الموضوعي الذي يشبهه في هذا الموقف التجريبي الصدفة فقط ، ولم يتكون لديها قسوة جديدة كافية هي قوة تأثيم الفاوم المروف عن المصابية ، وهو عامل بجعلنسا لانسميهم عصابيين بنفس المفهوم المعروف عن المصابية ،

وعندما حاول مورر (١) ان يعيّز بين الجانع والعصابي في ضوء الجسال

<sup>(1)</sup> Mowrer, O. H.: Learning Theory and Personality Dynamics. Ibid. P. 523.

السلوكي وعملية التطبيع الاجتماعي ذكر أن عملية التطبيع الاجتماعي التي تبدأ في سن سنتين وتستمر إلى السنة السادسة من حياة الطفل ، وفي هذه الفترة يمتاز سلوك الطفل بنوع واضع من السلبية والعناد وعدم طاعة الاوامر ، وهذه المرحلة تنتهي بسلام في سن السادسة أو السابعسة عندما تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة التقمص أو اكتساب العادات التي يعززها تقبل الفود اجتماعيا .

وفي الحالات الشاذة يستمر العناد ، ولا تنتهي السلبية وتظل حتى الكبر، وهذا مايسمى الجانح او المجرم ، وهو فرد رفض أو فشل في عملية ادخسال « Internalisation » او امتصاص عوامل الضبط الخارجية ألى ذاته لتكون جزءا من تنظيم ذاته .

هكذا يكون الجانع فردا يظل تنظيم شخصيته الداخلي غير مميز نسبيا ، وتكون فيه الذات ( بمفهوم السلوكية الجديدة ) غير متميزة عن الهي ، اي تظل كل طاقاته موجهة نحو المفهوم والاستقلال ومقاومة التنظيم الاجتماعي السذي نحد نفسه عائشا فيسه .

الشخص المصابي اذن قد ادخل وامتص« Internalized » الكثير صن المطالب والواجبات التي تفرضها عليه عملية التطبيع الاجتماعي ، ولكن هــذه المطالب مجتمعة ، والتي تعزف باسم الضمير لم تهضم ، ولم تصبح جزءا من الذات بحيث تصبح مقبولة في داخلية الفرد ، وتصبح الصورة الداخلية مسن الصراع صورة اخرى من صور علاقة الفرد بالخارج ، ويظل الفرد في حالــة معارضة ومقاومة وسلبية بالنسبة لها . ويصبح الفـرد بعد ذلك مشفـولا بصراعاتــه الداخلية لدرجــة انه ينسحب بعرجة او اخرى اتعماليا وعمليسا « Effectively & affectively »

اما الجانع فانه في هذه الصورة يمكن مقارنته بالعصابي في انه يتجهبنزهاته العدوانية للخارج ، ويلقى معارضة من العالم الذي يعيش فيه بعسورة او اخسرى ،

وهكذا يكون الغرق بينهما بكما يتضع للباحث من بين ثنايا كتسابات مورر ب ان الجانح تملم عادات عززت في الطغولة وكانت تتضمن الاتجاه الخارج، وإنه لم يتعرض في عملية التطبيع الاجتماعي لما تعرض له العصابي مروسائسل كان نتيجتها تعلم القلق الذي يعمل على كشف هذه النزعات ، ولكن بدا بعد ان بلغ سنا يحاسب فيها أمام المجتمع على مسلكه يحاسب على خروجه على المايم الوضوعة والقيم المرعية .

<sup>(1)</sup> Mowrer, O. H.: Learning Theory and Personality Dynamics.
Ibid. P. 524

وحين يخلص من هذا كله ألى مايبدو من التشابه بين الجانع والمصابي في أن كلا منهما يمارس ويخبر القلق ، يرى أن القلق خبرة تمر بها الذات في حالة المصاب طالما هي في حالة صراع مع مكونات الفلت السليا « القلق » التي تنثل في حالة حيوية وقوة دافعة بطبيعة الواقع الاجتماعي الذي يمثله ويظل بماقب الذات على كل سلوك يبدو خارجا . أما لماذا يظل البجانع أو المجرم انسانا خائفا ، فذلك لانه لايزال يشعر بالخطر المحدق به ، والذي يتوقع فيه أن يكتشفامره ويعاقب بسببخروجه على الاوضاع أو سلوكه المعادي للمجتمع، وهذا أيضا يصدق على العصابي الذي لايقاسي من آلامه ومخاوفه الطفلية أو غير الواقعية ، بل أنه أيضا يواجه خطرا حقيقيا ، عذا الغطر برتبط باكتشاف عدم نضجه ، أو ميوله العدوانية الشبيهة بالجناحية ، خطرا من أن يكشف ستره ، ويتعرض للمهمة الشاقة الؤلة موة ثانية ، مهمة مطالبته بالاقلاع عن كل ما يعزز من استجابات لانه يجلب لذة طفلية ، وأن يتقبل مبدأ الواقع المعروف في حياة الراشدين ، وهو أمر يتحمل دونه مشاق لا قبل له بها ،

والتخلاصية: ان المصابي طفل لم يتعلم تعلما مناسبا ، وهو في ذلك لا يختلف عن الجانح الا في تحديث مكان الصراع فكلاهما لم يتعلم بصا يكفي « Underlearned » او هو تعلم كيف لا يتعلم «Learned how not to learn» او هو تعلم كيف لا يتعلم «لتوبية .

هكذا يعتبر مورر من علماء المعرسة السلوكية الجديدة الذين وضعموا اهتماما ووزنا كبيرا لطبيعة العلاقة بين الطفل ووالديه ، في عملية التطبيع الاجتماعي ، واثر الدفء العاطفي في جعمل عملية التطبيع الاجتماعي بمساتستلزمه من احباط وعقوبة ومشاعر مؤلة تمر بسلام دون ان تخلق مشكلات نمائية (1) ، اهمها مشكلات الجناح او العصاب .

ففي الفترة من الثانية حتى الرابعة في كل المجتمعات المتحضرة يقدوم الوالدان ببدء عملية تهذيب الطفل وهنا يقل الاهتمام برغباته ومطالبه ، وبزيد الاهتمام بما يفعله ، ويصبح الآباء الذين كانوا من قبل مثلا للطبية الكاملة في أعين الطفل ، يصبحون مثلا للفرد « الشرير » ولو جزئيا ، وهذه الاتجاهات المتضاربة من جهة الطفل يكون من نتائجها خلق مشكلة نمائية حادة ، فساذا كان الطفل لم يسبق له في حياته ان مارس دوجة عادية من حب السوالدين اثناء فترة الحضائة فان عملية التهذيب الوالدين هذه قلما يكون نتيجتها اي صراع: ما دام الطفل ليس لديه الا ارتبطات انفعائية المجابية ضعيفة معالوالدين، ولهذا فان سلوكه لايعدو أن يأخذ صورة الانسحاب عندما يصبح الآباء معاقبين ولهذا فان سلوكه لايعدو أن يأخذ صورة الانسحاب عندما يصبح الآباء معاقبين

<sup>(1)</sup> Mowrer, O. H.: Psychotherapy, Theory and Research, Ibid. P. P. 69 - 72 of Ch. 3.

بصورة ايجابية في موقفهم منه ، وهنا ينحسر: وينفسل عنهم وبيدا بعسد ذلك هي السير في طريقه الخاص . هؤلاء هم ابناء الاهمال والنبذ ، وهؤلاء هم الذين بنضمون ألى الجيش المرسوم من المجانعين الاحداث او الرائسدين المجرمين . ان مثل هؤلاء الافراد ، نظرا لانهم ينقصهم التنظيم الداخلي المسخصية ، ذلك التنظيم الضروري والذي يكمن وراء ما يمانيه المصابيون من قلق بنفس القدر ، نجدهم لايستجيبون بطريقة لائقة لاي توجيه ، او معاولة تعديل أو علاج ، وهم في العادة لايسعثون عن ذلك . وان معلوماتنا عن هؤلاء جميعا لاتعدو ان تكون معلومات نظرية اكثر منها اللينيكية .

ولكن في حالة الطفل المحبوب بدرجة عادية فائنا نجد موقفا مختلفا: ان مطالب التهذيب التي يغرضها عليه ابواه تدفعه أولا وقبل كل شيء الي محاولته الهجوم على والديه ، سادام تهذيب الآباء يسبب له احباطا ما ، وهو مع ذلك اكثر اعتمادا عليهم بدرجة لاتتبح له فرصة الانسحاب من بين برائنهم . وعندما يقابل هذا السلوك أيضا بعزيد من العقاب ، فأن الاحتمال الاكبر أنه يتحدر الى درجة غير محتملة من القلق اللي لابطاق .

في هذه اللحظة يحدث في العادة أمر له بالغ الاهمية ، ذلك أن الطفل وهو في قمة صراعاته بكتشف انه بستطيع ارضاء الوالدين وارضاء نزعاته الداخلية في نفس الوقت وذلك بالاتجاه الى واحدة لا ثانية اما : أن يتقبل معايير السلوك والقيم الاجتماعية التي يلوح بها الآباء له ، ويتخذها لنفسه معاييرا ، وقيما ذاتبة . وهنا نجده اذا انحرف ، او حتى فكر أو بدأ في الانحراف عن الماسر الوالدية أو الاجتماعية فإن الطفل عادة يعاقب نفسه ، وبهذه الطريقة يتعلسم كيف يتحاشى مثل هذا السلوك وينفر منه حتى ولو لم يكن الآباء أو غيرهم من الافراد حاضري الموقف ؛ أو حتى لو لم يكن لديهم من الوسائل ما يساعدهم على التعرف على هذا السلوك المقترف . وفي هذه المحالة يقال أن الطفل لديه ضمم ، او بلغة التحليليين ذات عليا . بدأت تقوم بوظيفتها ، وفي بعض الاحيان نجد أنه عند نمو هذا العامل وتطوره في داخل الاطار العام للشخصية ، تلاحظ انه يحدث فجأة ، على انه الوسيلة الوحيدة لحل بعض الصراعات المتأججة ، وفي احيان آخري ينمو بالتدريج ، كنتيجة لتتابع ازمات صغيرة . وعلى أيسة حال فان الضمير أو الخلق والأنا الاعلى ــ دون أهتمام بأي تعبير أو تسمية يستعملها اي دارس \_ بنصهر ويتبلور كحل للصراعات غير المحتملة ، والتي تتولد أثناء عملية التطبيع الاجتماعي الفنيفة ، التي يقوم بها الآباء الذين يكونون موضع حب الطفل وكراهبته وخوفه في آن واحد وبنفس الدرجة .

وهكذا نجد مورر يهتم كثيرا بللجال البشري ، وبتأثير القيسم ومعايسير السلوك السائدة في خلق كل من العصاب والجناح . وفي ذلك يرد على فرويد الذي يرى أن درجة شحن الآتا الاعلى مسؤولة عن المصاب لاته يتكون مسن وحداث الحضارة التي بعيش فيها المصابي بقيمها ومعايرها التي لاتهتسم بسمادة الذات بقدر اهتمامها بيقاء الجماعة ، ويرى أن السمادة في اطسلاق المنان للنزعات الفريزية اللبيدية .

ويرد عليه مورر بأن القيم ومعاير السلوك تهدف لسمادة الفرد والمجموع مما ؛ أما سمادة الفرد والمجموع مما ؛ أما سمادة الفرد هنا فهي في نجاح الفرد في امتصاص ثم تمثيل قيم المجتمع وتقالبده والايمان بأثرها ؛ بدرجة لايكون لديه معها أي صراع بين هذه القيم وبين رغبات الفرد خصوصا بعد ان تصبح جزءا من ذات وتنظيم الفرد (11) .

وخلاصة آراء مورد ان الشخص العصابي هو ذلك الذي سار شوطسا بعيدا في طريق النضج ، ولكنه بعد ان حقق الكثير من هذا في سبيل الوصول الى مستوى الراشد المسؤول اجتماعيا ، تعشر او توقف في نقطة ما ، وعين طريق عملية معينة استطاع العصابي ان يعتص القيم الاساسية والاتجاهات السائدة في مجتمعه الخاص ، وفي مجتمعه العام ، ولكنه فشل في ان يعسل الى نوع من المصالحة او نوع من الانسجام التام بين هذه القيم الاساسية والاتجاهات وبين بناء شخصيته او البناء المنظم المتكامل العام لشخصيته ، وهو امر لايكون العصابي قادرا او راغبا في ان يحققه .

اما الجانع قانه كما وصفه - نظريا - شخص لم يصل بعد الى هده الندرجة ايضا ، والفرق بينهما أن المصابي يكف نزعاته ولكته يظل في صمراع داخلي بين هذه النزعات وبين القيم التي امتصها ولم يهضمها ، اما الجسانح فأنه لايكف سلوكه المدواني ، واستجاباته الموجهة للخارج ، ولهذا يظل باستمرار في صراع مع هذه القيم .

واذا كان كل منهما لابتقدم في الاتجاه المنشود ، ونمني به اتجاه امتصاص وهضم القيم والاتجاهات الضرورية التي يغرضها عليه المجتمع في عملية التطبيع، فائم يجد من اليسير عليه ان يتقهقر الى مستوى اللا انسانية مرة ثانيسة ، والفنيا كلها تطالب كلا منهما بأن يصبح انسانا بكل معنى الانسانية ، بالاضافة الى قوة دافعة اخرى خفية هي النوعة للكمال البشرى .

واذا كانت وسائل التقدم قد سدت امامه ، واذا كانت امكانيات التقهقر قد قطعت طرائقها ، فان المصابي يشعر بأنه مقهور على أمره ، عاجز ليسلديه

Mowrer, O. H.: Learning Theory and Personality Dynamics.
 Ibid. P. 528.

امكانسات داخلية تساعده على تلبية هذه الطالب النمائية ، والجاتع لا يختلف عن ذلك كثيرا .

ان الجانع والعصابي لا يمكن لأي منهما أن ينجع في اكتساب القيم والمادات الاجتماعية التي تساعده على أن يصل الى مستوى الوائدة المرموق دون عسون الغير ، وهذا لا يتأتى الا بعملية تطبيع اجتماعي في المسزل والمدرسة ولا ينجع في هذا الا أذا اختلط فيها الحب بالخوف معا . ولهذا فكل من العصاب والجناح ينجم عن عملية تعلم ناقصة فيها عجز كبي « Deficit » اكثر منها عملية تعلم مبالغ فيها .

# النائلكاميش

# دراسات وبحوث ميدانية ـ تجريبية والليثيالية ـ في ديناميات الساوك غسير السوى

### مقسعمة:

ـ بحوث ميدانية في ديناميات الجناح والعصاب

## • بحوث اجريت على عينات في الخارج

بحث: المدسة والمنزل والجناح \_ بحث عن تعطيل جناح الاحداث والتنبوء به باستعمال اختبار ... M. M. P. I. اختبار الشخصية التعدد الاوجه في دراسة الاحداث المجانعين \_ طبيعة استجابات الجانعين والمجبوعات الاخرى اواقف احباطية نظمت تجريبا \_ الجانعين التكيفون وغير التكيفون وغير التكيفون وغير التكيفون وغير التكيفون وغير التكيفون وغير المتكيفين \_ ديناميات وعلاج حالات الاحراف الجناحي والسيكوباني أو السؤك اللا اجتماعي \_ أنماط سؤك الجانعين وعلاجهم \_ البخاح عرض من الاعراض الرضية في الجناح \_ بحث إيفي بنت ( الطفيل العصابي والجهانج \_ دراسة مقارنة )) \_ ابحبات اضطرابات الكلام \_

## و بحوث اجريت على عينات في البيئة العلية

القوى الديناميكية في شخصيــة الاحداث الجانحين في البيشـة المرية ــ تطبيق اختبار تغهم الوضوع على حالات مصرية ــ دراسة مقارنة لاستجابات الجانحين والمصابيين لاختبار الانجاهات الماقية -

 الدراسات النفسية السؤوكية الاجتماعية وتفسير ديناميات العصاب والجناح . دراسات السون ديثير ــ دراسات في البيئة المحلية العربــة ــ دراسات تقياس جوانب من شخصية الجانع ،

#### خلاصية

- دراسة تجريبية تحقيقية مقارنة في ديناميات الجناح والعصاب :
   مقسدمة :
  - و مشكلة الدراسة و الفسروض
- مجموعة اللفاهيم المتعلقة بالعينة موضوع البحث .. (الجانع المصابي)
- مجموعة المفاهيم التطاقة بالتغيرات موضوع العراسة في هذا البحث .
   ( القاق ــ الثبوت الانضائي ــ مفهوم الذات ــ القيم ــ تحمــل الحيوط ــ ادراك مشاعر الآخريس ــ التكيف الشخصي والتكيف
  - خلاصة البحث وما توصل اليه من نتائج

الاجتماعي ـ انطباعات احباطات الطفولة ـ )

النتائج التي توصل اليها البحث:

الفروض ومدى تحقيقها ــ اهم التتلج التي توصل اليها البحث التفســـ

الصورة العامة لتنظيم شخصية كل من الجالح والعصابي
 شخصية الجالح ــ شخصية العصابي .

\* \* \*

# دراسات وبعوث ميدانية ــ تجريبية واكلينيكية في ديناميــات السلوك غير السوي

#### مقسيمية:

تنتهى الولفات في العلوم عامة ، والعلوم الانسانية خاصة ، بإبراز مجموعة الحقائق والمعطيات التي امكن التوصل اليها في ميدان هذه الدراسة أو تلسك بالاساليب التي يقل امامها وفي وجهها الاعتراض الى ادنى درجة ممكنة ، ونعنى بها النتائج التي يتوصل اليها الدارس الباحث عن طريق محسوس ملموس .

ذلك أن الانسان رغم وضوح منطق البحث النظري ، ورغم سلامة القضايا التي يترتب عليها الاستنباط والاستقراء للحقائق المختلفة ، 1 أنه دائما يتمسك في عقله بجانب الشك في المراسة النظرية ، وكأني به يقول «ليس الميان كالبيان» وليس من رأى كمن سمع .

لذلك نجد جمهرة المفكرين والعلماء ، في كل ميادين المعرفة الانسانيسة يحملون النظرية ، تلو النظرية ، والفرض بعد الفرض ، يضعونها جميعا على محك الاختبار ، ويحققونها علميا بموازين التجربة ، ويؤكدونها بأساليب البحث العلمي الدقيق من ملاحظة وقياس ودراسة حالة .

ولقد نم علم التفس عامة ، ودراسة الاضطرابات السلوكية خاصة بغيض غزير من البحوث العلمية المدانية العملية والاكلينيكية حققت الكثير من النظريات ، وبذلك اعفى العلماء انفسهم ، كما اعفوا الدارس المبتدىء والقارىء المهتم بديناميات السلوك الانساني من حرج التشكك في كل مايتوصل السه انفكر الانساني النظري ، او بعضه ، كما حققوا للعلم عامة قوانين تنظيم السلوك وتصلح أساسا للتنبق به ، وتعديله اذا لريد له أن يتعمل ، وتنظيم التفكير في جوانبه المختلفة ، والاهم من ذلك والاخطر ، أن هذه المراسات الميدانية العملية « Emperical » بمعناها الواسع قد توصلت الى بلورة الكثير من مفاهيم ديناميات السلوك عن خط االسواء .

لهذا وجد الكاتب ان هذا الؤلف يتعقق له درجة أفضل من الكمال في اداء الفرض منه لو أشبعنا حاجة القارىء للتأكد من صحة ماذهبنا اليه في الفصول السابقة ، وذلك بتتويج النتائج النظرية ، والآراء العلمية السابقة بأساليب التحقيق العلمي السليم في مجالات اللاسواء موضوع هذا الكتاب ، ونفي بها الاضطرابات ذات الطابع المصابي ، وتلك التي تنمو نحو الإضطراب الحناحي .

وبذلك يكون هذا الؤلف قد جمع اكبر قدر ممكن من الحقائق في هــذا الموضوع مــن جانبي التفكـير النظري من جهــة والعملي من جهة اخرى .

واذا كانت دراسات امثال كاتسل وجلفورد التي أشرنا الى بعضها في الفصل السادس من هذا الكتاب قد قدمت لنا نتائج بحوث لجأت فيها لقياس أبصاد معينة من الشخصية ، وكشفت النقاب عن تكوينات فرضيسة (Hypothetical constructs) فيما اسمته بالسمات المنبعية أو الاساسية ، واذا كسان ايزنك ايضا قد استممل نفس الوسيلة وخليط بينها وبين آراء اصحاب المدرسة السلوكية ، وبذلك حدد الكثير من مستويات السلوك في نظريته عن الشخصية ، من مستوى الاستجابة النوعية (۱۱) الى الاستجابة المعادة (۱۲) الى مستوى السمة (۱۳) الى مستوى السابقة المعادة كان منحى علميا عمليا قباسيا ، وحقق الكثير من الفروض السابقة ، فإن القارىء يحتاج الى مزيد من التجربي الميداني أو القائم على البحث الاكلينيكي البحث عم ابراز هذه النتائج .

لهــذا كله \_ وتحقيقا لهذه الفايــة \_ وجد الكاتب من المغيد ان يرجع بالقارىء الى الميدان \_ بمد هذه الجولة النظرية العملية معا حيث يقدم لـــه مجموعتين من الدراسات العملية في موضوع الجناح والعصاب:

المحاليين في بيئات على الجانعين والعصابيين في بيئات اجنبية (غربية غالبا) .

الثقية : يعرض فيها دراسات على الجانعتين والعصابيين في البيسة العربية المحلية .

ان الفايسة القصوى من هذا الفرض هي تحقيق الفايسة القصوى مسن الإلف كله وهي ابراز ديناميات السلوك غير السوي في حالات الجناح والعصاب كما جاءت على السنة المستفلين بعلم النفس في كافة المادين .

<sup>(1)</sup> Specific response.

<sup>(2)</sup> Habitual response .

<sup>(3)</sup> Tradt .

<sup>(4)</sup> Type ( of Personality) ,

# البّابُ الثّامِنُ

# بعوث ميسدانية في ديناميات الجناح والمصاب

#### مقعسة

لايستطيع الباحث في هذا المقام ان يحصر حصرا تاما جميع الابحاث التي اجريت في كل انحاء العالم لدراسة هذا الموضوع ، ذلك انه معروف أن موضوع الجناح والعصاب كان ولا يزال وسيظل الشغل الشاغل لجمهرة كبيرة مس علماء النفس ، والجريمة والاجتماع ، وهذا مما جعله ميدانا لفني وثراء ظاهر في البحث العلمي ، خاصة التجريبي . الا أن ما يلاحظه الباحث من استعراض خلاصة الإبحاث العلمية انها تعتبر فقيرة نوعا في الدراسة المقارنة بين الجناح والعصاب عامة ، وفقيرة خاصة في الدراسات التي عنيت بالدراسة المقارنة بين هذين الاسلوبين المنحرفين من حيث تنظيم الشخصيسة ، او باللهات من حيث القرق بينهما في ديناميات السلوك ان وجد ، وفي العوامل المحددة لاتجاه الاضطراب من جهة اخرى .

والكاتب حين يعرض هنا اهم هذه الابحاث ؛ انما يعرضها لواحد مسن الاسباب الآتية أو لها جميعاً:

- ـ إنها اجريت في الخارج وادت الى الكشف عن نتائج قد تكون ذات مغزى في عدم الدراسة بحيث قد تغيدها أو تظهر مدى نجاح الكاتب في تكملة نقص ما في هذا المقام العلمي التجريبي، أو قد تدعم بعض ما يعدف للوصول البه من نتائج ، كما أنها تعتبر تكملة ضرورية للدراسة التظرية التسي استعرضها الكاتب في الفصول السابقة .
- انها اجربت على عينات مصرية وتوصلت الى معطيات ذات اهمية
   بالفة ، قد تساعد هذه الدراسة او يمكن أن يشتق منها بعض ما يعين
   على استكمال تحقيق الفاية من هذه الدراسة .

— او انها ابحاث اجربت لدراسة الاتجاهات التربوية الوالدية في طبقات مختلفة اجتماعها ، ويمكن ان تكون نتائجها نقطة ابتداء يبني عليهسا الكاتب نقطا اخرى ويشتق منها مسلمات ضرورية للبحث . ذلك ان الكاتب قد يجد من المفيد ان يعرض نتائج دراسة قام بها في هذا الميدان ، دراسة عملية كشفت عن ديناميات عميقة في تنظيم شخصية كل مسن الجانح والعصابي ، كما كشفت دراساته عن عوامل قد تعتبر مقررة لاتجاه الاضطراب نحو المصاب او الجناح في السلوك اللاسوي .

## أولا \_ بحوث أجريت على عينات في الفغارج

يستعرض الكاتب في هذا الجزء اهم البحوث التي اجريت في الخسارج ويمكن ان تكون ذات صلة بعوضوع البحث وأغلبها دراسات تجريبية ، يحاول الباحث ان يكمل بها العرص النظري السابق لتفسير الجناح والعصاب .

هذا واغلب هذه الابحاث ذات طابع اكاديمي اجربت للحصول على درجات عملية ، هذا بالإضافة إلى أن بعضها اجرأه نخبة من العلماء المستفلين بالمراسة النفسية لاغراض علمية بحتة .

## ا ــ بعدث عن المرسة والنزل والجناح (١):

قام بهذا البحث جلتش وشلدون « Shildon عام ٣٥١ عام ١٩٥٣ ، والجريا دراسة منظمة لهدد مكون من . . . وجانع سوى بينهم وبين عدد مماثل من غير الجانحين في نسبة اللاكاء ، والاصول الاثنوجرافية والسن ومنطقسة السكن ، وبحث اكثر من . . . ؟ من العوامل التي تصاحب الجناح . وقد امكن التوصل الى عوامل مميزة يمكن ان تفرق بين الغثيين في ميسدان الجوانب الجسمية ، والديناميات الاساسية للشخصية والخلق واتجاهاتهم نحو المقائد ان الاساس الاسري والجو الانفعالي المام في المنزل بيدو اكثر اضطرابا في مجموعة الجانحين . كذلك ثبت من البحث ان التوافق المدرسي ، ومناشط التسلية ، كانت ميادين اختلفت فيها الجماعتان اختلافات ذات دلالة . كذلك بين من البحث ان التوافق المدرسي ، ومناشط ان نسب الذكاء المتواتزة بينهم تبدو اقل ، وهو امر لايمكن القطع به كماميل محدد بسبب الاضطراب الانفعالي في حياة الجانحين ، اما الثورة على السلطة وعم مسايرة القيم الدينية فكانت ابرز في سلوك للجانحين ، ومع ذلك فالبحث بهذه الصورة لم يطرق ميدان تنظيم شخصية الجانح و و ديناميسات السلوك

<sup>(</sup>١) راجع : خلاصة الابحاث النفسية سنة ١٩٥٤ : بحث رقم ١٢٨٨

وأكتفى بكرأسة المتغيرات المستقلة والتابعة دون عناية بالتغيرات الوسيطة ، واعتبر اولى ديناميات مسلوكية .

# ٢ ــ بعث عن « تحليل جناح الاحداث والتنبؤ به باستعمال اختبار » ١٠ . (١) . (١٠ :

قام بهذا البحث هاتواي وموناتشيسي « Hathaway, Strake, R. and Monachesi, Elio, D. »

وكان البحث تحت رعابة جامعة مينسوتا .

وقد إجرى اختبار مينسوتا على ١٤٠٨ تلميذا من تلاميذ الصف التاسع الثالثة :عدادي » وعن طريق الدراسة التتبعية في المديد من مؤسسات الجاتدين وغيرها من المؤسسات التي تهتم بمشكلات الجناح وجد أن الدرجات المالية في الانحراف السيكوباتي ، ودرجات الهوس الخفيف كانت ذات قيمة تنبؤسة نبيرة في التنبؤ بمستقبل الجناح بين الاطفال حيث وجد أن نسبة كبيرة مس الدين حصلوا على درجات عالية في هذين المقياسين من اختبار مينسوتا ، كانوا ينحرفون إلى الجناح ،

كذلك قام الباحثان السابقان بدراسة اخرى على اشكال الاضطراب الهميزة للجانحين ؛ واستعملاً فيها نفس الاداة وتوصلاً الى نتائج الدراسة التالية في بحث آخر بعنوان:

# ٣ - اختبار الشخصية المتعدد الاوجه في دراسة الاحداث الجانحين (٢):

واجري البحث سنة ١٩٤٧ ، وكان يهدف لدراسة مدى القيمة التنبؤية التنبؤية التنبؤية التنبؤية التنبؤية المختبار مينسوتا في دراسة مستقبل الجناح عند الاطفال ، فأجرى على درو طفلا من تلاميذ السنة التاسعة الدراسية ، وقد تبين أن الجانحين والجانحات من هؤلاء الاطفال أو الاطفال الذين أنحرفوا الى الجناح بعد ذلك كانت لهم تخطيطات نفسية تظهر في صفحة نفسية يتضح منها أنهم ترتفع درجاتهم المهارية في مقابس :

- 1 عامسل P.D. ( الانحراف السيكوباتي ) .
- ٢ عامــل M. F. بين البنين ( الذكورة والانوثة ) .
- ۲ \_ عامــل H. Y. بين البنات ( الهستيريا ) (۲
  - ٤ عامسل ، M. A. الهوس الخفيف .

۲۹۷، مرجع سابق : بحث رقم ۲۹۷۰.

<sup>(</sup>۲) مرجع سابق : بعث رقم ۱۲۹۰ .

<sup>(</sup>۲) مرجع سابعق ،

اما الاولاد اللمين لم تغل تخطيطاتهم التفسية ، على أي درجات فيي التواحي الاكلينيكية تزيد على العرجة الميارية «١٥٤» فأنهم لم يكونوا شائمين بين الجانحين بدرجة ذات دلالة احصائية .

وقد اجري في هذا البحث دراسات عميقة تحليلية للدرجات التي حصل عليها هؤلاء الجانحون الذين قسموا الى مستويات حسب خطورة ذنوبهم وجرائمهم . وعند مقارنة نتائج هؤلاء الجانحين بدرجات غيرهم مسن الاطفال الذين لم يعرف لهم ماض في سجلات البوليس والمحاكم وجدت هناك فروق ذات دلالة كبرة . وبالرغم من الاهمية الكبرى لهذه المدراسة الا انها لا زالت مقتصرة على دراسة سمات سلوكية تلخل ضمن مفهوم السلوك الظاهر دون زبراز للطاقات الانفعالية المحركة لسلوك الجناح .

# بحث عن طبيعة استجابات انجانحين والمجموعات الاخسرى اواقف احباطية نظمت تجريبيا (۱):

قام بالبحث كاي برين « Kay Brain » ، وقعد تبين أن الحركات الكلاميسة ، وردود الافعال الانفعاليسة التي حصل عليها من . ٦ جانحا ، . ه عصابيا ، . ٦ طفلا من تلامية المدارس ، وكلهم من سن واحدة ، اعطوا جميعا متاهات ذات أنواع ثلاثة : ( كلتت على التوالي ، متاهة عينة ، متاهة يمكن حلها ، مناهة لايمكن حلها ) كانت تعلل على أن مجموعة الافراد في المجموعة الضابطسة كانت أكثر احتمالا للاحياط ، وأظهروا درجة عالية من التحمل عند الفشسل في حل المتاهة ، بينما كان الجانحون أكثر في توجيههم اللوم « Extrapunitive » ، ولقد دلت ألمطيات أيضا على أن مجتمع الجانحين لم يكن من الممكن اعتباره متجانسا ، لانه كان مكونا من أفراد يمتلزون بتمط من الشخصية كان في بعضهم وأضسح الاستقرار ، وفي الآخر غير مستقر ، وفي المجموعة الثالثة عدواني بصورة خطيرة ، وهكذا لم يكونوا متجانسين من حيث استجابتهم لمواقف الاحباط .

وبالرغم من اهمية هذه الدراسة التجربية ، الا انها كشفت فقط عن الفرق بين الجانحين وغير الجانحين في اتجاه العدوان او شبه العدوان في مواقف الاحباط ، وقد سبق ان بينا ان الاحباط يثير نوازع العدوان ، ولكنه مع ذلك يركز على اسلوب التوافق غير السوي دون ان يتممق في دينامياته ،

# ه ـ الجانحون التكيفون وغير التكيفين (<sup>(۲)</sup> :

قام بهذا البحث جانكينز ريتشارد . ل« Jankins , Richard, L واشبنجتن

<sup>(</sup>١) خلاصة الابحاث النفسية : مام ١٩٥٦ بحث رقم ١٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق : رقم البحث ١٣٠٥ -

D. C. ) سنة 1906 وقبين من فواستسه الله يمكن أن نقسم الجانعتين. الى تــوعين -

- \_ نوع بسميه الجانع المتكيف « Adaptive » .
- م ونوع آخن يسميه السيرد التكيف د Maladaptim . .

النوع الاول: هو ذلك أأنوع من اللجانهين الذي يوجه سلوكه الجناسي نحو هدف معين لاشباع دافع ، وهو قد تعلم هذا السلوك بالمارسة لانه كسان يحقق له اختزال دافع ما . وهذا النوع يعالج باحباط وتهديد « Thwarting » الانشطة التي يلجأ اليها ويعارسها الوصول لاعدافه ، وتعليمه الطرق القبولة لاشماع حاجاته .

اما النوع الثقي: نهو غير قابل التكيف ، لان سلوكه هذا استجابة لاحباط وهدو الساوك النبطي « Stereotyped » المعروف في مواقف الاحباط. (۱) وبكون علاج امثال هؤلاء بالتقليل من الاحباط ، وبدء عملية تطبيع اجتماعي وتوجيه جديدة « Beaducation » تقوم على تعليم مجدد ، وتبدأ من مستسوى بدأي ، وفي هذا المقام بمكن للقارىء أن يراجع آراء ماير في موضوع الاحباط والساوك النمطي (۲) .

## ٦ ــ دیناییات وعلاج: طلات الضوراف الجناحی والسیکوباتی او الساواد اللااجتماعی : « Asocial behavior »

قام بهذا البحث شولمان ايرفنج « Schulman Irving » سنة ١٩٥٥ .

وكان من اهم نتائج البحث ان هوف الجناح على أنه طريقة من طسرق التوافق يقصد بها الاحتفاظ يسستوى القلق الى اقل درجة ممكنة ، واقتراح الملاج في ضوء هذه النتيجة يتضمع علاج ظروف البيئة ، والعلاج النفسي الضوودي للقلق على السواء ، وصنبو هذه الفراسة من أهم الدراسات التي اعطت وزنا كبيرا للقلق كمنفي ها في شخصية الجانع ،

# ٧ ـ بحث في آماط سلوف البيانجين وعلاجهم:

اجرى هذا البحث ناداد « Nadad, A » في الفترة من سنة ١٩٥٣ ـ سنة ١٩٥٣ . و ١٩٥٨ تحت عنوان ١٩٥٣ وقد نشر في مجلة خلاصة الابعاث التفسية سنة ١٩٥١ تحت عنوان « الوحدة بين الفرد والبيشة ، مبادىء علاج الشباب الجانع » ، وكانت النتيجة التي توصل اليها أنه ليس هناكمالبرة فروقة واضحة بين ميول الفرد ، وبين

 <sup>(</sup>۱) راجع في ذلك ماكتب في هذا المؤلف من اتراه ماير في الجناح · قصل ٧ - .

<sup>(2)</sup> Maier, N. R.: Frustration. Ibid .

مؤثرات البيئة في خلق العوامل التي توجه وتثير جعوح وجنوح الشباب بعيث يمكن ان نلمس لاي منهما ميزة على الاخرى كمامل معدد لسلوك الجنساح ، وكلاهما له دوره الخطير ، ان محود جنوح الشباب واجرامهم ينعكس فيمسا يحدث لهم من المحيط العام الذي يعيشون فيه ، ويحتكون فيه بعجموعة من الاسخاص ، وما يحدث من احتكاك الراهقيين او الشباب بعضهم بعض كجماعات ، ولهذا يجب ان يبنى العلاج على اساس تناول القرد من هدا المحود ، محسور العلاقسة يين المراهقين الشبساب من جهة ، والكبلر مسن جهة اشرى .

# ٨ ــ الجناح عرض من الاعراض الرضية: (١)

تبنى هذا البحث سيدارليفج، لينارت « Sociopathic » سنةوه 11 والمصابي ، والنهى فيه الى أن الخلق المرضى الاجتماعي « Sociopathic » والمصابي ، والنقص الخاتي ، وكذلك حالات الجناح يمكن أن توصف وصفا تفصليا ، ويمكن الكشف عن دينامياتها في ضوء دراسة اتجاهات الفرد في المسلافات المسادة من النشود وينامياتها في ضوء دراسة اتجاهات الفرد في المسلافات المسادة تسدو فيها اشكال من السلوك تميز كل فئة منها عن الاخرى . وفي ضوء ذلك يمكن أن يوضع نظام لاعادة التأهيل النفسي يكون ملائما لكل فئة ، وبهدف الى تغيير وضع نظام لاعادة التأهيل النفسي يكون ملائما لكل فئة ، وبهدف الى تغيير اتجاهات الافراد في الملاقات منع الفسير . فكانه بذلك يثبت أن الجنانع للالمسابي للدورة فشل في اكتساب عادات التوافق الاجتماعي الملائمية .

## ٩ ... الساوك الغردي المادي المجتمع : 🗥

« Individual Antisocial Behavior »

تبنت هنذا البحث ادليد جونسون Johnson, Adelaide وكان الفرض منه دراسة مدى تأثير الميول الجناحية عند الآباء في خلق جناح الاطفسال ، وقد اعتمد البحث على خبرة عشر سنوات في علاج الآباء والإبناء الذين يتحسلوون من أسر طيبة ويعولون للمؤسسات لجناح اطفالهم ، وهنا تذكر صاحبة البحث أنها قد وجبدت أن احبد الابوين أو كليهما كانا يستشفا اشباعا لا شعوريا ، وأحيانا نادرة ، اشباعا شعوريا ليول اجرامية لديهم من جناح الاطفال مسن ابنائهم ، الامر الذي كان يعتبر بالنسبة لهم اشباعا لرغباتهم في الرذيلة ،

وبهذه الطريقة يصبح هذا السلوك عند الاطفال سلوكا معززاً ، ويوداد عمقا لانه يعني بالنسبة الآباء موضوع اهتمام . وهكدا يهتم هسدا البحث بناحية هامة في تعلم العادات التواقية وهي التعلم الاجتماعي والتقليد ، وكيف انه عملية تعلم تخضع لاهم مبادئه وهو التعزيز .

ا .. خلاصة الإبحاث النفسية : ١٩٥٦ وقم ١٩٠٠)

۲ ـ مرجع سابق: بحث رقم ۱۹۱۱

# الموامل النفسية الرضية في الجناح: (1)

هذا البحث تقدم به سلفرمان هيش « Silverman, Heisch » سنة هما ، وانتهى الى أن الجناح من الناحية النفسية بعتبر اسلوبا لا يمكن ارجاعه الى عامل واحد ، وبالتالي لا يكون علاجه مقصورا على علاج عامل واحد ، ولكن الاساس الاول يجب أن يركز على أن الاسرة يجب أن تعنج المزيد مسن الحب والتماطف للطفل ، وفي هذا نجد أن بعض الآباء قد يخطئون القدر المناسب من هذا الحب ، وكثيرا ما يمنحون الابناء الحب من قلوبهم اكثر من عقولهم ، وتيرز المشكلة واضحة عندما يتبين أن الرعابة الزائدة تعتبر من مشكلات الجناح التي لا تقل اهمية عن النبذ والاهمال كمامل مهم في خلق الجناح ، في هده الحالة ، حالة الرعابة الزائدة ، قد يتعرض الطفل لمدد لا حصر لله مسن الوثرات والظروف المتنوعة التي قد تسهم يدرجة أو باخرى في انحرافه الى الجناح ، ولهذا يجب أن تتماون المسرسة مع المنزل في بدل مزيد من الاهتمام بالواقف والخبرات التي تؤدي الى تعويد الطفل على عادات توافقية طيبة .

والسي هذا يقلب على هذه الابحسات أنهسا :

.. تنجه لدراسة نوع واحمد من الاضطراب الجناح أو المصاب .

- لا تهنم كثيرا بالعنابة بالديناميات السلوكية .

- اعتمد بعضها على دراسة ظروف البيئة ، والبعض على قياس بعض السمات السلوكية .

## ١١ -- بحث أيفى بنت « الطفل العصابي والجانح دراسة مقارنة » :

يمتبر بحث ايغي بنت من أهم الابحاث التي عنيت بالدراسة المقارنة بين المبانحين المصابين من الاطفال . ولو راجعنا الابحاث السابقة أوجدنا انها جميما كانت تهتم بدراسة مظهر واحد من مظاهر الانحراف دون المظهر الآخرة فاما أن تنصب على الجناح ، أو تهتم بدراسة المصاب . دون أن نلمس في الابحاث السابقة جميما كبير الاهتمام بالدراسة المقارنة لهذبن المظهرين مسن مظاهر الانحراف . ولهذا يرى الكاتب أنه من المفيد للقارىء في هذا المؤلف أن يعرض بشيء من التفصيل لهذا البحث ، حتى يمكن أن نتبين مدى التشابه والاختلاف بين هدا البحث وتلك الدراسات من حيث :

 الفروض التي افترضت للعراسة ٢) منهج البحث ٣) طبيعة انعينسة )) النتائج التي استطاعت أن تصل اليها ٥) الاطلر النظري العمام للبحث .

قام هذا البحث على دراسة خمسين من الاطفال الجانحين ومثلهم مسن

<sup>(</sup>۱) مرجع سابق : بحث رقسم ۱۱۵۸ ،

المصابين ، وكان الغرض منه تواسة طيلع وتلويخ حيلة هؤلاء المطفأل ، وذلك في محاولة ما للوصول الى عزل وابراز نواحي معينة من سلوكهم ونموهمم الانفعالي ، كما يظهر ذلك في ضوء القلووف المتولية والاجتماعية ، وكانت المينة من اطفال الريف الانجليزي .

وكانت ترى من خبرتها بعلم النفس التجويبي والتعليل النفسي أن مع المكن دراسة أسباب الجناح والعساب في ضوء مفاهيم التحليل التي يعكن ممالجتها بطريقة تجريبية أحسائية معا ، ولقد تأثرت الباحثة بآراء 8 كيت فرد الاندر » حيث اتخذت من يحثها وسيلة لتحقيق مدى صحة مفاهيم الاندر النظرية والتشخيصية بطريقة احسائية علمية .

كانت المينة التي انخلاتها موضوعا: لبحثها من الاطفال اللذين كالوا يترددون على الميادة النفسية الريفية بانجلتوا: ٢ وهم من الاطفال الذين هيئت لهسم. طروف علاج تحليلي بلغ في بعض الحالات جلسات تتراوح بين ٥٠ ــ ١٥٠ جلسة لمدة سنتين او تلاشة .

ولقد ركزت « ايفي بنت » دراستها على مجموعة الجانحين ؛ أما مجموعة المصابيين فقد اعتبرتها مجموعة خالية من الجناح ، أو مجموعة مقارنة لمجموعة الجانحين ، ولم تجد من المكن الوصول الى مجموعة بمكن اعتبارها مجموعة بمكن اعتبارها مجموعة ضابطة ، ولهذا اعتبرت كلا من المجموعتين الجانحة والقصابية ضابطة للاخرى مسع تركيز الاعتمام في الدراسة على المجموعة الجانحسة .

ان بحث إيفي بنت كان يهدف لتحقيق فروض تتعلق بدراسة اسباب وتطور أعراض الجناح فقط ، أما اشاراتها الفالية الخاصة الى تطور اسباب حالات العصاب فكانت تأتي في الرتبة الثانية ، حيث كانت تعتبر مجموعية العصليين مجموعة ضابطة بالنسبة لمجموعة الجانحين ،

اجري. البحث على خمسين من الاطفال المصابيين ، ومثلهم من الجانهين الدين اختارتهم بنت من الف من الحالات التي عرضت على عيادات مركز خفمة الاطقال ، وذلك لتحقيق فروض اشتقت من الفراسات الاحصائية والتفسية الاجتماعية عسن الجناح ، ومن النظريات التحليلية في تكوين الخسلق .

ولم يكن بحث بنت بهدف اصلا الى الكشف عم معطيات وحقاقي جديدة او حتى يهدف الى اختراع فروض جديدة عديس كانت المقاية منه اولا وقبل الحريب يهدف الى اختراع فروض جديدة عديس كل شيء أن تختبر بطريقة عملية حقائق ومعطيات واقمية باستعمال فرج من التزاوج بين الطرق الكلينيكية والطرق الكمية ، التي يعكن أن تستفيد كيل الفائدة من منهج التحليل النفسي ، وفي نفس الوقت تقترب بقدر الانكان من الماير الجامدة التي يتطلبها علم النفس التجريبي ،

#### ٢ ـ المنسنة :

كانت المينة المختارة للبحث مجموعة من بين ١٠٠٠ من الاطفال اللين عصورة لمينادات علاقة في الفترة من ١٩٤٩ مبحيث تمثل كل القيامات الاجتماعية الاقتصادية بقلو الامكان ، وقد اعتصات في اختيار المينة على حدود تشخيصية للاضطرابات المصلية والمبخاحية اتفق عليها فيما بينها وبين الهيئة القائمة بالمسلاج والتوجيه في هذه المادات ، ولهذا اشتركت وبين الهيئة القائمة بالمسلاج والتوجيه في هذه المادات ، ولهذا اشتركت وليدانشر » في هذه المطلقة ، المحالاة المختلف المينان على المحالة المتناف المنان المنان المحالة ، وهي تحديدات ولانها موسية (المينة ، وهي تحديدات طورتها مؤسسة « Judge Baker » بالهوالابات الملية المجانسة على المنان المحالة المنان المنان المحالة المنان المحالة بالمحالة المنان المحالة المنان المحالة المنان المحالة المحالة المحالة وهي المحالة وهي المحالة وهي المحالة وهي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة وهي المحالة

#### مجموعة ١ : وتعلى اضطرابات سلوكية أوليسة :

« Primary behavior disorders »

هيفه للجموعة تشمل الاطفال اللين يطاون مشكلات مثل صعوبات الاكل مص الاصابع ، التبول ، صعوبات في الافصال عن الام ، الاشكال المتوسطة من الصطرابات النوم المعدلة ، والمخوف من الحيوانات ، أو غيرها من المغلوف عير المنطقية ، علم الاستقرار السام ، أو الشحور بالبؤس وغيرها . هذه عير الاعراضي تبشل الاضطرابات للتي ترجع إلى استمرار ، أو اطالة مدة الصعوبات التي تواجهها عادة في مظاهر النبو الانفعالي للختلفة الطفل . وهذه عندما تظهر صورة حادة في الاطفال الكبار مكن اعتبارها ميولا عصابية .

وغالبا ما تكون هذه المشكلات ترجع الى الخطأ او التناول غير الملاسم لشكلات النمو . وقد تشترك مظاهر التشخيص السابقة بميول اخرى نحو المصاب او الجناح ، ولهذا يمكن أن تكون هذه الفئة مقسمة الى فئات فرعية :

آ ـ فقة تعالى اضطوابات سلوكية أولية مع ميول عصابية .

<sup>(1)</sup> Bennet, Ivy:Delinquent and Neurotic Children. A Comparative Study. Tavistock Publications. 1959.

<sup>(2)</sup> Ibid : P. P. 36 - 41 .

- ب \_ فئة تماتى اضطرابات سلوكية أولية مع ميول جناحية ،
- ج \_ نئة تعاني اضطرابات سلوكية اولية مسع ميسول جناحيسة وعصانية مصا .

وهذه المجموعات الثانوية يمكن أن تتضمن مجموعة الاطفال الذين يظهر عليهم ميول لا توافقية وأضحة ولكنها ليسبت بعد من الحدة ، أو الانتشار في كل الشخصية بحيث تشكل حالة عصاب كامل التطور ، أو حالة جنساح ثابتية أو معتادة كنمعا من انماط السلوك .

#### مجبوعة ٢ : الاضطرابات السلوكية الثانوية :

« Secondary behavior disorders »

ويستعمل هذا التعبير اذا كانت المشكلات السابقة تحدث كنتيجة لمرض عضوي مثل الصرع او التهابات الفشاء السحائي المغ « Meningitis » ... الم ... الم ...

- مجموعة ٣ : وتعلى اضطرابات سلوكية معادية المجتمع اولية :
- « Primary antisocial conduct disorders »

هذه الفئة تنضمن الاطفال اللبين كانوا منذ المراحل المبكرة من المصر يبدو عليهم عدم الطاعة ، ولا يعكن ضبط سلوكهم في المنزل ، اولئك اللبيين يكلبون وبسرقون او يختلسون او ينشلون اثنياء بسيطة « Pilfer » ويتاخرون عن منازلهم ليلا ، او يهربون من المنزل ، اولئك اللبين لا يعكسن اصلاح سلوكهم ولا يعكن التحكم فيهم ، هم اولئك اللبين يظهرون بعمني آخر من السلوك والاتجاهات تحو بيئتهم ما يعكن أن يؤدي أحيانا إلى الخروج على القانون ، وقد تكون هذه المجموعة منقسمة الى فئتين فرعيتين :

تانى اضطرابات معادية للمجتمع مع ميول عصابية .

ب ــ وفئة تعاني اضطرابات سلوكية اولية معادية للمجتمع مع ميسول
 ذهانيسة .

مجموعة } : وتعاني اضطرابات سلوكية ثانوية معادية العجتمع :

في هذه المجموعة يمكن أن توضع تلك الحالات التي يكون تاريخها في

إلى يسمى مرض \* السرسام ﴾ الحاد أو التهاب القماغ -

ألسلوك الجناحي كما وصفناه في المجموعة السابقة مما يظن آنه نتيجة مرض عضوي مثل الصرع او التهابات ألخ .

## مجموعة ه : وتماني من الاضطرابات العصابية : « Neuroses » .

تحت هذا المنوان يوضع هذا المدد الصغير نسبيا من الاطفال والمراهقين الذين يظهر عليهم صورة ناطقة من المصاب او مرض المصاب القديم مشل الهستيريا ، او عصاب الوساوس ، او القلق الهستيري ، او المخاوف . وهنا يلاحظ أنه في حالات الاطفال الجانحين في الجموعة ٣ ، ٤ يكون المراع بين الطفل وبيئته مما يؤدي الى الاضطراب السلوكي والانفعاليي ، ولكسن في الاطفال المصابين يكون المراع قد اصبح داخليا وتكون جدوره في اللاشمور (١٠) .

#### مجموعة ٦ : وتملى اضطرابات الراهلية :

وهذه قد تعانى اعراضا عصابية أو جناحية وأضحة ؛ لاتها لدبها أو كان لدبها أستعداد لعدم الاستقرار الانفعالي النفسي في الطفولة ، وهؤلاء يعانون عند البلوغ من السلوك اللاسوي مثل عادات الوساوس ، أو نوبات الهستيريا أو يكونون من اللدين يغلب عليهم السلوك المادي للمجتمع ، هؤلاء قد يكونون سلوكهم هذا مما لم يسبق له أرهاصات في سنوات الطفولة ، وهؤلاء يكونون معموعة معينة ، وهناك مجموعة فرعية من هذه الفئة يكونون قد عرف مسن تاريخهم أنهم كانوا يعانون من نفس الاضطراب بصورة معتدلة في طفولتهم ، ولم تكن فترة البلوغ عندهم ألا فترة زادت هذه الاعراض ثبيانا واتضاحا وظهورا ، هذه المجموعة الاخيرة من البالفين « Puberts » قد يدخلون ضمين اطفال مجموعات الحرية أبحوعة الدراسة ، وهذه المجموعة يمكن تقسيمها الى مجموعات اخرى فرعية :

- آ مجموعة تعانى اضطرابات المراهقة مع ميول عصابية « يقصد بها
   هذا البلوغ » .
- ب ... مجموعة تماني اضطرابات المراهقة مع ميول جناحيــة « ويقصـــد
   هنا البلوغ » .
- جـ سـ مجموعة تعانى اضطرابات المراهقة مع ميول شبه ذهائية « ويقصد
   هنا في مرحلة البلوغ » .

<sup>(1)</sup> Mowrer: Learning Theory and Personality Dynamics. Ibid.

راجع كللك آرأه مورر في التطبيع الاجتماعي والره في خطور المراعات اللاشمورية المصل السابع مع هذا المؤلف .

## مجبوعة ٧ : وتمان الرَّافَ المُقالِدُ وهِي قادرة جِلا في الأطفال •

مجموعة A: وتعلى من اضطرابات عضوية: وهذه تتضمين مجموعة الاطفال التي تعرض على الميادات وترجع اضطراباتها الى ضعف استعدادي أو مرض عضوي تكون هذه الاضطرابات ثانوية بالنسبة لها أو نتيجة لهساده الامراض المضوية مثل أمراض آلمة ، أو الضطرابات الهرمونات والفدد المسم ، أو حالات القدة اللرقية الحادة ، أعراض التهاب المع ، أو فقر اللام المزمن ، أو مرض فرطش « Froblich disease » .

## مجبوعة ٩ : وتماني من اضطرابات لا يكهن التشخيص فيها محددا :

مجموعة 1. وتطفي من التأخر الشاقي: هده الفقة لا تنبع أيا مسن المجموعات السابقة وتنضمن الاطفال اللين يكونون من الناحية المقلية أقل من الماديين أو أغبياء أو متأخرين عقليا ٤ ونعني بها مجموعة الاطفال اللين يرجع اضطرابهم الى عوامل عقلية اكثر منها انفعالية . وهذه المجموعة من الاطفسال لم تكن ذات اهمية في بحث أيفي بنت .

مجهوعة 11 " المطفل الصاديون : وحوّلاء كانوا يحالون للمبادات النفسية دون وجود اي اضطراب حقيقي ، ولكن الجهل الامهات بمشكلات النمسو ، او بسبب تعرضهم وقتيا لموامل ضفوط اظهرت اضطرابات مؤقتة .

كذلك استطاعت ايفي بنت ان عطب على مشكلة تعريف العصابي والجانح وتحديد التعريف ، وكان التعريف على الساس تشخيصي في ضوء نظرية قرويد وعلم النفس التحليلي .

## آ ـ تعريف الساوك الجائح:

لقد لاقت ابني بنت صعوبة كبرة في تحديد معنى الجناح ، ذلك أن الكثير من مظاهر سلوك الاطفال بمكن أن يعتبر نزعات جناحية يحاول الطفل أن يتغلب عليها ، وليس هذا غربيا ، فكلنا قد اقترفنا عملا مل في طفولتنا يمكن أن يعتبر جناحا ، وبنت هنا تستتد ألى ما تحرف به فرطلاعدر الجانح من « أنه طفيل مر باضطراب في توافقه المادات الاجتماعية القبولة والسلوك الرعي بدرجية جملت الكثير من سلوكه المادي للمجتمع اللي خبره في ظفولته يظل دون أي

تعديل . فالجناح مشكلتة يشيقه أو كلمن غدواؤه في البيشنة التي بعيش فيها المدت بعيث بعيض فيها المدت بعيث بسهل علاج الحالة بمجرد تغيير البيئة ، خاصة اذا كان الحدث لم يقطع شوطا طويلا في المجاه المجتاع، وفيها عدا ذلك يكون من الصعب بالنسبة لمثل مؤلاء تمديل ساوكهم مهما قدم لهم من علاج ، ولو ان ايكهورن يطرض في ذلك تماسا » .

وقد حاولت ايقي بنت ان تحدد الجناح في عينة البحث ، ولذلك لم يكن انجانح في اعتبارها جانعا اذا كان قد ارتكب عملا معاديا للمجتمع او اقترف سرقة مرة واحدة ، او اظهر عرضا واحدا مستمرا ، وكذلك لم تعتبر السرقة من المنزل وخاصة سرقة الماكولات معا يكن ان يصم الطفل بالجناح ، ولهذا كانت تختار الجانحين من اولك الإطفال الذين بدل تاريخ حياتهم وسماتهم الاخلاقية على ميولهم الجناحية ، ومنها مثلا أن الطفل لم يكن يستطيع ان يجد لنفسه مكانا بين زملة امثاله ، لانه لا يساير القواعد التي تجمل الحياة الاجتماعية ممكنة ، ولم يكن الساس الاختيار هو ماضي الاجرام او احالة الفرد للمحاكمة ، فلك أن الكثيرين من الجانحين لايقمون في قبضة رجال الضبط ، كنا أن الكثيرين ممن الجانحين لايقمون في قبضة رجال الضبط ، كنا أن الكثيرين ممن يعرضون على المحاكم الانتخاج في صورة الاشتسراك في عصابة لا يكون مدفوعين لهذا السلوك بعبول جناحية ، بقدر ما يرجع انضفاضهم لا يكن ن معلوا ضمن للجانصين للجانسية بالنسبة للأولاد الاخرين ، وهؤلاء لا يمكن أن يعلوا ضمن للجانسين المدل العصابي بنضم اليها ويومي بذلك بالجناح وما هو بجانح .

ولهذا لم يكن الطفل يعتبر جانحا الا اذا درست الجرائم التي ارتكبها ، رائتي من اجلها أحيل للمؤسسة أو المحكمة أو العيادة ، وقد درست حالته في ضوء الحقائق الآتية :

- اعراض آخری من أهراض سبوء التكيف .
  - ٢ ... تاريخ تظوره ونموه الاجتماعي .
- ٣ سبده مشكلة ومدة استورارها عند احالته ، أو بمعنى آخر هل هي عميقة الجذور أم سطعية في قترة للراهقة .
- ١٤ ـ السيمات الاخلاقية الاخسري الذي تبصليه يكيف سلواته منع القواصد الاساسية للحياة الاجتماعية ، دون الاصرار باستعرار على ان يستجيب لمواقف الاحباطات الذي لا يستح علاقيها لا في المتزل ولا خارج المتزل بطريقة لا أحتماعية .
- ت قدرته على تأجيل الإشباع الشخصى الباشر ، والذي ليس من الضروري
   ان يكون أشباعا لحاجات بأساوب معاد للمجتمع في ذاته .
  - ٦ ـ طبيعة تُزعاته نفسها .

 ٧ ــ ملاحظة استجاباته سواء في الماضي او اثناء فنرة التجويب للتفسيرات المختلفة في البيئة .

 ۸ ــ مدى قدرته على تكوين صداقة مع واحد او أكثر من ألدين يهتمون بأمره ٤ صداقة تدوم طويلا .

وفي تحديدها لسن بدء الجناح ، تمسكت بالاطار النظري عند التحليليين اللذن يمتبرون الطفل جاتحا اذا استمر يفصح عن الميول المضادة للمجتمع حتى يعد بدء فترة الكمون التي تقع في المرحلة المعرية بين ه - ٨ سنوات ، ولكتها ضمنت عينتها اطفالا دل تاريخ حياتهم على بدء سلوك جناحي صريح منذ سن ؟ - ٥() .

## تعريف الساوك العصابي :

ان المهمة في تحديد السلوك المصابي اسهل كثيرا من مهمة تحديد السلوك النجائع - ولهذا استعملت بنت تعريفا اجرائيا ، اي انها عرفت الفصاب في ضوء المسيح الحالات حسب الاعراض والسلوك الذي يظهرونه ، وقد اعتبر الطفسل عصابيا اذا اظهر ادلة سلوكية تسمى عادة اعراضا عصابية ومن امثلتها :

- انواع الخوف العديدة غير ذات المنطق أو التي لا مبرر لها .
  - \_ المُخاوف الرضية الشاذة .
    - \_ القلق .
    - \_ الاعراض الهستيرية .
    - \_ مظاهر الكف الشديد ،
    - . \_ الاعراض الوسواسية .

وهنا وجدت بنت أنه في حدود المستوى الممري الذي اختارته - كان 
عدد قليل جدا من الاطفال من الذين تبدو عليهم أعراض المصاب الصريح بصورته 
الكاملة التطورة ، ولكن على أية حال قان الميول المصابية كما ترى هي يمكن أن 
تتمرف عليها بصورة محددة تماما منذ سنوات العمر الاولى في بعض الحالات ، 
وهذا هو ما يحدث تماما حين يمكن التعرف عليها في الراشدين الذين يعانون 
مشكلات عصابية ، ولكتهم بسبب ظروفهم الملائمة لا يصلون أبدا ألى التقطلة 
التي عندها يتعرضون للاتهار العصابي الكامل ، ولهذا حسدت المصابيين في 
عينتها باوائك الاطفال الذين ترى هيئة الملاج أنهم يمانون من عصاب محدد أو 
من ميول عصابية صريحة لفترة طويلة ،

واذا كانت اعراض الخوف والقلق توصف عادة في نظر الاطباء التفسيين على انها محور كل حالة عصابية ، فانها اعتبرت ان الخوف العصابي أو القلق في صورتها النقية المثالية تعتبر دليلا على اضطراب لا شعوري ، وفي كثير صن

<sup>(1)</sup> Bennet, Ivy: Ibid. P. P. 42 - 45.

الحالات تعتبر نتيجة له أيضا ، ولهذا يعتبر وصف السلوك العصابسي عنسات الاطفسال امرا يجب ان يتضمن وصف السلوك الذي يدل على احد امرين : امسا القلق المنيف الحاد نفسه ، أو طرق مقاومة القلق او مشتقات من هذه جميعا ، وتقد استبعدت ايفي بنت من بحثها عينات الاطفال الذين كان عصابهسم بأخذ صورة جناح أو مظهرا عدوانيا عنيفا ، كذلك استبعدت الحالات المشكوك فيها ، كما استبعدت الحالات التي تقع على الخط الفاصل بين الجناح والمصاب، ما لم يحدث عليها اتفاق تام من هيئة العلاج ، أي انها استبعدت تلك الحالات التي يمكن اعتبارها مختلطة ، كالسرقة القهرية (1) .

ولقد استبعدت أيغي بنت كما يبنا إمكان الحصول على اطفال عاديسين يمكن اتخاذهم عينة ضابطة ، حين فشلت في تحقيق هذه الفاية ، ولذلك اعتبرت كلا من المجموعتين معيارية ضابطة للاخرى ، ولو أن ذلك أمر ماخوذ على البحث بعض الشيء ، الا أنها بررت ذلك بأن دراستها تنصب على المقارنة بين هديسن الاسلوبين من الاضطراب .

#### طريقة الدراسة ومعالجة الشكلة :

بعد اختيار العينة ومعادلة الجانعين بالمصابين من الاطفال ، جمعت ابني بنت كل المعاومات التي امكن العصول عليها والتي كان لها علاقة ما بكل حالة ، حسب تخطيط معين ، ومن هذه المعاومات عين كل طفيل وضعت ملخصيا للحالات ، وبعد ذلك صنفت كل المعاومات الحقيقية الهامة عن كل حالة وحولتها الى بطاقات مجمعة « Master cards » بعد ذلك خرجت بقائمة تحسوي ما يقرب من ٣٠٠٠ موقف أو ظرف أو حالة ، يجب دراستها ومقارنتها لمرفة مدى مصاحبتها وتمثلها في الاساس العام لحياة الاطفال ، ومدى الاختلاف بين كل من الجانحين والعصابين في تكرار هذه الظروف وتواترها .

ولقد حددت الاطار العام للظروف التي اخضمتها للظروف المقارئية بما ياتي:

أولا: تلك الظروف التي ادت الى انهيار الطفل في توافقه في حياة الجماعة ويقصد بها الاعراض ، السلوك ، الظروف الانفعالية عند الاحالة للعيادة .

ثقياً : تلك الظروف التي تميز اسرة الطفل ومنزله والوضع المام في الاسرة وكدلك المركز الاجتماعي .

الشروف التي يظن إنها قد لمبت دورا هاما في نمو الطفل وتاريخه الشخصي .

<sup>(1)</sup> Bennet, Ivy: Ibid. P. 50

## النتالج :

وبعد أن أخضمت أيفي بنت كل ما حصلت عليه من مطوعات من شطاعه في هذه التواحي للمعالجة الاحصائية توصلت التي تتشج معينة صيرت بها بسين الجانحين في آمور معينة ، ونحن نستعرض علنا أهم منا حقته يحشها من شاهج، الخصوص منها تلك النتائج التي يمكن أن تكون قالت مشوى أو تسؤدي خصصة نبحثنا حسانا .

#### أولا ــ مميزات الساوك الجناحي :

وجدت بنت فروقا مميزة في صالح الجانسين في الشكال السلسوك المتسي تتضمن الغروج على الاوضاع والعدوان وعدم الطّاعة بدوجة عاقسه بللله، في للغالب ١-١٠،

### ثانيا \_ مميزات الساوك العصابي :

وفيها تبين أن المصابين يفرقون الجانجين بدرجة ذات دلالة عند درجة القدار، وفي المغلوف القهرية وللخوف عسرعة اللكام الخيرف من القوضه والكار الانتحار 4 الوسناوس والانعال القهرية ٤ الاستحابية والسلبية مد الله .

#### خالكا \_ الطلاقات الاجتماعية :

وجلنت أن الصابين يفوقون الجاندين في حسن السفوك ولللية والمائلة م يسلم يتفوق الجاندون في عدم الطاعة والتحدي بفرجة طاحد ولله المسلية مالية ، كذلك اكبتت غروقا هالية بدرجة الكلك صدر السلاح الحسليين في اللغية والحدد والبحث عن معتلكات الغير . كذلك وجدت فروقا في صالح العسابيين في الخجل والانسحاب والبعد عن المجتمعات والشعور بالفرابة وكراهية القسير ، أو مقابلتهم أو التحدث مع الفرياء .

### رابط ـ الشكلات للدرسية :

لم يظهر من بحثها فروق تذكر بين الجانحين والعصابين الآأن العصابيين تعرضوا لمشكلات تعلم موضوعات خاصة بعرجة أكثر من الجانحين .

#### خامسا ـ المادات المصبية الثابتة :

لم بكشف بعثها عن وجود فروق فيما يمكن أن يعتبر ثماذج التسوار أو

أمرأش ظلّ عام مثل **الارتباصات** والاعترازات والغلجات العبيسة ). ومض الإيمام أو الشفاه ) وقضم الإظافر ) وغيرها من الملاات الجسمية .

#### سادسا ... الساوك الجنسي:

لم تجد فروقا في المالفة في الاستمناء الذاتي. او اللصب الجنسي بسين المصابين والجانحين . أما في تقليد الجنس الآخر فقد تفوق العصابيدون على المجانحين بدرجة تأكد ١٠. أقرق تواتر ظاهرة السلوك الانثوي عند البنين من المصابين عنه عند أفرانهم من الجانحين ، كما زاد السلوك الذكرى عند البنات في العصابين عنه حتد الجانحين .

#### سابعة - الاتجامات التي تمل على الجمود والخشونة :

أثبت البحث تكراد ظاهرة عدم المبالاة وعدم الاهتمام عند الجاتحين بدوجة المصابيين ، كذلك اتعدام الحب ، والمتبلد وعدم اظهار مشاعر النود عند المانحين بلوجة تأكد ١٠.١ فاكثر ، ثم كذلك تزداد عند الجانحين ظاهرة عدم المتلاحة طلى التقاهم والتتحاشى واتكاد المسكلات بدرجة كبرة عنها عند المسابين،

#### ثامنا ـ نقص تكوين الاتا الاعلى :

وقد اثبته البحثه في ضوء الفلتات السلوكية الاجتماعية عنسك كلى مسن الجانحين والمصابين بالصورة الإتية :

- .. اتعدام الشمور بالاثم أو الخجل أو التأثير بفعل ما ، وفيها تغوق الجانحون بدرجة تأكد 1 مر .
- لا يرجع أو يتدم أو يصحح اخطاءه أو يشعر بالاسف أو وخز الضمي ،
   وفيها تفوق الجانحون بدرجة تاكد ١٠.١ .
- الانــادفاع وضعف القدرة عــلى السيطرة عــلى النزعــات او المنساد
   القصدي « Wiktu » وفيها تفوق الجانحون بدرجة تأكد ١٠٠ .
- ....عدم. الاهتمام بنتائج السلوك ، لا يعبا بالنصح أو التحدير ، وفيها تفوق الجانجون بضرجة طاك 1.0 .
- لا يستطيع تحمل الاحباط او تهديد الرغبات ولا يحب النقد او المنصح ،
   وفيها يتفوق الجانحون بدرجة تأكد ه.ر .
- يشك في البالغين ، ويخاف السلطة ويفشل في التعليم وينحرف ثانية ،
   يخوداد الظاهوة تكوارا في حالات الجاندين بدرجة تأكد ١٠٠ .

.. لا يستطيع الانتظار ولا يد من الاشباع المباشر النزمانه ، غسير صب ور : وتزداد الظاهرة تكوارا في الجانجين •

\_ طماع، كثير الطلب؛ لايشبع، ولا يقنع، نهم « Gluttonous » المفجوع » ، ووزداد الظاهرة تكرارا في سلوك الجانحين .

طماع ، كثير الطلب سقيه مبدر في النقود والاشياء الماديسة ، وتسزدا:
 الظاهرة تكرارا في حياة الجانحين .

#### تاسما ... أشكال من الساوك الشكل الاخرى :

ولم تجد فروقا ذات دلالة في المناد ، الإناتية وعدم اعتبار الفير ، السرحان والنسيان ، الكسل والتبلسد ، ولكنها تبينت فروقا ذات دلالة بدرجة تأكد 1 . رفي زيادة ظاهرة انعدام الإنفعال والتبلد ، والتكاسل « Lethargic ، وتكرارها عند المصابين اكثر منها عند الجانجين .

## عاشرا \_ المادات المتهجنة والسلوك الغريب:

ولم تجد فروقا ذات دلالة احصائية في عدادات انصدام المرح ، ونسدرة الابتسام ، وعدم الضحك أو اطلاق النكتة ، أو السلوك الاكبر من السن ، أو عدم اللعب أو الظهور بمظهر غير طفلي . . . الغ .

### احد عشر ـ اضطرابات عصابية في الوظائف العضوية :

ولم تذكر فروقا ذات دلالة في اضطرابات التفذية ، او النوم ، او الكلام ، او ضبط التبول او التبرز ، او اضطرابات الجهائر الهضمي « Alementary system » ولو انسه في المجمسوع العام تزيد هسد، الاضطرابات عند العصابين عنها عند الجانحين .

## اثنا عشر ... اضطرابات في البيئة عامة :

وقد ابرزت نتائج بحثها فروقا ذات دلالة بزيادة تكرار ظاهرة المنزل غسير المستقر او الكثير الانتقال ، والازدحام الشديد ، وطول الفترة التي قضاها في الاسر البديلة والتفيي مع الاصدقاء والاقارب عند الجانحين عنها عند المصابين تأكد ١٠ر ، كما أن الجانحين قضوا في المؤسسات فترة أكبر من المصابين وهي ظاهرة أكبر تواترا عندهم .

#### ثلاثة عشر ـ البناء الاسرى:

وقد تبين من البحث ان الحياة الاسرية المستقرة كانت تكرارا عند العصابين

منها عند الجانحين ، بينما زادت تكزارات الانفصال والهنجر والطلاق عند النجانحين ، وكذلك حالات اليتم . كما كان ميلاد الطفل من زواج مستقر اكشر تواترا عند المصابين بينما زاد الميلاد من زواج غير شرعي عند الجانحين . ولم يظهر فرق ذو دلالة في الترتيب الميلادي ، بينما كان حجم الاسرة الكبير ( أربعة اطفال فاكثر ) اظهر تكرارا في حالات الجانحين ، كذلك تفوق الجانحون في تكرار ظاهرة التهدم الاسرى ، اما الاستقرار العائلي فقد تفوق فيه العصابيون .

هذا ولم يتبيّن فرق واضح في تكوار ظاهرات مرض الآباء أو تمرضهم لحالات نقص جسمي مزمن .

#### أربعة عشر - شخصية آباء الاطفال:

رفي هذا اظهر البحث اختلافا ذا دلالة لصالح الجانحين في الآباء الله اجتماعين او الخارجين على الحياة الاجتماعية بزيادة ذات دلالة عند درجة تأكد ١٠١ ، ينما كان تكرار حالات الاباء المصابيين أكثر تواترا في حالة المصابيين منها في حالة الجانحين بنفس الدرجة من التأكد ، وذلك في شخصية الامهات والاباء على السواء .

#### خمسة عشر ـ موت أو غيا بالآباء :

.....

لم يظهر فرق ذو دلالة بين الجانحين والمصابيين في تكرار هذه الظاهرة .

سلاس عشر ــ اضطراب الملاقة بين الطفــل والام في مراحــل الممــر الفتافــة:

ثبت أن هذه الظاهرة كانت أكثر تكرارا بين الجانحين منها بين المصابيين على المموم ، وخصوصا في العمر من الميلاد التي سن السابعة ( . وكان الاضطراب بأخذ غالبا صورة الهجر أو النبذ أو الاشتغال بغير الطفل .

## سابع عشر ـ اضطراب العلاقة بين الطفل والوالدين :

ظهر أنها أكثر تواتراً في كل المراحل العمرية عند الجانعين منهـ عنـــد احصابيين بدرجة تأكد 1 . ر من سن الميلاد حتى ما بعد الحادية عشر .

Bowlby, J: Child Care and the Growth of Love. Pelikun Book. 1959.

## تاس عشر \_ اضطراب العلاقات الانفعالية عاخل الاسرة :

وكانت اكثر تواترا في الملاقة بين الآباء والاطفال ثم بين الامهات والاطفال ثم بين الاب والام ، عند الجانجين منها عند العصابين ، ولو أن الفرق لم يكسن على درجة كبيرة من الدلالة .

## تاسع عشر ـ الاحوال الجسمية :

لم يظهر فيها فروق ذات دلالـــة .

### عشرون ـ فترة الرضاعة من ثعثي الآم:

وواضح من تكرار الحالات ان العصابيين كالوا يعتمدون على ثدي الام فترة اطول من الجانحين من شهور العمر .

## واحد وعشرون .. مشكلات التدريب على العامات الاولى:

لم تظهر فروق ذات دلالة بين تكرار حالات مثل :

آ نسطرابات النوم في مراحل النمو إلى ما بعد السنة الحادية عشر .
 ت ـ اضطرابات الاكل في كل مواحل العمر السليقة .

ج \_ مشكلات ضبط التبول في كل هذه المواحل ، وكذلك ضبط التبوز .

## اثنان وعشرون ـ مشكلات التجوال الطفلي:

وكانت اكثو تكوارا بدرجة عالية من التأكد عند الجانحين منها عند العصابين حتى سنة سنوات درجة التأكد ١٠٠١.

#### ثلاثة وعشرون \_ التاديب والتهذيب في الثول:

التهذيب المادي اكثر تكرارا عند المصابيين درجة تأكد ه.ر .

الشفيد القسوة اكثر تكراوا عند العصابيين درجة تأكد ف.ر. .

الشديد التراخي ( معاملة متناقضة ) لافزق .

معاملة غير موجودة ، وكان اكثر تكراوا عند الجائحين منه عند العصابيين بدرجة تأكد ١ . ر .

### أربعة وعشرون ـ الأومان التي موت بخيرة الملال :

لم تظهر فروق ذات **دلالة احصائية بين الفئتين في كل المراحل ال**ممرية ، ولو أن البنات من فئة الجناح كن **اكثر تعرضاً للخبرات ال**ولمة والازمات .

#### خمسة وعشرون ب الهتمات ومستوى التجاح :

ولم تظهر من دراستها فروقا ذات دلالة في تكوارات حالات النجاج على المستوبات الثلاثة ( فوق المتوسط ب متوسط ب اقل من المتوسط ) بين مجموعتي النجاح والعصاب في النواحي الآلية :

 آ ـ التحصيل المدرسي ب ـ ميول القواءة ج ـ المهتمات ونواحي التفوق في النشاط .

يتضح من العرض السلبق ، ان البحث الذي قامت به ايفي بنت كان الرب الى البحث الاجتماعي منه للبحث النفسي ، ونحن حنا لا نقال من احمية هذا البحث ولكن نريد أن نبوز فلمالم الرئيسية فيه ، حقيقة ان المادة العلمية التي استطاعت ايفي بنت ان تقدمها لايمكن أن يستفني عنها أي باحثني مجال دراسة مشكلتي الجناح والمصاب الا أن بحث بنت يبدو عليه معالم يسرجو البحث ان يبرزها حتى بتضع فيما بعد مدى مايقدمه من خدمة ، الوضوع دراسة هذا الكتاب :

- له يغترض بحث أيفي بنت فروضا اخترعها بقدر ماكان بهدف لتحقيق فروض قائمة .
- اعتمد اساسا على دراسة تاريخ الحالات وجمع البيانات عن مظاهس
   ومشكلات النمو التي مرت بها الحالات وقارنت الباحثة تكرارها.
  - \_ لم يتبين البحث وسائل للقياس محدودة .
- لم يكن بهدف لهراسة تنظيم الشخصية وديناميات السلوك الجناحي والعصابي ، بقدر ما جعل الامتمام الاكبر مركزا على العوامل الصاحبة التي اعتبرها مسؤولة عن الاضطراب السلوكي ، والتي يمكن أن تدخل غالبا تحت فئة التغيرات الستقلة .
- لاشك أن النتائج التي حققها البحث ذات قيمة علمية كبيرة ، ألا أنها
   غالبة تعنى بالملاقات بين الأفراد وبالعوامل الجسمية والمادية وظسروف

For further readings see :

Bennet, Ivy: Ibid. P. P. 490 - 500.

- الحياة الاسرية ، دون كبير اهتمام بيتائج ذلك في المكونات الاساسيسة للشخصية ، تنظيمها وتكاملها أو أضطراها .
- لقد بنیت کل هذه النتائج على تقدیر الآباء والامهات احیانا لمدی وجود الفاهرة ، وعلى مدى تأکید ذلك بعد جلسات العلاج او مرات القابلة ، على بد العالجين او الاخصائيين .

وفي النهابة بيدو واضحا أن بنت قد تأثرت في بحثها هذا بالنهسج المدي أصطنعه سيرل برت في بحث الفسروق الميزة للجانحين في العواصل المساحبة ، بمقارنتهم بالعاديين ، أما بنت فقد جعلت المجموعة العصابية مجموعة ضاطة بالنسبة للمحموعة الحائحة .

#### أبحاث اضطرابات الكلام :

لايستطيع الكاتب في هذا المقام سد وقد تضمنت دراسات الكاتب التسي سيمرضها في آخر هذا ألكتاب من العصابيين مجموعة من الاطفال اللدين يماتون اللجلجة ، او التهتهة سدان ينتقل الى موضوع بحثه هو دون أن يلاكر هنسا بحثا كانت له اهميته في دراسة مشكلة من أهم مشكلات التكيف الاجتماعي ونفئي بها مشكلة القدرة على التفاهم أو الكلام .

ومن أبرز الابحاث في هذا المقام البحث الذي قام به الاستاذ الدكتـور مصطفى فهمي . فقد أجرى بحثا شاملا لمشكلة اللجلجة كان بهدف منهاللجابة عن الاسئلة الآتية (1) :

- ١ هـل اللجلجـة عرض بفساني ١
- ٢ ــ هل يمكن الإبانة عن جوهر طبيعة اللجلجة على قاعدة من العوامل البيئية
   ( أي على أساس ما للبيئة من تأثير ) ؟
- ٢ ــ هل في التلجلجين بوصفهم جماعة قائمة بذاتها ، استعداد للاصابة بضعف جسماني في ميكانيزم الكلام ؟

ولقد اجرى سيادته بحوثا واختبارات شاملة على ٨٩ مصابا باللجلجة في سن تلامية المدارس من الانجليز وهي من اربعة وسبمين من اللكور ، وخصسة عشر من الاناث ، وقد عول في تشخيصه لمختلف الحالات على سجلات التواريخ الشخصية ، وعلى المشاهدات الاكليتيكية ، كما بقل عناية خاصة في تقصىنشاة كل طفل وكيف رباه والداه وكيف عاملاه .

كذلك استعملت طريقة القابلة والاسئلة والاجوبة التي كانت اكثر جدوى في حالات الكبار ؛ كما استعمل طريقة العلاج. والتشخيص باللعب لدراسسة

<sup>(</sup>١) دكتور مصطفى فهمي : أمراش الكلام - مكتبة مصر بالقاهرة سنة ١٩٥١ -

الملاقات الاسرية في مجموعة الاطفال المسفار ، بالاضافة الى اساليب الملاج التفسيس .

ولقد كانت الملومات التي توصل اليها ذات فائدة كبيرة في تحقيق مسدى صحة الفروض السابقة . وفي ضوء النتائج التي حصل عليها من سجلات تاريخ الشخصية ، واستجواب الآباء والملمين خاصة أمكنه التوصل الينتائج هامة :

أولا ــ أمكن أن يتبين في ضوء الملومات السابقة أن الأطفال المسابسين باللجلجة بمكن تقسيمهم ألى فقتين :

- آ \_\_ الفئة الاولى وكانت مكونة من ٨٣ مصابا بدأت الحالة عندها من سن مبكرة مرتبطة بعرض نفسي قديم ونعت اللجلجة وتطورت ، على اتهما عرض رئيسي للحالة المرضية النفسية . كما تبين تواتر حالات اضطراب كلامي في حالة ٢٦ اسرة من اسر هذه المجموعة .
- ب. الفئة الثانية وتتكون من ستة مصابين ، وقد نشأت اللجلجة فيهم فجأة عقب صدرة نفسية هنيقة ما لبثت مضاعفاتها أن سببت شعورا بالقلق والتوجس ، وقد بسط هذا الشعور جناحيه على نطق الطفل من بدء الإصابة ، ثم أخذت بوادر جديدة من بوادر التزوع للقلق تتفاقروتستفحل تدريجيا ، وربعا كان سبب هسده البوادر ، اللجلجة نفسها أو عوامل بيئية جديدة اخرى .

الفئة الاولى : ٨٣ مصابا وقد ظهر من البحث الذي قام به السيدالباحث ان من الاسباب الرئيسية في تكوين هذه المشاعر بنفوس أطفال هذه الفئة .

آ ــ الافراط في الرعاية والتدليــ ا

ب \_ المحاباة وآيثار الطفل بالمعطوة مما اثار عليه رفاقه وعدوانهم عليه .

ج \_ الافتقار للمطف الابوى والرعابة .

د ـ التمس والشقاء العاتلي .

هـ \_ تعارض وتنازع الاهوآء في الاسرة ، والتلبذب في طرق التربية بسين الام والاب ،

و ... اجبار طفل يساري على استعمال يده اليمني .

ز ... الفشل في التحصيل المفرسي ،

ح .. كبت الرغبات المختلفة للطفل .

ط \_ الحقد والسخط على المعط الدرسي .

وهذه كلها اسباب خارجية تقلل من شعور الطفل بالامن وتؤدي للصراع النفسي او اتعدام الامن الداخلي الذي قد يستفحل ويصبح الجانب الفالب في تكون شخصية الطفل . ولقد استطاع السيد الباحث أن يبوو حقيقة جامة من دواساته وعلاجه لهذه الحالات عندما اكد أنه يميل لاعتبار الاضطراب المسبب للصراع التفسي البسادي اضطراب يقع على شفسا الوعي أو الشمور ٤ ويمكن استرجاع صراعاته بسهولية واضحة .

كذلك أكد الباحث الاخذ برأي \* لانفس تدني الاستعداد الطبيعي للاصابة الاستعداد الطبيعي للاصابة الاستعداد الطبيعي للاصابة الاستعداد التي تكون ارضا معهدة للاصابة اذا تفاعلت معها عوامل بيئية ملائمة لاتفهار الاعراض ، الامر الذي قد لا يحدث اذا لم تتوفر في البيئسة الظروف المعيزة للاستعداد ،

ولقد كشف في عينة البحث ان اغلب افرادها كانوا يعانون ضعفا في البنية او اضطرابا في التواجي المزاجية يعتبر صورة لما طبع عليه الآياء .

كذلك عالج السيد الباحث في دراسته هذه موضوع اختياد المسرض ، وقد بين كيف ان عددا كبيرا من عينة البحث كان اختيار عرض اللجلجة عندها كنتيجة للمرض النفسي ناجمة مسن عوامسل مرضية او تكوينية السوث في العجاز الكلامي .

كذلك أبرز البحث أن حالات الإضطراب في أيقاع الكلام كنان يعقبها أو يتدخل فيها عناصر جديدة هي عناصر الخوف والتوتر والالتفات للمعليسة الكلامية مما يطبع البدور الاولى للجلجة في الكلام ،

ولقد عالج السيد الباحث في مجموعة الحالات الظروف الاسرية ، والاحوال الوالدية وطريقة التربية ، وظروف التنشئة الاجتماعية ومدى تأثير كل ذلك في تطور الشعور بالتوتر والقلق وانعدام الاحساس بالامان ، وكذلك حسالات الشعور بالاثم ، والخوف من العقاب من تنسازع الرغبية في العلوان بسبب الاستهجان المستمر والاستئكار القائم والكراهية الملموسة . . . الهم من العوامل البيشية التي كانت تغرس في نفوس الاطفال القلق ، ولا تكون حالة اللجلجة فيذلك الا مخرجا لهذا التوتر الانفعالي (1) .

كذلك عالج البحث المذكور آثار إنمدام الدفء الماطفي في خاتق مشكلات المصاب وظهور أعراض اللجلجة على مجموعة آخرى من الإطفسال ، والتسي تعتبر فيها اللجلجة « ظاهرة تنفيس انفمالي » بسبب فقدان الاتزان النفسي والشمور بعدم الإمان .

عالج البحث أيضا أثر كبت الميول الصدوانية في خلق حالة مسي التوتسر النفسي ، قد تكون سببا في ابراز أعراض القلق في صورة لجلجة « حالة الطفل

<sup>(</sup>١) واجع في ذلك : د، مصطفى فهمي : امراش الكلام ، مرجع سبايق هي هي ١٩٩٩ - ١٩٨٠

أنيهودي وطوان الاطفال عليه ؟ .. وقد ظهر أن صراعاته قد ازدادت حـــدة وخاصة بعد عمرضه لقلق بسيب لزمة صاعـــة « Traumatic anxiety » حيث أكد لوتوفيتكل لأن اشتداد وطأة القلق تخل بكفاية ضوابط الفرد في مثل عده الحالات . « حالة ص ١٥٠ ــ ١٥٠ » من الرجع المذكور .

كللك أبرز البحث كيف أن اللجلجة كثيرا ما تكون عرضا لمصاب الازمة أو الصدمة المعروف حين يصبح الطفل مفعورا باضطراب اتغمالي عنيف لاستطيع اللات أن تواجهه بأي تصرف توافقي سليم ، كالفارات الجوية ، أو الاحداث الشديدة الفاجئة ، أو الكوارث ... الخ .

هكذا يبدو واضحا أن دراسات الاستاذ الدكتور مصطفى فهمي كانت تنحو في تغسير عرض اللجلجة منحى ديناميكيا يهتم بأثر القلق النفسي والتوتر الانفعالي في خلق هذه الحالة العرضية ، التي تثبت كلما اختزلت من هذا القلق، وهو في هذا يؤمن بالمبادىء العامة لنظريات السلوكية الجديدة .

كذلك يلاحظ أن البحث اهتم بابراز اثر الحياة الاسرية والملاقات الوالدية في تملم هذا المدافع النفسي الكتسب ، الشعور بالقلق والتوتر وعدم الامان ، الذي يدفع بهذه الاشكال من الانحراف المصابي .

واذا كان البحث قد خلص الى اعتبار اللجلجة مرضا نفسيا ، وعرضا عصابيا ، فان البحث قد اهتم ايضا بابراز اثر العوامل الاستعدادية الكسبة غالبا في توجيبه العرض هنذه الوجهة الى جنانب دور القلق في خلق هندا العرض .

كذلك لم يهمل البحث التنوبه صراحة أو ضمنا ألى دور الدافع للعلموان وما يترتبعليه من صراعات نفسية، وكيت لهذا العدوان ، في خلق هذا العرض. وبمراجعة هذه التنائج بنتائج أبحاث بنت يتبين الفرق الكبير في تفسير النتائج بين كل منهما .

والخلاصة ان بحث امراض الكلام هذا يعتبر تطورا كبرا في الاطار النظري لتفسير الطاهرة هذه ، جعل التفسير الديناميكي منهجا سائدا وابرز اهميسة طرق التربية الخاطئة والرها في خلق مشكلات الاطفال ، واهمها مشكلات الكلام ، ولقد انضح هذا الاطار السيكوديناميكي انضاحا واسما في مشكلية التشخيص والتفسير ، كما كان له اثر في توجيه طرق علاج مشكلات الكلام وجهية جديدة .

#### ثانيا : بحوث اجريت على عينات في البيئة المطية

يرى الكلب لن يعرض في خفا القام لاهم الابحاث التي أجريت في ميدان الجناح والمصاب في البيئة المطية العربية ، ونريد عنا أن نكرد أن أغلب الإبحاث لم تمن عناية كافية بالفراسة القارفة بين الجانحين والمصابيين اللهم الا البحث السدي اجراه السيد الاستاذ الدكتور مصطفى فهمي المراسة استجابات حلات مصرية من الجانحين والمصابيين والماديين لاختبار الاتجاهات المائلية .

ولا شك ان البحث كان دراسة مستفيضة ، ايرزت الكثير من مظهو الملاقات الاسرية ، واثر العاملة الوالدية في خلق مشكلات التوافق ، وسوف نعرض نبلة عن هذا البحث فيما يعد .

كذلك يمكن أن ننوه الى الأهية الطبية للبحث الذي قام به الـدكتور محمد عماد الدين اسماعيل ، والدكتور تجيب اسكتفر في دراسات في الاسرة ، وكيف أبرز هــذا البحث أثر الاتجاهات الوالديــة في تنشئة الاطفال ، تلــك الاتجاهات التأثر بالستوى الاجتماعي الاقتصــادي ، وتؤثر في نمو شخصية الطفل ، وسوف نعرض له أيضا بالتفصيل فيما بعد ، حيث يمتبر بالنسبة لهذا المؤلف نقطة ابتداء هامة للبحث الذي سيقدمه الكاتب.

واذا اردنا ان نستعرض أهم الابحاث التي أجريت في ميدان الجنساح والعصاب مرتبة حسب تاريخ أجرائها أو نشرها فائنا نجد أن أهمها:

#### ١ - بحث موضوعه « القوى العيناميكية في شخصيات الجانحينالإحداث في البيئة المرية » :

قام بهذا البحث الدكتور مختار حمزة ، وكان يهدف الى دراسة هـذه القوى الديناميكية ، كما يمكن استخلاصها من استجابات الجانحين لاختبار تفهم الموضوع .

وكانت الشكلة التي يهدف البحث لعلها هي مشكلة تقنين الاختبار بتطبيقه على عينة ضابطة لدراسة مدى الاختسلاف بين استجاباتها لمسور الاختبار واستجابات مجموعة الجانعين ، ثم بعد ذلك تحليل القصص لدراسة القوى الديناميكية التي تؤثر في خلق جناح الاحداث .

العيشة: الجانحون ثمانون من الاطفال البنين الذين تتراوح اعمارهم بين ٨ - ١٢ سنة ، اختيروا من مؤسسات الاتحاد المسري لرعابة الاحسدات ، أما المجموعة الضابطة فقد اختيرت من نفس المدى المعري ، وكانت مكونة من ثمانين تلميذا وطفلا من الاندبة المسائية الشمبية ، وحقق الباحث في هسده العينة اكبر قدر ممكن من التشابه بينها وبين العينة التجريبية ( من الجانحين ) في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها .

اما المادة التي اخضمت للتحليل فقد كانت مقسمة الى نوعين :

 القوة أو القوى التي تنبع من بطل القصة ، والتي يمكن اعتبارها الدوافع والحاحيات . ٢ ... القوة أو القوى التي تنبع من البيئة أو كما تسمى أحيانًا و الضفوط ع(١٠).

وقد عولجت نتائج الفراسة المقارنة بين الجانحين والعادين معالجسة احصائية ، واستميل اختيار « ت » الدراسة مدى دلالة الفروق بين متوسطات المجموعتين في كل منفر كان موضوعا للعراسة والتحليل .

#### النتائج:

تبين من البحث وجود فروق ذات دلالة بين المجموعتسين في المتفسيرات الإنسة:

وكان اكثر ظهورا على ابطال الجانحين.

وكان أكثر ظهور على أبطال الجانحين .

وكان أكثر ظهورا على انطال الحائجين .

وكان أكثر تواترا على لسان أنطال الحائجين.

وكان أكثر تواترا في قصص الجانجين .

وكانت اكثر وضوحا في حاجات ابطسال

آ ــ العدوان المادي غير الاجتماعي
 ــ التخرب والإنسلاف

ب ـ التخريب والانسلاف جـ ـ المدوان الذاتي ولوم النفس

> د \_ الاعتدار وطلب المفو ه \_ الدافع الجسي

و ــ الحاجةُ لرعاية الَّفير وعطفهم

الجانحين . ز ــ الصراعات بين حاجات البطل ونزوعه لمطالب معينة ، وكانت أكثر تكوارا في قصص الجانحيين .

الى آخره من النشائج .

اما من حيث الضفوط من البيئة الخارجية ، فقد ظهر أن قصص الجانحين تمبر عن ضفوط كثيرة موجهة للبطل تفوق قصص العاديين في الضفوط الآتية ،

العدوان المادي اللاجتماعي على البطل .

ب \_ الرغبة في التسلط والسيطرة عليه .

ج ـ النبذ والطرد والحرمان من العطف .

د ــ الحرمان والحاجة والفاقسة .

ه \_ الفقدان والضياع •

و ــ التمرض للاخطـــار .

وقد قام الباحث بدراسة فاحصة للظروف الاسرية ، تبين منهسا أن حنالك علاقة ما بين الظروف الاسرية ، ومستوى الذكاء ، الامر الذي يتفسق مع كشوف بيرت ، ويعني أن مستوى الذكاء يتخفض بانخفاض المستوى الاسرى والظروف العائلية ، كما تبسين أن المستوى الاسسري يتأثر كشسيرا بالاحسوال

Hamza, Mukhtar: The Dynamic Forces in Personalities of Juvenile Delinquents in the Egyptian Environment. The British Journal of Psyc. (General Section ) Vol. XLIV, Part 4, Nov. 1953.

الانتصادية ، والظروف الطائلية ترتبط كثيراً بالمستوى الانتصادي . وهسفه كلها عوامل تبدو في المستويات الدنيا عند الجانحين اكثر تواترا منها عنسه العاديين .

ولقد انتهى بهذا البحث الى نتائج لم تخطف كثيرا عن النتائج التي توصل البها سيرل بيرت سنة ١٩٣٤ ، وهي أن الجناح ظاهرة تتاثر بالمدد من العوامل « وأن طبيعة هذه العوامل ، وأرتباطها المتفير ، يختلف اختلافا كبيرا من فرد الى آخر ، وأن الجانحين من الاحداث ، كما هو وأضح لا يمكن أن يكونوا طبقسة تحانسة » ،

ولكنه عاد فقسم العوامل الى فشنين :

 ٦ ــ مجموعة الموامل التي تأتي من داخلية الفرد من حاجات ورغبات ومهتمات واتجاهات وانفعالات .

 ب \_ مجموعة العوامل التي تاتي من « الخارج من البيئة » وأهمها الظروف الاسرية وعلاقات الوالدين .

وكانت اغلب الموامل في عينة هذا البحث المنزل المهدم ، بسبب موت احد الابوين او كلاهما ، او بسبب الهجران ، او السجن أو الطلاق . . الخ . كذلك وجد أن الفقر عامل له آثاره الواضحة .

وهكذا ينهي الباحث بحثه بأن الجانع أمام هذه العوامل كلها لا يجب أن يلام على سلوكه الذي هو من غرس البيئة وثمار هذه الظروف .

ولكن البحث على اهميته لم يشف الفقة التي يشمر الكاتب اتها العامل الديناميكي وراء هذا العمل ؛ ونقصد به الاجابة عن سؤال معين:

ما اثر كل هذه الظروف في خلق تنظيم معين في شخصية الطفل يكون مسؤولا عن هذا الاسلوب من أساليب التكيف .

حقيقة أن الضفوط الخارجية والموامل الفاخلية قد تختلف من فسرد لآخر بحيث لا يكون الجانحون مجموعة متجلسة من هذه النواحي ، ولكسن ما نمنيه من هذا المؤلف هو دراسة ما ينتج من حلا كله من مزيج جديد وتركيب جديد في شخصية الفرد الجانح ، تجمله يختلف من السلايين ، وتوجه كالماك نحو سلوك الحناح ،

كما ان هذه الدراسة كفيرها من البحوث لم تهتم بالدراسة القارنسة بين تنظيم الشخصية بهذا المفهرم عند الجانحين والعصابيين .

## ؟ ـ بعث في لا علي<u>ت</u> اختيار عنهم الوضوع على حالات معربة كا<sup>(1)</sup>

قدمه السيد الدكتور احمد عبد العزيز سلامة المعسبول على درجية المجستير سنة ١٩٥٦ ، واشرف على البحث والدراسة السيد الاستاذ الدكتور مصطفى فهمي ، ونحن نعرض هنا خلاصة البحث وما توصل البه من نتائج لنبين مدى ما كشف عنه من فروق بين الجانحين والاسوباء .

#### خلاصة البحث :

يدور هذا البحث حول دراسة الفسروق بين استجابات المجانسين والسويين لاختبار تفهم الموضوع ومحاولة التعرف على سمات الشخصية للجانح المرى من استجابته لهذا الاختبار .

وقد مهد الباحث لهذه المعراسة التجريبية العطية بدراسة نظريسة استمراضية المهوم لغظ و الاستغلاط » التي يحمف بها الاختبار المستخدام في البحث ، والتي تتخد وسيلة لمرفة الفروق بين الجانجين والسويين وسمات تخصية الفئة الاولى منهما . وقد انتهى الباحث من هذه الدراسة الي ان الاستغلاط الذي تنسب اليه الاختبارات الاستغلالة اوسع في معناه من المنسى الشبق الذي يمرفه الكتيرون للاستغلام من أنه قيام اللئات بنسبة بعض مالكرضي نسبته اليها الى اشخاص أو اشياء اخرى خلاف الذات ، وانه يمكن ان يتلوج تحته كل نوع من انواع اساءة الادراك أو الفهم .

ودرس الباحث اختبار تفهم الموضوع من بعض النواحي الهامة التي رأى ضرورة معرفتها قبل التمكن من استخدامه . ثم تمخير الباحث بطريقة عشوائية مجموعة من الجانعين تبلغ الخمسين من نزلاه دار التربية للشباب بالجيدزة وممن تتراوح اعمارهم بين ١٥ - ١٨ سنة . كما تخير الباحث مجموعة ضابطة كذلك من ابناء محلة الرواد بعصر القديصة وراى ان الظروف الاجتماعيسة والاقتصادية والمتقافية المجموعتين تكاد تتفق .

طبق الباحث على المجموعتين اختبار تفهم الموضوع (المشرة الاولى من الصور فقط ، وجمل اجراءها على جلستين ، و صور في كل منها ) واستخدم بطاقة بلاك في تقدير الاستجهات وغسيرها ، فانتهى الى أن هناك فروقا بسين استجابة كل من المجموعين للاختبار وأن أهم هذه الفروق هي :

.. بختلف النجاه الجانجازاء الاختبار من السوي، فهو يكون اكثر امتثالا واقل رفضا للصور والنبد استثارة ، كما انه يتشيء قصصا اطول .

 <sup>(</sup>۱) راجع رسالة : الدكتور احجد مبد العربز سقلتة : عظيق اختبار نفيد الموسدع عسلى
 حالات مصربة ، مكتبة كلية التربية : جاسة مين شمس .

- بميل الجانح الى تقمص ابطال القصص بدرجة شعورية ظاهرة ، فهسو
   قد يخلع على البطل اسمه او يحكى عنه قصته هو ، وذلك على خسلاف
   السوي الذي يمسك نفسه عن التقمص الصريح الواضح لإبطال قصصه.
- تدور قصص الجانحين في الفالب حول الجنوح والجريمة والإبطال التمساء
   الذين اصيبوا بانواع من الباساء .
- الإبطال في قصص الجانجين غير الإبطال في قصص السويين من حيست ذواتهم وصفاتهم واكثر الإبطال شيوعا في قصص الجانحين هم الجانحون ٤ المجرمون ٤ بخلاف السويين الذين تدور أكثر قصصهم حول الطموح والعشق .
- ابرز الحاجات الرئيسية لإبطال الجانحين هي: الحاجة الى تقبل الوالدين وحبهم ، والحاجة الى الامن - والحاجة الى الانتماء - والحاجة الى العدوان على الغير - والحاجة الى الانجاب - والحاجة الى سلطة ضابطة موجهة حكيمة - والحاجة الى العدوان على الذات والحاجة الى الطمام .

على حين كانت ابرز الحاجات عند السويين في ابطال الجموعة الضابطة هي على التوالي : الحاجة الى الجنس – الحاجة الى الامتلاك – البيئة او العالم في نظر ابطال الجانحين غيرها في نظر السويين ، وهي تتميز على العموم بانها بيئة لا تخلو من الشر ، ولا يهنا قيها الانسان طويلا فهي تتضمن الموت والسرقة والعدوان ، كما أنه ليسى من السهل على البطل قيها أن يظفر بما يشتهي أو أن يطمئن اليها ،

- الآب في قصص الجانحين كثيرا ما يتصف بانه شرير ، قاسي ومجسرم، وبانه على خلاف مع ولده ، كذلك الام في قصص الجانحين ، على حين أن السويين لايكادون يلصقون بالاب أو الام شيئا من هذه الصفات .
  - \_ اكثر أتواع الصراع الذي يقع فيه البطل في قصص الجانحين هي:
    - آ الصراع بين الذات العليا والدافع للمدوان .
      - ب \_ بين الدّات العليا والدافع للامتلاك .
  - وفي قصص الرواد هي : الصراع بين الذات العليا والدافع الجنسي .
- ابرز أنواع القلق عند أبطال قصص الجاتحين هي : القلق مين الفرر المادي ومن المقاب ، والقلق من فقدان الحب والحرمان ، وفي قصص المجموعة الضابطة هي القلق من فقدان الحب والهجران والقلق من أن يفلب على أمره .
- ثبت أن هنك قروقا ذات دلالة بين الجانعين والرواد في الحيل الدفاعية
   الرئيسية الآتية:

- أك الكتب ( النسبة الثوية لتكراره في قصص الجانجين ١٨٨ وفي قصص الرواد ١٣٣٥) .
- ب التبرير ( النسبة الثوية لتكراره في قصص الجانحين ٢٣٦٨ وفي قصص الرواد ٢٨٨١ وفي
- الاعتزال ( النسبة الثوية لتكراره في قصص الجانحين ٣٧ وفي قصص الرواد ٨١٨ ) .
- اثبت البحث أن الآنا الاعلى عند السويين أكثر قسوة منها عند الجانعين عسب تحديد بلاك لفهوم شدة قسوة الفسمي ، فالمقاب على الجريسة عند السويين عاجل وعادل وشديد القسوة أكثر مما هو عند الجانعين .
- ابطال الجانحين اقل كفاية ، وقصصهم تختتم بنهايات تمسة غير واقعية وغير مناسبة ، وذلك الى درجة اكبر مما هو الحال عند الرواد ، كل هذا بالإضافة الى عدم تقيد الجانحين بمضمون الصورة عند انشاء قصصهم مما يدل بحسب طريقة بلاك في التفسير الى أن ذوات الجانحيين اقبل تكاميلا .
- عمد الباحث في تفسير هذه النتائج الى اختسلاف في الشخصية بسين المجموعتين مرده الى اختلاف الظروف الاجتماعية والتربوبة التي مسرت بها كل من هاتين الفنتين ، والى اختلاف القيم الاخلاقية والتماليم الاجتماعية وانماط السلوك القبولة السائدة في داخل طبقة كل مجموعة منهما .

ولقد حاول الباحث بعد ذلك أن يبرز إبعادا هامة في شخصية الجاتع : استند في تحديدها إلى النتائج السابقة التي حصل عليها من قصص الجاتمين والى الآراء المختلفة في مشكلة الجناح ؛ ولهذا نجد في هذا البحث تحديدا لجموعة سمات الشخصية الجاتحة ، يبدو أنه يهتم بالكثير من مفاهيم نظرية السلوكية الجديدة ويتفق معها في كثير منا نقامه في تفسير ديناميات الشخصية ، وفسي هذا بكتب الدكتور سلامة (1) .

« اذا جاز انا أن نظر ألى السمات التي الصف بها البطل الجاتع في تصم الجاتحين على أنها سمات تتميز بها شخصية الجاتح المفحوص نفسه ؟ وإذا جاز لنا أن تعتبر القروق التي وجدت بين استجابة الجاتحين والسويسين لاختبار تفهم الوضوع دالة على قروق مقابلة في شخصيات الجاتحين ، فاتسا نستطيع أن نقدم الخطوط العريضة الله على أنها سمات تتميز بها شخصية الجاتح وفي الوقت نقسه عوامل ديناميكية تسهم في خلق الجنوح :

الجانع طفل ينشأ في بيئة منزلية واجتماعية لا تحفل به كثيرا ولا توفر له

<sup>(</sup>١) راجع رسالة الدكتور احمد عبد العزيز سلامة : مرجع سابق : ص ٢٢١ ·

أسباب الاشباع اللاثم لحاجاته التفسية ، ولا تقيم اماسه معايسي صالحمة يحققها فتعينه على حسن التكيف مع المجتمع ، وهي بيثة لا تقسيع على البقاء بها ، ولا تمنع من الهرب منها، كما أنها كثيرا ما تشجع على العدوان وتستحسف.

ينشأ الجانع في هذه البيئة ، ويشتهي أن تقوم علاقة الود المتبادل بينه وبين أسرقه ولان يجد من أسرته ما يجد غيره من الاطفال ، لانه يكره كل الكراهية أن يجد نفسه غرببا عن رفاقه أو أقل منهم شأنا أو أن يحوم معا يتعتصون به ، أو أن تضيق أسرته بتربيته ، أو يعن والله عليه ويعيره بالانفاق عليه ، كما يكره أن يتبين له أنه طفل منبوذ ، أقل شأنا من سائر الاطفال وأنه فريسية لبهم بالتي لا يستحقها ، وألتي أصابته بها البيئة المثلكة التي يعيسا فيها ، وبأنه شخص ليس له من الامتباز شيء أذ هو عضو في طبقة اجتماعينة وضيعسة .

وينظر في نفسه ، فيجد أنه لا يقل في صفاته الجسمية والمقلية عن بقية الاطفال السعداء ، عندائد يشمر بالكراهية نحو اسرته ، وتهون في نظره مخالفتها ويستقر في وهمه أنه نعمة قد اعطيها من لا يستحقها بل أن عناك من يتمناها ، ويميل ألى أن يختبر وحدة اجتماعية اخرى خلاف اسرته ، فيفادر منولسه على سبيل التجريب لينظر ما قد يترتب على ذلك من آئسار بالتسببة السه ولاسرته .

وهو ما أن يقع في يد طائفة من رفاق السوء من الاطفال ، أو تتلقفه عصابة من الرأشدين اللدين يستقلون الاطفال ، أو رجل أو أمرأة تريد أن تتخذه ولدا ، أو يروقها فرصة طيبة الاقتناص خادم أن يتازعهم فيه شريك من اسرته .

وبتوقف مستقبل الجانح وتكوين شخصيته فيما بعد على نوع الوحدة الاجتماعية التي يلجأ اليها هربا من الاسرة ، أو التي تطقفه هي بعد خروجه من الاسرة ، ولكنه يمكن القول بصفة عامة أن هذه الوحدة يكوين لها من التاثير عليه ، ومن القدرة على اكسابه من قيمها ما يفوق تأثير الإسرة التي اخفقت في فرض سلطانها عليه وفي غرس معايرها في نفسه ، وإن الجانح لا يستطيع أن يقرض سلطانها عليه وفي غرس معايرها في نفسه ، وإن الجانح لا يستطيع أن يقوم تأثير الرفاق ، لانه قليل السلطان امامهم بعد أن السبب مهارات وخبرات أن يكن يعرفها من قبل .

وخروج الجالح من اسرته يشمره بأنه قد تبطل من سلطة الأسرة ، وغدى في مصاف الكبار ، واقه قد صار ثدا كوالده ، وأن طلبه أن يتبت عفوقه عليه في يماف الكبار ، واقه قد صار ثدا كوالده ، وأن طلبه أن يتبت عفوقه عليه في يوم من الأيام ، والا يعود الى الاسرة الا ليفيض عليها من خيره بغلا من إنهائمسى العون هو عندها من طعام أو عاطفة ، وبعيل الجانح الى أن يشيت لتفسه هساما الاحساس فيعمد الى البان بعض انواع السلوك الذي يصدر من الكباركالتدخين

او سرب البوظة ونحو **ذلك <sup>(1)</sup> .** 

ولكن الجانح لابلبث بعد طول الفرية أن يحن ألى أسرته ويستاقباللاطمئنان عليها خصوصا وأنه يجد في كل مكان يحل به أن الانتساب ألى الاسرة الميئة أهر يعتز به الانسان وهو في نظر المجتمع شيء هام معتد ذلك يفكر في زيارتهم ، وقد تحصن الاسرة استقباله أو لا تحسن ولكنه في أغلب الاحوال الاستعر في استثناف الحياة معها بعد أن تعود ألا يحاسبه على أقمائه أحد ، وبعد أن يجد الاحوال في الاسرة لا تزال على مساهي عليه أن السم تكن قد الزدادت سوءا وبعد أن تكون الملاقة قد توقفت بيته وبين وحدة اجتماعية أخرى بعس نحوها بشيء اكر من مجرد الولاء والارتباط .

وهكلا تسير حياة الجانع: مجابهة للمواقف التي تحمل شيئا من الخاوف الدي السيراع باستجابة رئيسية هي الهرب ومبارحة البيئة التزليسة لاته بشمير بضعفه وصغر سنه ازاء هـذه الواقف ، وبانه لا قبل له بتغييرها . المالحها .

وهو حين يسمى إلى الجري وراء وحسة اجتماعية تشعره بالتقسل والاهمية والاعتراف وتوفر عليه ما يجابهه من مشاكل في الاسرة ، وعلم تقدير لدوانمه واحساساته ، انما يستجيب لدوانم هامة . أن حياته حياة تفكي في الحياة ومعاولة تلمس الاسباب التي من اجلها يعيش بعض التاني في غنسي ويسر ، ويعيش بعضهم الآخر في الله والمقر ، ثم رضى وتسليم بالقفر الذي كتب لفيه الراحة ، وخصه بحياة التشرد والجنوح والقمود عن محاولة استبدال حياة ارغد واسعد بحياته هذه الشقية التمسة .

هي حياة ميل للعدوان لكثسرة ما يصادفيه من احياطات متنالية ، ولان القلق اليفي يرتبط في الذهن بالمخالفات ونتيجة العقاب على المخالفات السابقة ضعيف أو غير موجود .

اما الذا تشرت الظروف الاجتماعية والتربوية التي يحيا فيها الجيانح ، وعلى في مجتمع تحكمه طائفة اخرى من القيم ، والمعاير ، وتبين له ان تعلماته السابقة الاصلح اساسا لتوجيه سلوكه في هذه البيئة المجديدة ، ووجد انه يستطيع ان ينال التقبل والشعور بالاهمية والاعتراف لذاته هو لا لما يأتيه من متخالفات كانت تعد امارات البطولة في مجتمع الجانحين ، وإذا وثق من انسه سيجد مهنة او عملا يعود عليه بالطمانينة في حياته المادية ، والتقديس لكيانه الادبى ، إذا توفر هذا كله وهو أمر لا يتوفر الا في مؤسسات الاصلاح التسي

<sup>(</sup>١١) بشيع بين الهوانمين عاليا تناول الكيفت او المضموات التي تتشر بين الواشدين في بينتهم وذلك كاصلوب تدويشي مسرف ، لـفاك بيدو سلوكا فريبا طن سن الجماشين أو مسلوي تشجهم .

تقوم على اسس نفسية سليمة ، قان الجاتج لاشك يفير من نعط سلوكسه واهتماماته ويعود الى الانسجام مع المجتمع اللي يعيش فيسه ، والنسؤول على قيصه ومصابره .

واضح من هذا العرض أن هذا البحث \_ ولو أنه يعتمد على مقيداس واحد في دراسة حياة العراقين النفسية \_ ألا أنه مع ذلك قد أبرز الكثير من ديناميات السلوك الجانع ومن أهمها الدوافع النفسية والحاجات الاجتماعية الاساسية كما أنه ينوه في أكثر من موطن إلى حالات الصراع بين النزعات المختلفة وبين المعاير أو اللمات العليا ، وكيف أنها كفيلة بأن تضعر الجانع بحالة مسن التوتر النفسي قد تكمن وراء الجناح ، ولا شك أن بحثا كهذا يهتم بالهابسير السلوكية الاجتماعية ، ويبوز أثرها في خلق صراعات الاحداث أنما يحداول أن ببرز بعدا من أهم الإبعاد والتي قد تكون لها فاعليسة وديناميكية فسي السلوك الجدائح .

وبالرغم مسن ان هذا البحث لم يهتم بالتمسسك بالاطار العام النظري للسلوكية الجديدة الا انه ايضا ومع ذلك يبرز الدور الذي يلعبه العسدوان رالخوف من المقاب في حياة الجانع . بقي هنا ان نبرز تقطين هامتين :

الاولى أن البحث بهتم بالدراسة القارنة بين الجانحين والعاديين ، ولـم
 يهتم بالدراسة القارنة بين الجانحين والعصابيين .

الثاني انه اعتمد على آداة واحدة لابواز ديناميات السلوك ولم يعتمسه
 على غسيرها .

واذا اضفنا الى هذا ان الصورة التي يرسمها الباحث للجائع ، انصا تمتمد على الاستنتاج في ضوء ماكشف عنه ذلك القياس الواحد - اختبسار تفهم المرضوع - وان الباحث يرسم هذه الصورة في اطار من الحقائق الشائمة عن حياة الجانع، فائنا نقول انه بحث تكمل قيمته أو وضمت الكثير من هذه القروض النظرية التي تدخل في الإطار العام لشخصية الجانع موضع التحقيق العلمي بالقياس أو الملاحظة أو مثلها .

بقي أن نشير الى شيء آخر أهنا : هو أن الدراسة التي نحن بصددها قد أهملت بعض ديناميات الجناح ومنها الشعور بالنقص ، وعادات الاستجابة لم إقف الإحباط ، كما أنها لم تشر إلى الاختلاف بين الجانح والعادي فيما يتملق بالضغوط البيئية كما تتمثل في أساليب التنشئة الاجتماعية ، أو هي على الاقل لم تعن كثيرا بالدراسة المعلية لهذا المغير الذي يمثل واحدا من أهم المتغيرات المستقلة في تنظيم شخصية الجانح .

# ٣ ــ دراسة مقارنة لاستجابات الجامعين والمصابيين لاختبار الانجامات المقايــة (1):

البحث دراسة مقارنة استعمل فيها الاستاذ السدكتور مصطفى فهمي « اختبار الاتجاهات الماثلية لدراسة حالات مصرية من الجانحيين والعصابيين والعاديين » .

والاداة المستعملة ، اختبار اسقاطي الفته الدكتورة ( ليديا جاكسون » . وكان الفرض من استعماله له هو دراسة ما يعانيه الاطفال من صراعات داخلية تنشأ بسبب العلاقات التي تقوم داخل الاسرة ، اما يينهم وبين الابسويس واما ينهم وبين خلطائهم من اخوة واخوات . ويمكن تفصيل هذا الفرض فيما ياتي:

آ معرفة مدى ملاءمة الاختبار للبيئة المصرية .

ب ــ معرفة أتواع الاستجابات التي تعطى للاختبار ومقارنتها بالنتائج الواردة
 في الؤلفات الاجتبيـة .

دراسة انواع الاستجابات التي حصل عليها الباحث في العيادات التفسية
 من اطفال يعانون مظاهر مختلفة من الاضطرابات والانحرافات عومقلرنتها
 باستجابات الاطفال الجانحين المودعين في مؤسسات ايواء الاحداث.

وقد تطلبت طبيعة البحث ان يجري على مجموعة من تلاميذ وتلميذات المدارس المادين الذين لاتصدر بشانهم اي شكوى ، لا من البيت ولا منالمدسة ولا منهم اتفسهم .

وكانت كل مجموعة مكونة من ثلاثين طفلا تتراوح اعمارهم بين السابعة والثامنة عشرة . هذا وقد لاحظ السيد الباحث ان المجموعات الثلاثة لم تكن متفقة في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وان مجموعة الجانحين كانت اقلها جميما في ذلك .

ويعتبر هذا من الابحاث الفريدة من حيث عنايته بالدراسة المقارنة بسين فتين من الذين يعانون الانحراف السلوكي بصورة أو بأخرى ، واذا كان البحث يشترك مع ابحاث مثل بحث و أيفي بنت » في عنايته بهاتين الفئين ، فانه يختلف عنها في أنه اهتم باستعمال الادوات الموضوعة في الدراسة ونعني بلك الاهتمام باستعمال الاختبارات الاسقاطية اكثر من مجرد الاعتماد على وسائل تاريخ الحالة وبحث الحالة .

وكانت العيئة التي اجري عليها البحث مكونة من عدد من الاطفال تترواح

 <sup>(</sup>۱) تطبیق اختیار الاتجامات المائلیة علی حالات مصریة : دکتور مصطفی قهمی : دار مصر للطیاحة بالقاعرة مارس ۱۹۵۹ .

التساوهم بين 44 ــ 17 سنة > من السويين والعصابيين والبطانعين ( كل مجموعة من للاثين طفلا ) . وكانت اهم اعراض العصابيين اللجلجة ، المخاوف المــــل لايذاء النبر ، الانزواء ، التبول اللاارادي .

#### نتهاج البحث :

- .. تبين للباحث بصفة قاطعة أن الاختبار صالح للاستعمال في البيئسة المعربة ، فيما عدا الصورة رقم صغر ، خصوصا وأنه استطاع أن بعيز بين أفراد مجموعة السويين وأفراد مجموعة الجانحين وأفراد مجموعة العصابيين ، كما أن استجابات هذه الجموعات الاختبار كانت تبدو صحيحة لانها تتفق ألى حد كبير حمه عرف عنها بطريق القابلة أو البحث الاجتماعي أو الدراسة الاكلينيكية من معلومات .
- حكذا خلص الباحث الى نتائج يمكن أن نلصى فيها من الجدول ص 11 من البحث المذكور فروقا هامة تميز الجانحين عن العصابيين ، وتميز المجموعتين عن العاديين خصوصا في العلاقات الاسرية في النواحي الآتية :
- آ لملاقة بالوالفين « مع الطفل » اكثر صحة واستقرارا وايجابية عنسد الجانحين والمصابيين .
- ب ـ الملاقات بين الوالدين والتفكك الاسري بتضح انها تظهر بصورة غمير صحيحة عند كل من العصابيين والجانعين ، بينما بسود الجو العاللي في السوبين الحلو من الشحناء .
- جـ الشعور بالعماية والرعاية والامان في كتف الاسرة يظهر اكثر وضوحا في قصص السويين ) بينما يبوز في قصص المجتمعين الشعور بالحرمان من عطف وحنان الوالدين ، وبيوز في قصص العصابيين الشعور بأنهم غير مرغوب فيهم ومهملون ، والاحساس بفقدان السند وتوقع الغطر «قلق» وعدم رضاء الوالدين ،
- د ... بينما تقوم العلاقة بين الاطفال والآباد في عملية التطبيع الاجتماعي على الاعتدار والتفاهم من الايناء في المجموعة الماهية ، مع عدم تأثير المقوبات على جوهو العلاقة بالوائدين ، نجدها في مجموعة العصابيين تكون بحيث ينظر العصابي للمقاب على انه انتقام ، ك ويشعر بالقسوة والتمديب وسوء الماملة الموجه من الوائدين نحوه ، كذائك مستعمل الثواب في صورة اعجاب الوائدين بالاطفال في حالة المجموعة العادية .
- دافع المدوان وقد ظهر واضحا بسورة جلية في حالة كل من الجانجين والعصابين ٤ الا أنه كان بأخذ صورة تختلف في حالة العصابين عنها في حالة الجانحين .

مغفى العصابيين المخذ بهورة المتف والثورة ، ونجده يتوجه أحدو الوالدين ، وربما كان ذلك دليلا على وجود صراعات الوديبية من نوع ما . اما في حالة الجانحين فانه يبدو في صورة اكثر صراحة ، اي في صدورة انزعات اجرامية بتضح العجز عن قمعها . كاتاك يظهر العدوان موجها نحو أفراد الاسرة .

- و ... اشتركت جميع المينات في تواتر ما يدل على الاحساس بمشاعر الغيرة من الاحوة والخلطاء ، والثنها في حالة المصابنين كانت تبدو في صورة تمنى الاذى لهم ، وفي حالة الجانحين يمبر عنها بالمدوان الصريح .
- ز سالقلق والشعور باللذب: خلت قصص مجموعة السويين مما يفل على الشعور بالقلق ، كما كانت نهايات القصص سارة غللا في هذه المجموعة ، أما في حالات العصابيين فكان القلق واضحا في صورة الشعور بعدمالامان وفقدان السند ، والشعور بالاثم نتيجية عدم رضاء الوالدين عنهم ، والشعور بالرارة والاسى ، كذلك ظهر الشعور بالاثم واضحا في حالات الجانحين في شكل الاحساس بالندم على عبث الماضي ، والرغبة في التفكير عنب بخدمات للاسرة في المستقبل ، وهذا ولا شك نوع من تجريم او تأنيم الله الله المستقبل .

هكذا يتبين أن هذا البحث قد أبرز الكثير من ديناميات السلبوك ، كما أفسح عن كثير من العلاقات الاسرية واتجاهات الآباء « من وجهة نظر الإبناء النسبم أو كما بدركونها في حياتهم الاسرية » : كما أبرز البحث عاملا هاما من عوامل الاضطراب السلوكي تبين أنه يوجد بمبورة وأضحة عند كل مبن الجانحين والمصاببين ، ونمني به القلق والشمور بالاثم والتوتر الانفعالي عامة ، بقي أن نقول أن هذا البحث قد قورنت نتائجه بالتنائج التي توصلت اليها ليديا جاكسون من بحث مماثل بنفس الوسيلة على عينة غير مصرية ( انجليزية ) وخلص الباحث من هذه القارنة إلى الحقائق التالية :

- ١ ــ ان الفروق ضئيلة بين نتائج كل من البحثين مما يقدم دليلا على صلاحية الاختبار للبيئة المحلية .
  - ٢ \_ ان طبيعة الجنوح والعصاب تكاد تكون واحدة في كل من البيئتين .
- ٣ ـ برزت مع ذلك في البحث المصري فروق ميسزت استجابات الجانصين
   المصريين عن غيرها عند لبديا جاكسون هي :
- آ ــ يتحدث الجانع الممري عن الحنان من الآباء والامهات بصورة تبرز الحيلة التمويضية لما يشعر به من حرمان عاطفي (١) .

<sup>«</sup> Reaction formation. » . انسل ود الفسل عكسية او نكوين ود الفسل (١)

- ب ــ الاسرة في حالة الجانع المصري اكثر تفككا بدوجة أن بمض افرادها
   يكونون تكرات لا يعرفهم الجانع .
- ج \_ اظهر الجانح الممري عدم القدرة على التحكم في رغباته واهوائه التي تكون دائمافي حالة اصرار « Need Persistance » لإيمكنه من ان يتهي نفسه عن رغبة بل يحققها بطريقة مشروعة او غير مشروعة .
- د ــ لاحظ السيد الباحث أن الفترة التي قضاها الجانحون من عينته في دور الايواء كان لها أثر في تفيير نظرتهم إلى ما يصلح وما لايصلح من انواع السلوك ، مما جمل جانحيه يكثرون من التعبير عسن الالم الذي يحسه بطل القصة عند ارتكابه الاخطاء ، وإلى الافصاح عن الرغيبة في التوبة والعدول عسن طريق الفساد كدليل على هسذا الاحساس بالالم ، وفي ذلك امتازت مجموعة الجانحين المعربسين عن مجموعة « ليديا جاكسون » .
- هـ ـ كان العدوان في قصص الجانحين المربين يبدو في بعضه موجها ضد أفراد الاسرة ٤ آكثر منه في قصص جانحي « ليديا جاكسون » .
- و \_ الاسف على الماضي ، والرغبة في التفكير عن الاثم بمساعدة والدين
   عاجزين كان اظهر في قصص الجانحين من المجموعة المحلية .
- لم يكشف البحث عن وجود اختلافات جوهرية بين استجابات العصابين
   لهذا الاختبار في ألبيئة المحلية وبينها في البيئة التي وضع لها الاختبار .
- اتفق السويون في الاستجابة لصور الاختبار في بحث كل من ليديا
   خاكسون والسيد الاستاذ الدكتور مصطفى فهمى .

## العراسات النفسية الساوكية الاجتماعية : وتفسير ديناميات العصاب والجناح

استعرضنا في الجزء الاول من هذا الفصل مجموعة من البحوث النفسية، كانت كلها تتحيز للنهج دون آخسر أو تهنم بعنفيرات دون غيرها ، تسدرسها وتحاول أن تتلمس فيها ما يمكن أن يفسر أضطرابات السلوك عند الجانحين أو المصابيين أو هما معا .

وتقتصر أغلب البحوث والدواسات السابقة أحيانا على أداة واحدة ، كما أن بعضها بهمل العلاقة بين المجال البشري للفرد وبين تطور تكوينات معينة في تنظيم شخصيته ، تنمو في اطار هذا المجال البشري ، ويترتب عليها عادة توافق معينة .

ولقد تمددت الدراسات المختلفة التي اتخذت من نظرية السلوكية الجديدة اطارا مرجعيا ، وتلمست من مناهج البحث ما يحقق فروضا معينة ، ولكنها كانت في بعض الاحيان لاتحقق كل الابعاد آلتي تمسك بها اصحاب هذه المحرسة ، لهذا نحب هنا ان ننوه الى بعض النواحي التي تبدو غالبا قاصرة في هنذا النوع من العراسات التي تهتم بالاطار النظري للسلوكية الجديدة عند تفسير ظاهرات اللاسواء .

ثلثيا : لم تحقق دراسات تجربية عملية اثر الاختلافات الثقافية في تعلم أساليب التكيف المختلفة ، بمعنى آخر : كان لابد من دراسات تتخد هذا الاطار النظري مرجعا ، وتهتم بتفسير السلوك في ضوء الاختلافات الثقافية باعتبارها تتضمن المتفرات المستقلة بالتأثير الاجتماعي سواء من حيث الجاهات الآباء نحو اساليب معينة من التوافق عند الاطفال ، او من حيث الاختلاف الذي ينعكس في اسلوب الآباء في تنشئة الاطفال اجتماعيا .

اندا عن طريق هذه الاختلافات الثقافية يمكن أن نتلمس أسبابا تقسور أسلوب التكيف ، كما يمكن أن نحقق مدى تأثير هذه الاختلافات الثقافية في اكتساب المادات اللاسوية . حثيقة أن المدرسة السلوكية الجديدة فد اهتمت بالمجال السلوكي للفرد، لكن يفلب أن الدراسات الاجتماعية القارنة لم تحظ بقسط كبير مسن العناسة، بل أقتصرت دراسات أصحاب هذه المدرسة على مجود أبراز أشكال معينة من الماملة الوالدية ، أو آساليب في التنشئة الاجتماعية للطفل دون كبير عناية غالبا بالفروق التقافية والرها في اختلاف هذه الاساليب ، أو دون الربط بين كل البلوب من اسباليب التنشيئة ، وين تقافة معينة أو أسباوب حياة معيني .

لقد كان لابد من درأسات اخرى تهتم بالاختلافات الثقافية الطبقية الواضحة والرها في مشكلات تنشئة الاطفال وتبني نتائجها على اساس تجرببي، ولقد ظهرت حركتان تجويبينان هامتان ... الى جانب غيرهما من المعراسات ... احداهما في مصر والاخرى في امريكا ، عنيت كل منهما عناية خاصة بهداه الناحية الاجتماعية ، واكملت نقصا واضحا في دراسات اصحاب السلوكية الجديدة ، واصبحت كل منهما تمثل اطارا نظريا تجويبيا سلوكيا اجتماعيا بمكن في ضوئه تفسير الكثير من مشكلات الاضطراب السلوكي ، كما اصبحت مثلان حلقة شبه نهائية في الدراسة النفسية الاجتماعية عامة ، ودراسة مشكلات تكيف الاطفال خاصة بما توصلت اليه كل منهما مين فسروض في هدا المجال .

لقد اتضع في السنوات الاخيرة مدى ضرورة الاهتمام بالؤثرات الاجتماعية كمنفرات مستقلة يمكن ان تختلف من طبقة لاخرى وبالتالي يكون لها اثرها في سلوك الافراد . وقد ابرزت هذه الاختلافات دراستين هامتين ظهرتا أخيرا ، كما بينا ويمكن ان يتابع القارىء في هاتين الهراستين مسدى التأثر بالمجسال الاجتماعي في تفسير الكثير من اساليب التكيف ، وهاتان المداستان هما :

أولا: دراسات السون ديائر: وموضوعها « التأثيرات الطبيمية الاجتماعية

على النهلم "(1) وقد قام بغراسة عملية تجريبية عاونه فيها دكتور دويرتج ، الهجم سبت على مائتين من العائلات ( .. ه من الطبقة الدنيا ؛ الزنوج و . و . و من الرسطى الزنوج تو . ه من الدنيا البيض ( . ه من الوسطى ؛ البيض ) في شيكافو ؛ آكد بها آكثير من الملاحظات التي سبق ان توصل البها بالاشتراك شع جون دولارد شنة ، ١٩٤ في دراسة تبتاها مجلس التعليم الاسريكي في واشنطن : ققد تبين من دراسته الاخيرة هذه اختلافات كبيرة بين الطبقات في أسلوب التربية وتنشئة العلقل ، وفي العجاهات الآباء نحو مشكلات العطيسع ومؤافف التربية عاملة خامكن ان يخلص منها عامة إلى ان اطفال الطبقة الدنيا الكن دراسته علاء عند عند الكن دولاحباط من ابناء الطبقة الوسطى ، ولقد اهتم في دراسته علاء عند المقاينة بين الطبقات بالوافف الآبية :

<sup>(1)</sup> Davis, A. : Social Class Influence Upon Learning Harvard University Press . 1967 .

- ٢٠٠٠ مع إقف التعليق والقطام « طريقة الرضامة ٤ منتها ٤ اسلوبها ٥٠٠٠.
  - ب \_ ضبط الاخراج والتبول .
  - ج ... مشكلات الجنس والاستمناء . د ... النــــوم .
  - د ـــ اللهاب للسينما منفردس. .
- و ـــ وقت العودة من الخارج للبنايع والبنات ... الغ منين المشكلات . مشل الخروج الى الشارع وغيرها (١) .

وقد خلص من دراسته هذه الى فروض معينة في تنظيم شخصيسة الطفارمن أبناء كل من الطبقتين نتيجة اختلاف انجاهات الآباء نحو هذه المشكلات والساوبهم في تنشئة الاطفال وتطبيعهم الاجتماعي (٢٠).

ويتضع من استعراض هذا البحث ان السون ديغز وزميله قد اتخذا الاطار النظري للسلوكية الجديدة مرجعا في تفسير الكثير مما افترضاه مسن علدات بحكن أن يكتسبها الطفل في ظل هذه الالتزامات الثقافية التي تمسر الطبقات المجتفة (الوسطى واللنيا خاصة ) والتي تنمكس في اتجاهات الاباء نحو مواقف التنشئة واسلوبهم في تطبيع الطفل كما تنمكس في الظروف والضغوط الاقتصادية واساليب الحياة الاجتماعية لكل طبقة وتنمكس بالتالي على شخصيسة الطفل فيما يكتسبه من عادات وتنظيمات معينسة في شخصيسه ،

الا ان التنظيمات للختلفة التي يمكن ان تكون وظيفة لهذه الاختلاف ات الطبقية لم تعد ان تكون مجرد فروض افترضها الدارسان في ضوء الاطسار النظري للسلوكية الجديدة ، ولم يطورا هذه الفروض او يؤكداها بطريقة تجربية .

ثانيا: دراسات في البيئة العطية العربة: قام بها السيدان الدكور نجيب استندر ابراهيم ، والدكتور محمد عماد الدين اسماعيل ، وكان موضوعها « الاتجاهات الوالدية في تنشئة الطفل » (٢) وقد كان هذا البحث بهدف السي تحقيق فروض معينة لحل مشكلة معينة وليجيب عن سؤالين وليسيين هما: . . . ماهي الاتجاهات الوالدية للحتلفة في تنشئة الاطفال ؟ أو بعني تخبر

<sup>(1)</sup> Davis, A.: Thid. P. P. 13-18.

<sup>(</sup>٢) درست بعده الموافف وانجاهات. الآباء في تنشئة الابناء غيها في مجموعة مصرية وتسام بالدراسة : د. محمد عماد الدين اسماعيل وآخرون : الانجاهات الوالدية في تنشئة الطفل . دار المرفة - الطبعة الاولى ديسمبر عام ١٩٥٩ ،

<sup>(</sup>٣) مرجع سابق -

- كيف يقف الآباء من ابنائهم في الواقف التي ترتبط بالحاجات البيولوجية والاجتماعية والخلقية ؟
- ٢ ــ ماهي العلاقة بين هذه الانجاهات وبين بعض المتفيرات الثقافية الاخرى
   ١ وهي البيئة الجغرافية والطبقة الاجتماعية . . . الغ) ؟
- ومن اجل الاجابة على هذه الاسئلة وضعت فروض معينة للراسته:
- ا الفروق الطبقية بين الآباء في اتجاهاتهم نحو مواقف معينية في تنشئة الاطفيال.
- ٢ -- مسدى مسايرة حاده الاتجاهات -- والتي تختلف من اسرة لاسرة -- أو منافاتها للاسس السيكلوجية الحديثة .
- ٣ ــ مدى وجود توافق عام في هذه الاتجاهات بين الآباء الذين ينتمون لطبقة اجتماعية واحدة .
- 3 ـ طبيعة العلاقة الوظيفية بين هذه الاتجاهات الوالدية ، وبين اتجاهات الآباء نحو أمور آخرى هامة في حياتهم مثل الوضع الاقتصادي ونسوع الاسرة والقيسم الخلقيسة في المجتمع ووعيهم بمركزهم الاجتماعي والاقتصادي . . . الخ .

وقد حققت هذه الدراسة نتائج هامة ورجحت وجود فروق طبقية ذات دلالة في الجاهات الآباء نحو تنشئة الطفل ، واسلوب تحقيق التطبيسع الاجتماعي في الطفل في مواقف التفذية والفطام ، الاخراج والنظافة ، الاستقلال النوم ، العدوان ، الجنس . . . الخ .

والمستعرض لهذا البحث يمكن أن يلمس الحقائق التالية :

**أولا س** أن البحث قد اهتم بتحديد كل المتفيرات موضوع الـ فراسـة تحديدا أجرائيا سلوكيا يسهل قياسها وأخضاعها للمعالجة الطمية ، ويتضع ذلك من تحديد أسلوب سلوك الطفل ، واستجابة الآباء لهذا السلوك .

ثقيا - أن ألبحث كان يتخد أطار السلوكية الجديدة مرجعا في تفسسير ما أفترضته من أثر هذه الاتجاهات الوالدية في أكساب الابناء تنظيمات ممينة في شخصيتهم ، وهو بذلك لم يقف عند حد التفرقة بين الطبقات في الجاهات الآباء نحو مواقف معينة في تطبيم الاطفال اجتماعيا .

ثلثا ... ان هذا البحث قد توصل الى فروق طبقية واضحة في اتجاهات الآباء تحو عملية تطبيع ابنائهم اجتماعيا وادخال عناصر الثقافة التي بعيشون فيها في شخصية الطفل اختلافات تتمثل في ناحيتين :

 ا ختلافات في اتجاهات الآباء تحو هاده الواقف ومادى وعيهام بها وباهميتها .

- ٢ اختلافات في اسلوب معاملة الاطفال ومحاولة اكسابهم الطرق السليمسة والمادات التي يقرها المجتمع الاشباع حاجاتهم البيولوجية والاجتماعية النفسية ، يمكن أن نذكر منها على سهيل المثال لا الحصر:
- ضيوع اسلوب المقساب البدني في ابناء الطبقسة الدنيا في اغلب مواقف التنشئة الاجتماعية ، وفي ذلك يقوقون ابناء الطبقة الوسطى التي تهتم باستممال النصح والارشاد والاشعار بالغنب .
- الاتجاه نحو تقبيد الاستقلال في مواقف الخروج او الاختلاط باطفال
   الشارع ، وهاو اكثر تعبيزا لإباء الطبقة الوسطى منه عند آبساء
   الطبقة الدنيا .
- يهتم الآباء في الطبقة الوسطى بالنظافة والمظهر في تنشئة الاطفال ٤ كما
   يحبطون كل دافع للمدوان عند اطفالهم بصورة يفوقون فيها الآباء في الطبقة الدنيا .

رابعا \_ ولعل مما يعطى لذلك البحث اهمية خاصة في دراستنا هذه انه استطاع ان ينقل هذه المؤثرات الاجتماعية الى الطفل ، او ان يحدد مدى تأثير هذه الاساليب في التنشئة الاجتماعية في تنظيم شخصية الطفل بعرجة اظهرتها في صورة مجموعة فروض صاغها البحث كتحديد لتنظيمات معينة في شخصية الطفل يمكن ان تكون مسؤولة عن اسلوب من اسساليب التكيف أو تخسير .

ونظرا لازهذه الفروض كان لها اهمية خاصةفي انها ترتبط كثيرا بموضوع هذا المؤلف ، يرى الكاتب ان يعرض اعمها فيما ياتي :

- آ ـ ان طفل الطبقة الوسطى يمر بخبرات اشد اثارة للقلق ، بينما طفل الطبقة الدنيا بتعرض لظروف اشد ايلاما من التاحية الجسمية ، وان الاول يتمرض لخبرات احباطية ومشاعر أثم اكثر من الثاني ، مما يلعب دورا له شأنه في تعلم القلق مرتبطا بمثيرات شرطية تختلف خسب الطبقات .
- ب في مواقف العدوان يتموض طفل الطبقة الوسطى لواقف تثير القلق ، والاشمار بالدنب والتهديد بالحرمان واثارة الخوف على علاقة الطفل الماطفية بالنسبة لابويه ، وعلى مستقبله ومركزه في الاسرة ، ومركزه الاجتماعي ، مما يؤدي بطفل الطبقة الوسطى الى مزيد من التحكم في سلوكه ، حفظا على علاقته باسرته وعطف والديه ورعايتهم له ، وكذلك حفظا على ما يتوقعه من تحقيق مركز او مستقبل او مكانة وسط الجماعة الخارجية ، وقد تصل شدة الحرص على المحافظة على هدف الحوافز الاجتماعية الى الحد اللي قد يوجه به العدوان نحو ذاته اذا احبط او هدد فيها ، وهكذا توضع الاسس الاولى للسلوك العصابي .

اما الطفل من الطبقة اللغيا اللي يتمرض لظروف تقل فيها هسدة الخصائص الى حد يشهر فيه في جو الاسرة بالاحمال مع توقع المقاب البدني الماشر في المواقف التاديبية ، فاته لايتمام نفس القيم ، تلك القيم التي يتملمها طفل الطبقة الوسطى ، ولا نفس دوافعه الاجتماعية ، وبالتالي فان هذه القيم وهذه الدوافع لاتصبح ذات أثر أو قيمة في توجيه سلوكه أو تحديده ، بل على المكس نجده يتملم نفس الاساليب التي يمامل بها ، خاصة وان شموره بالاهمال وانعدام التوجيه والرقابسة قد يسير له التمادي في استخدام مثل هدده الاساليب العدوانية مما قد يعرضه للتشرد والجناح .

ج \_ افترض البحث أن اطفسال الطبقة الدنيا يتعلمون في أطار الثقافة العامسة للطبقة من العادات ما يعهد السبيل للجناح ، ومنها تشجيع الآباء الأبناء في مواقف العدوان ، وهم الفين لا يربطون بين العدوان وبين أي تحريم أو اثم يثير القلق وبكف العدوان العقوات ، وهو حسين يتعرض للعقوبة البدنية لا يكف الاستجابة غير المرفوبسة حصوصا أذا تأخر العقاب عن وصول الاستجابة للهدف \_ وهذا معا يجعل الطفل من أبناء هذه الطبقة يكون اتجاهات عدوانية نحو كل الكبار بعممها خارج المنزل . كذلك يلاحظ أن موقف آباء هذه الطبقة مسن استقلال أبنائهم ( خروجهم للشارع ) يجعل هذا السلوك أمرا لا يرتبط بالتحريم مها يجعله أسلوبا للتكيف في مواقف الهروب أو المروق .

اما ابناء الطبقة الوسطى فاتهم ينشأون على تحريم العدوان وربطسه بالقلق والشمور بالذنب ، كما يرتبط لديهم الخروج الى الشارع بأنواع من القلق تتعلق بمركز الاسرة والستوى الاخسلاقي والشقافي والعلمي للاسرة ، كذلك يرتبط العدوانهلي الكبلر خاصةبنوع من التحريم العنيف ، وهكلما يتجه أبناء هذه الطبقة الى اشكال من السلوك العصابي في حالة زيادة الاحباطات في حياتهم تمتاز بالتحاشي والخجل والبعد عن المنافسة وعن الاجتماع بالغير . . . الغ من المواقف الصراعية الواضحة .

وهكذا يفترض البحث اكتسباب الطفل من ابناء الطبقة الوسطى تنظيمات معينة من الدواقع والقيم واتواع القلق يختلف فيها عن الطفل من ابناء الطبقة الدنيا وببرز اتخاذ التكيف شكل العدوان الخساوجي عنه ابناء الطبقة الدنيا ، كما يبرز غلبة حالات الانحراف السلوكي التي تتخذ شكل التكيف بالعدوان الموجه نحو الدفات ( شمور باللنب ) أو الإعراض التي تنجذ من القلق محورا وتظهر في صورة اعراض عصابيسة عند ابناء الطبقة الوسطى .

د \_ يفترض البحث أن أسلوب الآباء واتجاهاتهم نحو تنشئة الطفل في موقف الاستقلال والخروج له ألسر كبير في التظيم شخصيسة البناء الطبقتين ع

يختلف من طبقة لاخرى ، فأبناه المطبقة الدنيا يكتسبون عادات اجتماعية واتعاهات معينة نحو المسؤولية والاحتكاك بالاخرين ، يجعل ابنساء الطبقة الدنيا يمتازون بعادات اجتماعية ومهاوات في التعامل مع الاخرين تميزهم عن ابناء الطبقة الوسطى .

هـ يفترض اصحاب ذلك البحث ان ما يتطمه اطفال الطبقة الوسطى مسن ظلق يدور حول الطموح والمركز الاجتماعي ، والتظافة ، والاعتماد على التفس في الملبس خاصة باتي من استعرار تعرض ابناء الطبقة الوسطى لضغط الوالدين وما يترتب عليه من إن قلق الآباء في هذه الطبقة ينعكس على الإبناء في هذه النواحي ، وفي من مبكرة حرصا على سرعة وصول الطفل للمستوى الاجتماعي المرموق ، وفي ذلك ما فيه من اكتساب الإطفال وتعلمهم القلق الذي لابجدون وسيلة لتخفيف حدة توتره الا بكراهية الذات وتأثيمها والشعور بالذنب والعدولة العصابي الموجه نحو الذات .

ولا يتسمع المجال في هذا الغصل من بحثنا الحالى لتتبع الآثار التمي 
تنجم عن الاختلافات الطيفية مما يمكن أن يوجه أبناء الطبقة الدنيا للجناح ، 
وأبناء الوسطى للمصاب ، آلا أن المتفرات التي افترض الباحثان أنها تتسائر 
في تعلمها بهذه المؤثرات الاجتماعية بحيث يترتب عليها تنظيمات معينة في 
الشخصية عند أبناء الطبقة الدنيا تختلف عن مثيلاتها عند أبناء الطبقة الوسطى 
قد أوحى الكاتب بمشكلة البحث الذي سيعرض نتائجه في الفصل التالي كما 
اتخذها نقطة أبنهاء لتحديد القروض المختلفة التي وضعها لبحثه اللدي 
يعتبر استمرارا الهدا البحث السابق حيث أنه دراسة ميدانية تجربيبة 
تحقيقية لهذه الفروض ،

لقد كان البحث في الاتجاهات الوالدية في تنشئة الطفل قد توصل السي الحكافات طبيعية في اسلوب التنشئة الاجتماعية ، والى صباغة فروض معينة في تنظيم شخصية الطفل الذي يتأثر بهذه الاساليب تأثيرا يختلف من طبقة لاخرى ولكنه لم يخضع هسده الفروض للتحقيق العلمي ، ولذلك فان الكاتب قصد تبني درانسة عطيسة تجريبيسة تحقيقية تهددف الى التحقيق الطمسي لهسيطة الفروض .

ان واجب البحوث التالية ـ ومنها ما قام به الكاتب ـ التحقق من مدى المكاس هذه الاختلافات الطبقية في تنظيم شخصية الطفسل ، بحيث يقسور السلوب التكيف في حالات الانحراف او التكيف السلاسوي ، أو بعني تخر التحقق من مدى صحة الفروض التي صافها البحث السابق فيما يتعلق بتنظيم شخصية الجانح والعصابي ، كتتائج لها ملاقة وظيفية بهذه المتفيات والظروف التقليقة اللهنة التناسبة التي اجراها الكاتب كانت تتضمن الإجابة عن شيرة : « هل صفوط النتائية الإجتماعية والساليها وحدودها بمكن ان

تفسر الاضطراب النفسي يتجه الى العصاب بين إبناء الطبقة الوسطى ، بينمما توجمه اساليب وضفوط التنشئة في الطبقات الدنيا الانحواف نحو النجاح » ؟

لقد أصبح وأصحا الآن أن المراسبات الأخيرة ، ذات الطابع العلمي التجريبي ، والتي تتسبع لتشمل أطارات ومجالات للتأثير في السلوك أكثر مسن مجرد الفرد نفسه ، أو الاسرة ، يمكن أن تتخذ معطياتها أطارا مرجميا لبحثنا هذا والذي سنعرض نتائجه فيما بعد ، ففيها يمكن أن يتلمس الباحث كال تفسير منطقي مدعم بالاسس العلمية لتفسير سبب تعلم مجموعة من التنظيمات في شخصية الفرد ، فهو أذا دراسة عملية لتحقيق فروض البحوث السابقة .

#### دراسات لقياس جوانب من شخصية الجانع:

أخيراً \_ وليس آخراً \_ بجب أن نشير هنا ألى بحث له أهمية كبيرة في بحثنا هذا ونعني به « تطبيق اختبار كاليفورنيا للشخصية على عينة مصربة » .

قام بهذه الدراسة السيد الاستاذ الدكتور عطية محمود هنا ، اجرى فيها اختبار المناسل المضار المناسل المضار المناسل المناسل المناسل المناسل المناسل المناسل (California Test of Personality. Primary Series. »

والاختبار أجري على مجموعات من الاطفال من عينة مصرية وحقق السيد الباحث للاختبار درجات معيارية استعمل فيها طريقة المشنيات القابلة للدرجات الخسام ، بحيث يمكن أن تستعمل وسيلة للدراسة القارنة لنتائج نفس القياس على العينات الاخرى .

كسلاك اجري البحث على عينة مكونة من ١٠٦ من الجانحين السلايسن تتراوح اعمارهم بين ١٥ / ١٥ سنة ، وحقق السيد الباحث لعينة الجسانحين درجات معيارية أخرى لوحدات الاختبار . والاختبار يقيس ناحيتين هامتين من نواحي الشخصية ، وهما التكيف الشخصي والتكيف الاجتماعي .

كذلك لا يجب إن نختتم هذا البحث التقديمي دون أن نشير الى الدراسات التي قام بها السيسة الاستاذ الدكتور مصطفى سويف ، واستعمل فيها اختبار الاستجابات المتطرفة « Extreme Responses » والاختبار مكون من ٧٠ فقرة تشمل مجموعة صفات وصمات معينة يطلب من المفحوص فيها أن يذكر مسدى تمسكه بتوافر هسده السمات في كل من يختاره ليكون صديقا له ، ولهذا سماه « استخبار » الصداقة الشخصية .

وأجري الاستخبار على مجموعة من نزلاء دور التربية بالجيزة ( ن ٥٣ ) رمجموعة ضابطة ( ن ٢٨ ) > والاختبار يعتبر وسيلة طيبة لقياس التوتسر العام في الشخصيةبحساب درجات الاستجابة المتطرقة ( ٢٠ ٢ و ٢٠ ) الفقرات المذكورة كذلك احصى الاستجابات المتطرفة السلبية ، التي اعتبرت مقياسا لقوة الإنا وقدرته على المقاومة .

وكان البحث بهدف الى اختبار مدى صحة فرضين محدودين :

الاول: يتملق بوجود اختلاف بين المجموعتين ( التجرببية من الجانحين والضابطة ) من حيث مستوى التوتر العام في الشخصية .

الشاقي : يتملق بوجود اختلاف بين نمط تنظيم الاستجابات المتطرفة السادرة عن كل من المجموعتين .

هـــذا وكانت النتيجــة العامة انــه لم يتحقق الفرض الاول ، أما الفرض الـــاني فقد تحقق (١) .

#### خلاصيتة:

ان النظريات القديمة في التفسي النفسي للانحرافات السلوكية الجناحية والمصابية قد قصرت ميدان بحثها على تكوينات فرضية ذات علاقة غيبيسة بالسلوك ، وبتغيرات معينة كالفريزة الجنسية عند الفروديين او قلق الشعور بالمجز عند هورني ، او قلق النقص عند أدار ، . . الغ ، او الى الفرائز واثرها عند اصحاب الفرائز او عوامل عند اصحاب التحليل العاملي ، وكانت تربط بينها وبين مظاهر السلوك ربطا فرضيا لا يعتمد على اسس التجربة العلمية . وهي حين كانت تحاول ان نفسر اشكال السلوك كانت تهم بالظروف الاجتماعية دون تحديد اجرائي لهذه المؤرات الاجتماعية يسهل قياسها والمقارنة العلمية الموضوعية فيها ، بحيث يمكن دراسة العلاقات الوظيفية بينها وبين تنظيسم الشخصية او كان تفسيرها لذلك مجرد فروض .

اما الدراسات التحليلية العاملية فقد قصرت دراستها وتحديدها للمتغيرات الوسيطة على تكوينات فرضية غيبية في طبيعتها يتوصل اليها العلماء عن طريق المالجة الإحصائية بعد القياس الذي يجري على مجموعة من السمات .

ولقد اتجهت الدراسات النفسية وجهة اجتماعية جديدة ، أثرت في مدارس التحليل الماملي ، كما اخذ بها انمسار نظرية الفرائز ، الا انها لم تتعد مجرد التفسير الفرضي للسلوك ، كما أن هذه الورنة الفرائز ، الا انها لم تتعد مجرد التفسير القرضي للسلوك ، كما أن هذه الورنة الاجتماعية لم تخضع للدراسة الطبقية المارنة بحيث يمكن الحصول على حقائق موضوعية رقمية لهذه المتفيرات يؤكد مدى اختلافها في الكم والكيف

 <sup>(</sup>۱) المجلسة الجنائية القرميسة : المجلد الاول : توقير سنسة ١٩٥٨ : العمدد الثالث .
 دار المصارف يعصر .

من طبقة الاخرى، و والتالي: يحسد: المجالات السلوكية التطوير. ونبو التظيمات. الشخصيسة ،

وبالاضافة الى هذا كله فان كل الدراسات السلبقة لم تهتم بأن تفسر كيفية تعلم المتغيرات الوحيدة المؤثرة في السلوك ، ونعني بها التنظيمات الفرضية الوسيطية المحمدة في الشخصية في ضوء الكشوف، العلمية المعديثة المظريات التعلم والسلوكية الجديدة .

ثم تطورت الدراسات النفسية الاجتماعية تطورا جديدا في اتجاه الدراسة المقرنة الطبقية ، دراسسة المقرنة الطبقية ، دراسسة عملية موضوعية تجريبية تحقق الدراسة الرقمية لكثير من المتفرات ، وفي نفس الوقت تأخذ بالانجاهات المملية المسلوكية في افتراض بعض المغروض في تنظيم شخصية الجانع والعصابي ، على انها وظيفة لهذه الشغوط .

واصبحت الحاجة بعد ذلك ماسة لدراسة علمية معينة :

ـ نحقق مدى صحة هـــله الفروض التي افترضتها العراسيات السابقة : وذلك بــأن :

نحاول قياس الكثير ؛ او اكبر عدد ممكن من المتقيرات المستعملة التي يفترض أنها وظيفة أو محصلة لهذه التوثرات الثقافية ، بحيث الاقتصر على متفير واحد .

- \_ ثم نتخذ من احدث الاتجاهات العلمية التجريبية اسلوما لتغسير :
- آ ـ كيفية تعلم هذه المتفيرات في ضوء المؤثرات الاجتماعية التي تنعتلف من طبقة الاخرى .
- ب كيفية تعلم عادات واساليب التكيف الظاهرة على اعتبار انها ذات علاقة
   وصلة وظيفية بهذه المتفيرات .

وهذا هو الفرض الذي يرجو الكاتب تحقيقه من خلاصة البحث الذي سيقدمه في القصسل التالي و والذي يرى ان الاطار النظري للسلوكية الجديدة ، ونظريات التعلم والتقليد الاجتماعي تعتبر كلها اطارات ملائمة لتحقيق الفرض من هذا البحث على اكبر خدر ممكن من الكمال .

# الفضلالتاسع

## دراسة تجربيسة تعقيقيسة مقارنة في دينساميات الجنساح والعصساب

#### مقعسسة

يرى الكاتب في نهاية هذا المطاف أن يقدم القلريء خلاصة دراسة قام بها في ميسدان الاضطرابات السلوكية ، وقد درس الكاتب فيها ، مستعملا التجريب التحقيقي المقارن في البحث ، ديناميات الجناح والعصاب ، دراسية تهدف إلى المقارنة بين اسلوبي أو نعطى السلوك اللاسوي من حيث الديناميات التي تكمن وراءهما .

واذا كان الكاتب قد قدم في الفصل السابق بدراسة مختصرة لما توصسل المه غيره من دراسي هذه المشكلة ، فانما كان يريد أن يبين أن غايته من الدراسة في هذا الموضوع كانت تختلف عن غيرها سواء في :

. 1 ... المشكلة التي يوغب التوصل الي حل لها .

٢ ... او المنهج اللَّبي اتبعه اللَّه السَّا والتجريب على المينات موضوع الداسة.

٣ ــ او اختيار المجموعات التجريبية والميارية وأسلوب تحديدها .

واذا كان قد تبين للقارىء من استمراض البحوث السابقة أن كل واحد منها قد اهتم مجانب دون الآخر من جوانب دراسة السلوك الانساني ٤ كنان لا يركز واحد منها على الاهتمام بتحديد المتمرات المستقلة ٤ بينما بهتسم الآخر بابزائر انماط المسلوك والسمات الظاهرة في سلوك المجانح وحده ٤ أو المصابي حدده ٤ قان البحث الذي نقدم خلاصته في القصابي الاخير من هنال الولف ٤ لنما كان يسمى للقيام بغراسة متكاملة الشخصية الجانح والمصابي ٤ هياييية متكاملة مقارنة مما ٤ وكان بركز أولا وقبل كل شيء على إبراز الديناميات

التي تعتبر متغيرات وسيطة في السلوك غير السبوي لكل من الجانع والعصابي . على أنه نظرا الاعتمامه بأن تكون للدراسة صفة الشمول أو شبه الشمول الأبعاد المختلفة للشخصية ، فأنه كان :

- آ ـ يلجا للراسة المتغيرات المستقلة من ظروف بيئية او اساليب تربية او ضفوط من انواع شتى ، لا للراستها في ذاتها تفاية ، بل كوسيلة لتفسير تطور تكوينات معينة في الشخصية يمكن أن تكون مسؤولة عبن توجيبه السلوك الناجم عن احباطات هباده القنفوط وجهة من اللاسواء دون اخرى .
- ب \_ كما كان البحث يدرس المتفيرات التابعة من اساليب التكيف وانمساط التوافق باعتبارها أساليب تتوصل الدراسة بها لتحقيق المعليات التي تكشف عنها المناهج والادوات التي لجأ اليها لدراسة ديناميات السلوك المتوسطية (۱).

وربما امتازت هذه المراسة عن سواها بانها عنيت بدراسة اكثر من دينامية من ديناميات الاضطرابات السلوكية ، وانها جمعت في الادوات المستعملة اكثر من منهج من مناهج البحث العلمي ، كما انها تعتبر الى حد كبير دراسسة اكثينيكية لحالات من الاضطرابات في السلوكي البشري درست دراسة مقارنة بين النوعين ، ولم يكتف البحث بذلك بل أنه لجا الى اختيار عينة ضابطة من غير الجانحين أو العصابيين ، وذلك لاستكمال دراسة اثر الانحراف السلوكي في كل من الحالتين في بعد الغرد عن السواء ، وقد اتخذ البحث كافة الاجراءات لانتقاء المجموعة الضابطة من عينة تخلو من كافة اشكال الانحراف .

#### مشكلة الدراسة الحالية:

كان هذا البحث يهدف الى دراسة مشكلة تعلم كل من العصاب والجناح باعتبارهما اسلوبين لاسوبين للتوافق ، يسلم الكاتب بانهما اسلوبين متعلمين ، ولعراسة المتغيرات الوسيطة التي تعيز بين الجانح والعصابي ، وهي متغيرات تختلف فيما يبنهما ، اما في الكيف او ألكم ، كما تختلف فيهما كما وكيفا عنهما عند امثالهم من السوبين ، ولقد كانت الفاية القصوى من هذه المداسسة هي الكشف عن عوامل محددة لكل من الجناح او مقررة له ، وعن اخرى تقسرر الاتجاه للعصاب لمواجهة اختلال توازن الشخصية دون الجناح (٣) .

 <sup>(</sup>۱) الدكتور محمد معاد الدين اسماعها : المنهج العلمي وتفسير السلوك : مكتبسة النوضة المعربة ١٩٦٢ .

<sup>(2)</sup> Mowrer, O. H.: Learning Theory and Personality Dynamics . Ibid .

ونظرا لان الكاتب كان يعيسل لان يتمسك بالاطار المرجعي السلوكية المجديدة ، فانه راى ان يدرس مدى تأثير الفروق الطبقية في تحديد اسلسوب أو نمط اللاسواء ، أي أنه يهدف من هذه الدراسة الى البحث عن المواقف الاجتماعية التي تقوي عامل الاثر كتيجة تعزز السلوك الجانع أو المصابي كما يتواتر كل منهما في طبقة دون الاخرى (1) .

واذا كانت أغلب الدراسات النظرية والميدانية قد أبرزت أن كلا مسن انجانح والمصابي يعاني درجة من القلق ، فأن مشكلة هذا البحث كانت البحث عن ملى تأثير اختلاف درجة القلق لدى كل منهما في تطور وتعلم هذا الاسلوب من التوافق دون الآخر ، فأن لم نجد لهذا التساؤل اجابة فاننا ربما وجدنا أن الاختلاف في المحاور التي يدور حولها القلق عند كل منهما ، قد يكون فيسه مجال طيب لتفسير العوامل المحددة للسلوك غير السوى .

وخلاصة المشكلة أن الكاتب كان يهدف للاجابة عن السؤال الآتي : أ

 ( هل يمكن تفسير الجناح والعصاب مما في اطار نظري واحد أو نظرية شاملة جامعة تتضمن من القوانين ما يبرز متفيرات مميزة في الشخصية تختلف في الحالة الاولى عنها في الثانية » .

لاجل هـ فا اخضع الكاتب فروضا معينة للبحث والغراسة والقياس والتجريب مستمملا ادوات وأساليب ومناهج بحث جديدة وكانت:

## ١ ــ الفسسروض:

أولا مان هناك في تنظيم شخصية كل من الجانسع والعصابي فروقها واضحة في منفيرات اهمها:

 آ التنظيم الخاص بالحاجات والدوافع ، خاصة المكتسبة سواء من حيث طريقة اشباعها او درجة اصرارها .

ب \_ القلق الكتسب وهو اختلاف يظهر في درجة حدة القلق او الـدلائـل والحاور التي تشيره والتي ترتبط بالمجال البشري السلوكي لكـل منهما ، او المجال الذي تمت فيه نشأة كل منهما ،

ح \_ يحتلف كل منهما عن الآخر في التنظيم المزاجي والمادات الانفعالية سواء من حيث شدة أو حدة الاندفاعية أو تواترها وتكرارها ، ومنها الثبوت الانفعالي والدورية الانفعالية والحساسية الزائدة بالنفس ، والانتشاء أو الانهساط .

<sup>(1)</sup> Davis, A, Alison. : Ibid .

- د \_ يختلف الجانح عن العصابي في ادراكه لابعاد ومعاير مفهوم الفرد عين
   ذاته ، وما يوتبط بذلك من شعوره بالبعد عن الذات الاجتماعية العادية
   او الذات المثالية .
- ه ... افترض الباحث ان كلا منهما تعلم عادات معينة كان يستجيب بها اواقف الاحباط وكانت عادات تعزز دائما ، في اطار الثقافة التي يعيش فيها كل منهما ، ولذلك فأنهما يختلفان في اسلوب التكيف الواقف الاحباط .
- و تعتبر القيم التي يعتصها كل منهما من الاطار الثقافي للاسرة والمجال الثقافي للاسرة والمجال الثقافي للطبقة منفيرا وسيطا مكتسبا ، ويفترض الباحث انهما يختلفان في هذه القيم بحيث انها تصبح رموزا ودلائل مثيرة لاستجابة انفعالية ، تقوم بدور الكف عن سلوك أو تدعيم آخر لللك يفترض الباحث أن كلا منهما لديه قيم ذات، قوة دينامية تختلف في الجانع عنها في العصابي ، من حيث النوع ، والموضوع ، والمناصر ، وشدتها وسيطرتها ، ومدى تطرف كل منهما في انتمسك بها ، ومدى امتصاصها بحيث لانظهر لها آثار في خلق مواقف صراعية أو قلق مرضي .
- ر ... يختلف الجانح عن العصابي في المفاهيم والرموز التي تعلمها كل متهمـــا لفهم مشــاعر الآخرين ، وأهدافهم ودوافعهم .

ثانياً ب ان الباحث حين يدرس مدى الاختلاف في هذه المتفيرات يعتقد ان كلا من فئتي الانحراف يختلفان عن العاديين من الاسوياء فيها من حيث الدرجة او التواتر .

ولتفسير هذه الاختلافات ـ ان وجدت ـ وجد الكاتب ان من الضروري ان يدرسمدى الاختلاف بينهما في تأثير أساليب النطبيع الاجتماعي ، واتجاهات كل منهما نحو الوالدين او المشرفين على عملية التطبيع الاجتماعي .

وللسير في الدراسة التجريبية بقصد تحقيق هذه الفروض كان لابسد للكانب أن يتمسك بتعريف اجرائي كثير من المفاهيم التي لابد من الالمام بهسا في دراسة هذا الموضوع ، ولذلك تمسك الكاتب بالتعريف الاجرائي للمفاهيم للختلفة والصطلحات المستعملة وهي على نوعين :

## اولا : مجموعة الفاهيم المتطقة بالمينة موضوع البحث :

١ ـ العبائع: وهو ذلك الفرد الذي تعرض الرترات بيئية من نوع ماء واسلوب من التربية والعلاقات الوالدية او الاجتماعية مما اكسبه مجموعية من المتفيرات المتوسطة ، تعلمها من ظروف المجال البشري الذي يعيش فيه ، وهي متفيرات تشمل تنظيم الشخصية الخاص بالعادات والاتجاهات والتنظيم المراجعين ، والاستجابات الانقعالية ، وكلها مكونات متصارعة تعلم أن يتكيف

نها ولنوتراته النفسية الناجمة عنها باسلوب يعتاز بالعدوان ، يوجهه نحو الذي بعدورة صريحة مباشرة ، او ضمينية غير مياشرة ، ويتكرر منه ذلك بما يفيد نبوت عادة المدوان وتعزيزها ، ومن هنا يتشابه الجانحون مهما اختلف اسلوبهم في التعبير عن نوازع العدوان .

٢ - العصابي : هو فرد تعود الاساليب الانسحابية لانه مر بخبرات انعمالية سابقة قاصية او تعرض لطرق في التنشئة الاجتماعية خاطئة اكسبته جميعاً عادات انفعالية هي القلق يثار مرتبطا بالكثير من ميوله ورغباته التسي تعرضت للتحريم او التأثيم ومن ثم للعقاب ، وبالتالي ارتبطت بمفهوم معين عن خاته ، ومستوى طعوح معين ، وبذلك تعلم مجعوعة متغيرات وسيطة تلمس آثارها في سلوكه الاجتماعي حيث يعتال نتيجة للذلك كله :

بالسلبية ، والتحاشي ، والكف الشديد خاصة لنوازع العدوان، ويتمسك بالعادات اللاسوية الاستمطافية او الهروبية التي تاخذ صورا من اعراض شتى ، ويثير قلق العصابي وتوثره نوازع العدوان او شبسه العدوان ، يعمم عليها القلق المتعلم ، كما أنه يتملم مع ذلك ونتيجة له مفهوما معينا يربطه بدأته ، هو أميل للشعور بالنقص ، مما يجمل الاستجابات الانسحابية الهروبية الاستمطافية اساليب توافق هدامة تزيد مشكلته تمقيدا ، ولكنها مع ذلك تحقق غرضا هو اختزال التوتر لانها تلعب دور الدفاع ضد القلق مين الخطر المتوقع الموهوم او المقوبة المتظرة لكل رغبة او نزعة وكلما خفضت توتسرا عزت وزادت العادة قوة مما يجعل العصابي يلجأ البها في المواقف المشابهة المعجم ) ، او ينطبق عليها ميدا (مهوج التعجيم ) ،

وهكذا يبدو العصابي في نعط السلوك الظاهري انسانا يمتاز بأنه ـ غير ناضج ـ يشعر بالعجز ـ يلجأ للاستجابات التراجعية ـ متمركز حول ذاته ـ غير غادر على اعطاء الحب أو اخذه ـ مشغول دائما بمركزه الاجتماعي ـ يتأثر بشعوره بالدونية ومفهوم الذات ـ شديد الحساسية بنفسه .

## ثانيها : اما عن الفاهيم الرتبطة بالتفيات موضوع العراسة فانسا نلخمها فيما يلي :

إ \_ الكلاقي (1): استجابة انفعالية ، يشيرها كل ما يعني توقع شر أو مقاب أو ضرر أو خطر ، وهو في ذلك يشبه الخوف من حيث هو استجابة ، ولكنه يحتاز بأن له أشاراته التي تأتي من داخل الفرد لانه خوف من مجهول ولا أساس لسه في عالم الواقع ، بل أنه يأتي من داخل الفرد حين تثور فيسه نزعات أو رغبات سبق أن عوقب عليها أو أرتبطت بألم من نوع ما ، ذلك الألم الذي يتوسط اكتساب عادة القلق ، وهي عادة يزيدها حدة نوازع المدوان الكوتة ضد سلطات التطبيع الاجتماعي .

14-6

<sup>(</sup>۱) د. محمد عماد الدين اسماعيل : الشنصية والعلاج النفسي: مكتبة النهضة المعربة : ١٩٦٠

- وألقلق يهذه الصورة يرتبط بانماط سلوكية عديدة منها أ
- آ ... ما يمكن قياسه من درجة عدم الثبوت الانفعالي أو عدم الشعور بالامان
   أو السلوك غير الاجتماعي واضطراب التفكير .
- ب \_ أعراض نلاحظها على الفرد في موقف تجريبي تثبت فيه كل المتغيرات ومنها عدم القدرة على التركيز وتشتت الانتباه ، وعدم الاستقرار وسرعة التهيج وبعض الرعشات او اللزمات ، وغيرها من الاعراض السيكوسوماتية كالعرق واحمرار الوجه وسرعة التنفس ، وتكرار البلع ، ويمكن اعتبارها ذات علاقة وظيفية بالقلق ، باعتبار ان تواترها يعلى على درجة القلق ، كما أن تعطيلها لدور الفرد او كفه عن التوافق السوي يعتبر دليلا على شدة القلق .
- ج اعراض اخرى تاتي في تقديرات المرضى واستخباراتهم ويمكن منها
   دراسة درجة القلق ومنها ما يذكر في اختبارات ومقايس القلق الصريح
   العديدة ومنها (1):

الضيق ما التموتر ما المشغوليسة ما الخجل ما التشميلوم ما الاعسراض النفسجسيسة ( السيكوسوماتية ) ، هذا وكلما تعددت المظاهر التي منهما تستشف درجة تواتر هذه الاستجابات ، كلما كان لدينا دليل صحيح على درجة القليق .

٧ - الثبوت الانفعالي: هو عادة الاستجابة الانفعالية المترنة التي تسلل على ان الفرد حين يكون في موقف مشحون بالمثيرات الانفعالية فانه يستجيب بصورة لائتم عن انه مقهور او واقع تحت ضفط شديد ، بل انه يدرك الجوانب المختلفة والمثيرات المديدة للموقف ويكون قد تملم طريقة التمييز بينها بعرجة من الموضوعية والواقعية تساعد على تعيين وتحديد نوع الاستجابة وصيفتها ولونها الانفعالي بما يلائم الموقف ، بحيث تعين على تكيفه السليم للبيئسة ، ومساهمته الإيجابية للموقف ، ذلك ان الثبوت الانفعالي ، يعد بعدا من التنظيم المساورة وهو بطبيء في تفسيره ، ولذلك يساعد على استمسوار المسورة المامة الشخصية .

ومن ينقصه الثيوت الانفمالي يماثي من:

 تارجح المزاج بين ألمرح والانهباط ... سهونة التفيف بين السعادة والشقاء والفرح والحسون ... التمرض كشيرا لحالات الانقباض أو الانهباط.
 الشعور بالتماسة غالبا ...

<sup>(</sup>١) راجع : المؤلف واخريس : مقياس الشخصية الثلاثي ، مطابع الكويت ١٩٧٢ .

٣ - عفهوم الذات «Solf Concepts» (1): يقصد بها الصورة التي يكونها الفرد عن نفسه وعن وجوده باعتباره مجموعة من انماط التوافق أو الاستجابات التوعية يمكن تقديرها كميا لوضوح ابعادها وامكان ملاحظتها ووصفها ، اذا قورت بعدى ما يوجد منها ، كما وكيفا ، عند غيره من الناس ، وذلك كله يكون نتيجة خبرات الفرد نفسه ، او تقويم الاخرين او تقويمه هو للذاته ، يكون نتيجة في التكيف او نتيجة احتكاكه بغيره من الاسخاص أو الواقف . ونتيجية ما خبره من اساليب الثواب او العقاب والنقد والتقدير في عملية ونتيجية ما خبره من اساليب الثواب او العقاب والنقد والتقدير في عملية التطبيع الاجتماعي ، كل ذلك يجعل ذاته مثيرا شرطيا لاستجابات انفعالية من الرضي او عدم الرضي بعدها يصبح الفرد نفسه في مكانة ما من البيئة التسي بعيش فيها ، هذا ويمكن قياس مفهوم الذات بقياس ما يشمر به الفرد نفسه من بعد ابعاد ذاته ومواصفاتها في صفات معينة وقيم محددة عن :

١ ـ غيره من الناس العاديين .
 ٢ ـ او عن الذات المثالية .
 سواء كان هذا المعد خياليا أو حقيقيا .

وباختصار فان الكاتب حدد مفهوم الذات بما يمكن ان تسفر عنهالمقارنة بين تقديره للداته وتقديره للشخص بين تقديره للداته وتقديره للشخص المثالي ، وذلك مما يبرز مدى الفرق بين تقدير الفرد لذاته وتقديره الفير ، او بمعنى آخر يبرز طبيعة شعور الفرد بالنقص او شعوره بالتقدير الزائد « Overestimation » في مجموعة صفات بلفت مائة صفة امكن الحصول عليها عمليا من افواه الاطفال انفسهم ، اطفال من غير موضوع التجربة ومن عينسات من الجاندين والمصابيين .

3 - القيم « Values » ( الله الماهيم التي ترتبط بمجموعة من الدلائل والإشارات والتسميات لبعض المعاير الاجتماعية التي يقبس بها الفرد ويحكم على اشكال من السلوك معينة ، او على أمور او تصرفات في مواقف عامة ويمكن ان نلاحظ اثرها فيما يستجيب به الفرد من عبارات لفظية ، تعبر عن حكمه على هذه الامور ، وهو حين يستجيب بهذه الصورة أو تلك ، فائما يكون ذلك لانه قد اكتسبها من اختلاطه واحتكاكه ببيئة ، سلك فيها سلوك خماصها أو سلك غيره سلوكا مها ، ونال عليه نوعا من الثواب أو المقساب ، بحيث ارتبطت هسفه التسميات في حياته بخيرة انفعالية من نوع ما ، ارتباطا شرطيا جعلها تثير فيه درجة من درجات القلق بجمله من نوع ما ، ارتباطا شرطيا جعلها تثير فيه درجة من درجات القلق بجمله من نوع ما ، ارتباطا شرطيا جعلها تثير فيه درجة من درجات القلق بجمله من نوع ما ، ارتباطا شرطيا جعلها تثير فيه درجة من درجات القلق بجمله من نوع ما ، ارتباطا شرطيا جعلها تثير فيه درجة من درجات القلق بجمله من نوع ما ، ارتباطا شرطيا جعلها تثير فيه درجة من درجات القلق بحمله من نوع ما ، ارتباطا شرطيا جعلها تثير فيه درجة من درجات القلق بحمله من نوع ما ، ارتباطا شرطيا جعلها تثير فيه درجة من درجات القلق بحمله من نوع ما ، ارتباطا شرطيا جعلها تثير فيه درجة من درجات القلق بحمله من نوع ما ، ارتباطا شرطيا جمله تثير فيه المناس المناسة عليه المناس المناس المناس المناسة المناس المنا

<sup>(1)</sup> Henry, W. E.; The Analysis of Fantasy. John Wiley and Sons. 1956. P. P. 82 - 88.

 <sup>(</sup>۱) دكتور نجيب اسكندر: تيمنا الاجتماعية والرها في نعو الشخصية ، مكتبة التهضسة المعربة ، ط ١ ، ١٩٦٢ .

يستجيب بالقيول أو الرفض على درجلات من التطوف في حلما القيول أو الرفض؛ لوضوعات او اشياء او اشخاص او مواقف معينة ، وبهذه الضورة تعتبر القيم تواقع مكتسبة للسلوك وتسدخل ضمن التفسيرات الوسيطة ذات الديناميسة الواضحة في تحديد السلوك ، فهي اذن تكون التنظيم القيمي في الشخصيسة والذي يعتبو من حيث موقعه في القمة من تنظيم الشخصية ووبما كاتت الشخصية كما يقول مورفي « هي الى حد كبير ، التنظيم القيمي للفود » .

و \_ تحمل المحبوط « Ernstration Tolerence » ويقصد بها ملتموده الفرد من امكانية تحمل الضغوط واثر الموائق ، وهي قدرة يمكي دراستهما من نوع العادة التي تعلم الفرد ان يستجيب بها لميرات الموقف الاحباطي ، اي كل موقف تقوم فيه عوائق ما دون اشباع حاجة او اوالة توتر ، سواء كانت الاستجابة بطريقة سلبية أو ايجابية ، والموقف المثير في هذه المحالة يكون فيسه مجموعة من المثيرات ، يمكن ان تسمى ضغوطا ، او عوائق ، بعضها يكون داخليا ؛ تتنظيمات القلق او مفهوم الذات الكتسب ) وبعضها يكون خارجيا ، وكلهما تثير في الفرد توترا معينا لانها تهدد دوافعه ويمكن لهذا ملاحظة استجابته لهذه المثيرات المختلفة بطريقة موضوعية وقياسها بطريقة كمية وكيفية مما بعد خلق الوقف الاحباطي بطريقة تجربية .

وقد استعمل الكاتب في ذلك اختبار روز نزفيج الاسقاطي لقياس اتجاه المدوان في مواقف الاحباط وطبيعة الحاح الحاجة ، والليل للكبت ، والاتجاه نحو الدفاع عن الذات ، وتعتبر درجة تحمل الحبوط متغيرا وسيطا يرتبط الى حد كبير بما كان يعوف عند ماكدوجال بالارادة ولذلك بمكن اعتبارها متغيرا وسيطا في تنظيم الشخصية .

الله الدائه مشاعر الآخرين « Empathy » : ويقصد به ما اكتسبه الفرد من معان ومفهومات عن القواهر السلوكيسة المختلفية عناد الآخريسن ؛ وما اكتسبه من قدرة على الراك علاقية ما بين دواقيع واهداف ورغيبات وانفعالات الافراد في موقف ما ، وبين السلوك الواضح الظاهر لهؤلاء الافسراد في الموقف المحدد . ويمكن دراسة هذا الادراك وقياسه من واقغ الاستجابات التعييزية اللفظية أو القلاهرية التي تفصح عن وجود مفاهيم واضحة وادراك علاقات واقعية موضوعية بين سلوك ما وبين دوافع افراد يحتك بهم أو يطلب إليه بشكل تجريبي ان يتفاعل معهم في موقف يخلفه المجرب ، ثم يبرز ادراكا ما لملاقات خاصة بين هذه الدوافع والسلوك الظاهر في الموقف .

وبهذه الصورة تعتبر طريقة تكيف الفرد الاجتماعي مع الآخرين ، وهو كمتم الآخرين ، وهو كمتم الآخرين ، وهو كمتم وسيط ميدخل في نطاق التنظيم الادراكي للفرد ، مما قد يتأثر بالمتغيرات الاخرى الوسيطة من دوافع السلوك المكتسبة كالقلق ، او الحاجات غير المشبمة عند المشحوص او الشحور بالاحباط او غيرها ، مما قد يعكسه الاتره على الوقف موضوع الاستثارة .

بمعنى آخر أن الاستجابة التمييزية الشاعر الآخرين ، إذا كانت غسير موضوعية ، قاتها تعكس وتصور حاجات الفرد وتوافعة وعاداته الدانية ، الاترام مما تميز ادراكا تعييزيا واضحا لمشاعر الاخرين وهو أمر يعكن قياسه وتحديده كميا بمقارنة أنواع استجابات الفرد للموقف باستجابة أمثاله في المتوسط المسام .

٧ ـ التلكيف الشخصي والتكيف الإستعامي: وصد به مجموعة المادات التي اكتسبها الفرد ، والتي تعتبر تكويتا فرضها يتوسط بين الموقف المثير او المجال المسلوكي من جهة وبين اساؤب التوافق والتكيف من جهة اخرى، ويمن الاستدلال على وجود علم المعادة كمنشير وسيط عن الساليب الفسرد في التكيف.

## آ - الشخصي : كما يظهر في انخاط الساوك التي تدل على درجة :

- ۱ سا اعتماد المفرد على نفسه ، وقدرته على توجيه سلوكه دون خضوع للفير .
  - ٢ ـ احساسه بقيمته من حيث تقدير الآخريسن له .
  - ٣ \_ الشعور بالحرية في توجيه السلوك ووضع الخطة .
- إلى الشعور بأنه أشبعت لديه حاجته للحبوالانتماء ، وبانهمرغوب فيه .
- التحرر من الميل للانفراد ، والبعد عن التمتع بالنجاح التخيلي
   والحساسية الزائدة التقد .
- ٦ ــ النظو من الامراض العصابية اكفقدان الشهية أو الارق أو الشعور بالتعب .

## ب - التكيف الاجتماعي: كما يظهر في استجابات الفرد التي تدل على:

- ١ ـ تمييز المستوبات الاجتماعية .
- ٢ \_ المهارات الاجتماعية كحب الغير ومساعدتهم وحسن التصرف مع
   الآخرين .
  - ٣ \_ التحرر من الينول المضادة للمجتمع .
  - ٤ \_ العثلاقات الاسرية المقبولة التي تدل على تبادل الحب والتقدير .
    - ه \_ العلاقات المدرسية الطيبة .
- ٦ السمادة والإيجابية في العلاقات بالبيئة للحلية كالجيران وغيرها .
   ولسنا نريد بهذه المتفيرات دراستها من حيث مظاهر للسلوك الظاهر .
   بل اننا نهدف منها اللى دراسة درجة قـوة بعض العـادات المتعلقـة بالتكيف

الشخصي ، والتكيف الإجتماعي ، والتي تعتبر في ذاتها متغيرات وسيطسة ، اعدات معززة توبة ، تظهر آثارها في أتواع من الاستجابات المعادة او النوعية .

The impression of frustrated ch (1) ويقات المنابق الم

والفرض من دراسة هذا التغير هو تحديد اتجاه الغرد نحو الطريقة التي اصطنعها من اشرقوا على تنشئته اجتماعيا لتهذيبه واكساب الصفة الاجتماعية المرغوبة ، ومدى وطبيعة الانطباعة التي يتركها هذا الاسلوب أو الاتجاه نحو طريقة التنشئة كما يمكن فهمه من استجابة الفرد بدرجات مختلفة مسن الشعور بوطاة المؤثرات المذكورة .

هذا الاتجاه النفسي قد يلعب دورا كبيرا في تحديد سلوك الفرد السواء او اللاسواء ، وفي الحالة الاخيرة قد يكون من المتفسيرات الوسيطسة التي تقسور اسلوب اللاسواء او سوء التوافق نحو العصاب ام الجنساح ؟! ؟! ؟

لقد كانت المشكلة التي يريد الكاتب الوصول لحل فيها تفرض نفسها دائما في هذه الدراسة ، ولذلك حدد اكبر قدر ممكن من المتغيرات الوسيطـة التي افترض انها تميز الجانح والمصابي معا عن العادي كما انها يمكن ان تميز الجانح عن المصابي ، لو أمكن دراستها بدقة ، وتحديد نوعها و درجة قوتها .

لدلك لجأ الكاتب الى المديد من الوسائل التي تكفل له التوصيل السي تحديد دقيق لها ، فاستعمل لذلك الإساليب والمناهج الآتية :

- ا القابلة وبحث الحالة ، واستعمل لذلك اسئلة موحدة واستمارات بحث حالة ثبت له صلاحتها .
- ٢ ـ القياس النفسي باستعمال الاستخبارات ومقاييس الشخصية المختلفة .
- ٣ ـ الطرق الاسقاطية المختلفة ، استعمل فيها اختبار تفهم الوضوع واختبار

a - Watson, A.: A Comparison of the Effects of Lax versus Strict Home Training. Journal of Social Psych. 1934. N. 5. P. P. 102 - 105.

b - Maier, N. R.: Frustration. Ibid. P. P. 115 - 121

روزنزقج لدراسة الاستجابة للمواقف الاحباطيسة ، واخسرا مقياس الاتجاهات المائلية .

إ ـ مقاييس الذكاء وذلك لتحديد مستويات ذكاء المجموعات المختلفة .

الى غير ذلك من الاساليب المديدة كتقدير الملمين والمشرفين لساوك التلميذ باستمارة موحدة موضوعية ، وقد وضعت لكل مستوى من مستويات انساوك في الفقرات المختلفة اوزان تيسر المالجة الرقمية والاحصائية ، واستممل كذلك مقاييس الاتجاهات الوالدية ، والتقرير السيكولوجي الاجتماعي عن الطفل وغير ذلك من الاساليب الالمام باكبسر قسار ممكن مسن الضغوط والمؤشرات الاجتماعية ، تم العادات السائدة واساليب السلوك الثابتة لدى الطفل .

## خلاصة البحث وما توصل اليسه من نتائج

هذا البحث يعتبر مرحلة استمرار لبحوث سابقة افترضت بعض فروض معينة فيما يختص بتنظيم شخصية كل من الجانح والعصابي ، واهمها تلك البحوث ذات الطابع النفسي الاجتماعي المقارن التي اهتمت بدراسة موضوع المؤثرات الاجتماعية والثقافية التي تعيش فيها طبقات معينة ، واثر ذلك في تنظيم شخصية الإبناء من كل طبقة من الطبقتين الدنيا والوسطى .

#### 

لقد تبلورت مشكلة هذا البحث فيما لمسه الباحث من الحاجة لوضع اطار نظري شامل يمكن ان نفسر في ضوئه مشكلتي السلوك الجانع والعصابي في اطار واحد ، وكانت المشكلة قد برزت بعد ان بلورت كثير مسن البحوث فروضا رات انها تفسر هذبن الاسلوبين من التوافق .

هذه الفروض رات أن اطفال كل طبقة من الطبقتين الدنيا والوسطى يتاثرون بمؤثرات اجتماعية تختلف من طبقة لاخرى ، ويكون نتيجتها تصام اطفال كل طبقة من الطبقتين عادات ومتغيرات ، يمكن أن تكون مسئولة عسن اساليب تكيف لا سوية ربما كانت هي اسلوبي الجناح والعصاب . وقد رجحت هذه الفروض أن الجناح يعتبر اسلوب تكيف أبناء الطبقة الدنيا نتيجة لما يتعرضون له من تأثيرات وضغوط اجتماعية ، بينما يكون العصاب اسلوب التكيف اللاسوي عند أبناء الطبقة الوسطى الذين يتعرضون لضغوط مختلفة ، ووثرات معينة خاصة بطبيعتهم الاجتماعية .

وهكانا اصبحت الضرورة ملحة في الحاجة للبحث عن المتفيرات الوسيطة التي ربما تختلف في شخصية الجانح عنها في شخصية المعابي ، والتي تكون بدورها متعلمة في ضوء الاوضاع الاجتماعية والقيم والتأثيرات في كل من طبقتي المجتمع التي تنحدر منهما هاتان الفئتان .

وكان الأظلر النظري اللهي تمسك به الباحث في هذه الدراسة هو اطلار السلوكية الجديدة فقد رأى الباحث أن هذا الاطار يمكن في ضوئه تفسير هذين الاسلوبين من التيف مما > حيث يهدف هذا البحث الى الوصول الى الديناميات التي يمكن أن تسيم في تعلم السلوب من الاساليب دون الاخرى •

فالشكلة أساسا هي وضع أطار نظري واحد لتفسير ظاهرتي الجساح والفصاب معا في ضوء دراسة ديناميات السلوك عند كل منهما ، لتحقيق مدى الاختلاف او التشابه سفي النوع والدرجة سبين كل منهما في الدوافع المحددة السلوك .

#### الفروض:

لاجل هذا والوصول الى حل في هذه المشكلة افترض الباحث ان هناك اختلافا ما بين الجالح والعصابي في متفيرات كان أهمها :

- ١ \_ المتفرات المتعلقة بالتنظيم الخاص باللموافع والحاجات .
- ٢ ـــ المتفيرات المتملقة بالقلق والتوتسر والاضطسراب الانفعالسي والمسادات الانفعالسية .
  - ٣ \_ المتغيرات الخاصة بادراك الفرد الذاته ومفهمومه لها .
    - التغيرات المتعلقة بالتنظيم الخاص بالقيم .
- ه .. المتفيرات المتعلقة بالتنظيم الخاص بعادات التكيف في المواقف الاحباطية .
  - ٦ \_ المتغيرات المتعلقة بفهم مشاعر الاخرين .
  - ٧ \_ المتغيرات المتعلقة بالاحساس بمشاعر الاحباط في الطفولة وانطباعها .
- ٨ ــ المتغيرات المتعلقة بالتنظيم الخاص بعادات التكيف الشخصي والاجتماعي.

ولقد افترض الباحث كلتك ان كلا من فئتي الانحراف تختلف عسن الماديين في هذه المتفرات .

ولتحقيق هذه الفروض سار البحث.في الخطوات الآتية :

#### اولا ـ اللهمي:

اهتم الباحث بان يسير على منهج القياس والتجريب التحقيقسي المقارن وبذلك سار في الخطوات الآتية :

١ - العيشة : اختيرت لهذا البحث عينة من الجاندين بعدد خمسين جانعا واخرى مساوعة لها في المعدد من العسابيين ومجموعة اللشة ضابطية بنفس العدد . واقد اختيرت مجموعتا التجرب بطريقة محددة وفي اطار من التحديد الاجرائي لمهوم الجلنع والعمالي العادرية . أما الجموعة من التحديد الاجرائي لمهوم الجلنع والعمالي العادرية . أما الجموعة .

الثالثة الضابطة فقد اخدرت بطريقة حطية من اكثر الاطفسال من تفسن السن توافقاً ؛ أي الذين لم يتفلموا أيا من أسّلوبي التكيف العصابسي أو الجناحي .

هــــذا ولقد كانت افــراد المجموعتــين التجربيتين مــن الجانعين والمصابيين تختار في اطار حدود ومواصفات عمينة تتفق مع التعريف الاجرائي للجانج والمصابي الذي حدده الباحث ، وكان يشترك في اختيار الجانحــين والمصابيين عدد من الفنيين المشتفلين بالممل في الميادات النفسية أو المستركين في المحل في مؤسسات الجانحين وهي دور الملاحظة التي اختيرت منها مجموعة الكانحين .

وكان الباحث يهتم في كل حالة بمناقشة اسلوب الانحراف السلوكسي وطبيعته مع هؤلاء المختصين هراسة يضمن بها تمثيل العينة لمفهموم الجنساح أو العصاب ،

#### مصادر الميئة:

- ١ اختيرت اغلب مجموعة الجانحين من فزلاء يعض دور الملاحظة في مدينسة القاهرة مين ثبت أنهم تتكرر في حياتهم اساليب السلوك العدواني بصورة تنم عن أنها عادة ثابتة نوعا . وقد حدد البلحث اشكال العلوان التسي اعتلاتها كل حالة من الحالات في البحث القدم .
- ب اما مجموعة المصابيين فقد اختيرت من الاطفال المترددين او المحالمين للميادات التفسية بسبب مشكلة او اخرى من مشكلات التكيف . وقسه حدد الباحث المواصفات ، وتوع الاضطراب السفوكي تكل حالة ، بحيث يتاكد ان عادات السلوك العصابي عادات ثابتة لدى كل طفل منهم .

وفي كل من المينتين كان الكاتب يهتم بدرجة ثبوت هادة الجناح أو المصاب ، بمعنى أنه كان يستيمد من المينة الحالات التي مارست السلوك اللاسوي صدفة ، أو التي يتبين أنها تمر بأزمة نفسية عابرة لا تدل على أن السلوك أصبح عادة .

وقد ثبت الكاتب علمل الذكاء في المجموعات الثلاث فكان الاطفال في هــذه المجموعات الثلاث من متوسطي الذكاء غالباً .

واما عن السن فقد اختير الأطفال موضوع الدراسة معن تترواح اعمارهم بين الماشرة والرابعة عشر لمبررات حددها الباحث كان أهمها شيوع ظاهرة المبتاح في هذه المرحلة العمرية ، وبدء انضاج أشكال التكيف العصابي وتباورها بعد العاشرة .

ولقد تبين من الدراسة العطية انه لا يعكن ان يسوى بين الجانعسين والمجموعات الاخرى في متغير المستوى الاجتماعي والاقتصادي للاسرة وهسو العامل الذي اعتبره الباحث عاملا ومتغيرا تجريبيا ، مستقلا .

#### الإدوات الستعملة :

تمسك الباحث بعنهج النجريب والقياس لتحقيق الفسروض السابقة واستعمل لذلك بطارية من الادوات كان منها مقياس القلق الصريح ، ومقياس الثبوت الانفعالي ومقياس الدورية الانفعالية كذلك استعمل الباحث اختبار تفهم الموضوع لدراسة المتفيرات المتعلقة بتنظيم الدوافع والحاجات والتنظيم الخاص بالقلق والاضطراب الانفعالي عامة .

كذلك اقتيس الباحث اختيارا وضع بطريقة تجربية للدراسة المقارنة للفهرم الذات وكانت فقراته المختارة مما امكن الحصول عليه من مجموعة من الاطفال طلب اليهم تقدير ذواتهم والكتابة عن انفسهم في شكل استفتاء مفتوح يحدد فيه الطفل الصفات العامة لذاته ولفيره من الناس كما يراها هو .

واقتبس الباحث أيضا مقياسا للقيم استعمله في دراسة القيم دراسة مقارنة . وقد تحقق الباحث من صلاحية استخبار القيم لقياس القيم الست المعروفة الاجتماعية والنظرية والدينية والاخلاقية والقيمة السياسية والجمالية ثم القيمة الاقتصادية باستعمل الباحث كذلك ضمن بطارية الاختبارات مجموعة من الاختبارات الاسقاطية المعروفة استعملت لتحقيق فروض البحث وكان منها بالاضافة الى اختبار تات باختبار الاحباط المصور ، واختبار العراق العالمة وف .

ولقد حقق الباحث تجريبيا لكل هذه الادوات درجة طيبة من الصلاحية اهتم فيها بأن تكون كل اداة على درجة عالية من الصدق والثبات ، مستعملا في ذلك التحليل والدراسة الاحصائية الضرورية .

## الإجراءات التجريبية :

ا ــ [جريت الاختبارات اولا على مجموعة محدودة من الاطفسال الماديسين غالبا ومجموعة آخرى من المنحرفين احيانا كدراسة استطلاعية التأكيد من صلاحيتها القياس ، ومن وضوح تعليماتها وفقراتها وادخلت عليها تمديلات اظهرت من نتيجة هذه الدراسة الاستطلاعية ، كذلك كان لابيد من أن تستمل عينة استطلاعية لتحقيق ثبات وصحة عدد من هيده الإدوات وخاصة المستحدث منها لان الباحث قد ادخل بعض التعديلات الجوهرية على كثير من القاييس كان أهمها متركوا فيما يتعلق باللفة التي كتبت بها هذه الادوات.

كذلك اجربت أغلب الاختبارات المستخدمة على مجموعات كبيرة من الاطفال بلغت اعدادا تنبراوح بين ١٢٥ ـ ١٧٥ طفلا من نفس المسمن والمستوى الاجتماعي والذكاء ، وذلك لتحقيق درجات قياسية اقسرب

للمعيارية المقننة للاختبارات المختلفة ، ولقد كانت أغلب الاختبارات من النوع الذي يرجع انه يجري على هذه المرحلة العمرية لأول مرة ، وهذا ما استلزم ضرورة تطبيقها على أعداد اكبر من مجرد المجموعات الثلاث موضوع الدراسة . وكان الكاتب يختار العاديين معن لم تثبت من تقارير مدارسهم او الديتهم أنهم تعرضوا لواحد من أسلوبي السلوك اللاسوي .

٢ – اجربت الاختبارات المختلفة على المجموعات الشالات وذلك التحقيق الفروض السابقة والدراسة مدى ودرجة التشابه والاختلاف بين هالم المجموعات في المتغيرات المدكورة ، كذلك كانت الحالات تادرس باساليب عديدة منها المقابلة أو استمارات بحث الحالة أو غيرها .

هذا وكانت كل الاختبارات تجري بطريقة فردية على المجموعات الثلاث وكان الكاتب برامى دائما قواعد وتعليمات كل اختبار على حدة . ولقد اهتم الكاتب قبل اجراء الاختبارات على كل فرد من الافراد بضرورة تحقيق نوع من العلاقة المهنية بينه وبين المبحوثين بدرجة تسمع بالتقليل من اثر تغليف المبحوث لنفسه ) او محاولته تغيير الحقائق عن تنظيم شخصيته .

٣ - التحليل الاحسائي التنظيم: بعد اجراء الاختبارات والقاييس المختلفية على المجموعات الثلاث كان لا بد من اخضاعها للتحليل الاحصائي حتسى يمكن أن نضع هذه الحقائق في اطار نظري محدد.

ونظرا لان طبيعة الدراسة من النوع القارن كان لا بد من اصطناع طرق معينة للتحليل الاحصائي للنتائج .

وكان أهم ما لجا اليه الباحث في هذه العراسة استعمال وسائل اثبات الدلالة الاحصائية للفروق بين المجموعات المختلفة وأهمها اختبار « ت » وطريقة « كا ٢ » واستعمال النسبة الحرجة .

وكلك لجا الباحث الى الطرق الاحصائية المستعملة لدراسة معامسلات الارتباط سواء معامل ارتباط الرتب او معامل ارتباط بيرسون .

## النتائج التي توصيل اليهيا البحث

#### معخسل:

استهدف البحث تحقيق عدد من الفروض اشرنا اليها في هذا القصل ، وسوف يستعرضها الباحث هنا مرة اخرى لناقشتها في ضوء النتائسج التي حصل عليها .

## اولا : الغروض ومسدى تحقيقهسا

1 ... هناك اختلاف بين الجانح والعصابي في الحاجــات والدوافـــع الاوليـــة

والمكتسبة ، وهي دوافع تتأثر في درجة شدتها والاصرار على اشبياعها ثم في نوعها بالاوضاع الثقافية للطبقة الاجتماعية لكل منها .

وقد تحقق هذا الفرض في كل من شقيه .

فالجانحون يفوقون المصايبين في اللموافع الفسيولوجية كالطمام والجنس والراحية ، وكذلك دافع المدوان والامتلاك ، وبفرق ذي دلالة عالية (تتراوح دلالة الفرق بين ١٠٠١، ١٠٠٠، ) .

اما المصابيون فانهم يمتازون عن الجانحين بسيطرة دوافع الحاجة لتحقيق مركز اجتماعي والحاجة الى الامن والى الشعور بالتجاج والتوفيق والتحصيل والفهم والمرفة ( ويتراوح مستوى دلالة الفرق بينهما في هذه الدوافم بين ( ١٠٠ / ٢٠٠٠) .

أما عن الاختلاف بين الجانحين والمصابيين في عادة أصرار الدافع أو الحاجـة . فانه قد تبين أن الجانح يفوق المصابي في ذلك ( بسرجة من الدلالة بلشت ٢ - ر ) .

 ب يختلف الجانح عن المصابي في القلق سواء كان الاختلاف في هرجة حدة ما يشمر به من قلق صريح او من حيث دلائله ومحادره .

وقد ثبت من النتائج انه لا يوجد اختلاف ذو دلاقة المساليسة بسين الجائحين والمصابيين في درجة القلق الصريح ( مستوى العلالسة ١٩٢٣ ) .

اما من حيث دلائل القلق ومحاوره فقد ثبت وجود أختلاف كبير بينهما في المحاور التي يدور حولها القلق .

فينما يفوق العاندون المصابيين في القلق من العدوان الوجه نحسو الفرد والقلق من المقاب والحرمان والمرض والاصابحة والمؤت ومسن الاستقلال ، ومن أن يفترس ( وذلك بدلالة في الفرق تتراوح بين ؟ مد ، ١٠.١) . نجد المصابيين يزيد لديم القلق من الاستهجان ومن فقدان الحب ومن الفشل والسقوط وبدلالة بافت ( من ١٠٠١ ) .

 بختلف الجانح عن العصابي في المادات الإفقمالية والؤراجية مثل الدورية والتارجح الانفمالي والاكتشاب والاحساس الزائسة بالنفس والنفسج الإنفمالي .

هذا الفرض لم يتحقق بصورته العامة . فلم يحقق البحث اختلافات واضحة بينهما في هذه العاذات بصورتها العامة . الآ أن البحث قد البت وجود اختلافات بينهما في الاستجابات المتعددة فيظهر ان العصابين بغتانون اكثر من الجانحين بعادات عدم الاستقرار الانفطالي والانهبساط وعدم النضج الانفعالي والعادات التي تدل على العصبية \_ أما الجانحون فاتهم

يمتلذون عن ألعصابيهن بمزيد من الاستجابات التي تفل على الاندفاعية .

 ي ختلف الجانح عن المصابي في مفهومه عن ذاته ، في ضوء قيم ومعايسير سلوكية معينة .

هذا الغرق قد تحقق ولكنه لم يتحقق بصورة مطلقة ، فالجانع يشمر بالهدونية أكثر من العصابي عند المقارنة بالعاديين في الصفحات الموجبة ( ومستوى فلالة الفرق ١٠٠ ) . ألا أن العصابي أكثر شعورا بالفرابة وعدم المسايرة عندما يقدر ذاته في الصفات الموجبة ( مستوى الدلالية ٤٠٠ ) .

كَلْلُكُ تَبِيرُ أَنْ الْجَانِحِينِ والمصابِينِ يَخْتَلَفُونَ فِي القيمِ والماسِيرِ التي يقدرون في ضُونُها دُواتِهم ،

٥ ــ يرتبط الاحباط في سلوك الجانحين باستجابة العداء والعدوان موجهة للخلاج وتكون هذه الاستجابة في تمـة التنظيم الهيرادكي للاستجابة للمواقف الاحباطية بدرجة يفوق فيها الجانحون العصابيين ــ بينما يتفوق المعاييون عن الجانحين في الاستجابات ألتي تمتاز بالكبت أو المداء والعدوان واللوم الموجه للذات بدرجة يفوقون فيها الجانحين .

هذا الفرض قد تحقق تحققا كاملا ( كان مستوى دلالة الفروق تنراوح بين ١ مر ٢ ٠ مر ) .

 ٣. س يختلف الجانع عن العصابي فيما يتعلمه من قيم اجتماعية هي مجموعة الرموز والإشارات والدلائل الرتبطة بأشكال من السلوك معينة سسبق ان تعرض كل منهما لنوع من الثواب او المقاب تعلم منه القلق مرتبطا بهذه القيم .

منذ الفرض قد تحقق حيث تبين أن المصابيين يفوقون الجانصين في القيم الدينية ( بمستوى دلالة هر ) ، والقيم النظرية ( بمستوى دلالة ٢. ( ) ، هذا بينما يظهر الاختلاف واضحا في تفوق الجانحين في القيسم الاقتصادية ( وبفرق ذي دلالة عند درجة تأكد ١. ( ) .

٧ \_ يختلف الجانع عن العصابي فيما اكتسبه من معاني ومفاهيم تساعده على ادراك وفهم مشاعر الآخرين ، ويتأثر كل منهما في ذلك بالتوتر النفسي والقلق اللي يدور حول موضوعات تختلف في حالة الجانع عنها في حالة العصابي ولكنها تسبب تشتتهم عن فهم المشاعر الحقيقية للاخريسن مطا الفرض لم يتحقق بهذه الصورة .

ظيس هناك فرق في دلالة احصائية بين الجانحين والمصابيسين في البعد عن الفهم الجيد لمشاعر الاخرين فقد كان مستوى دلالة الفرق بينهما غير ذي دلالة .

ولكته قد تبين أن كلا من الجانح والمصابي بمتاز بأنه يماني من قلق او مشغولية تجمله أكثر تشتتا وعدم أنتياه لمشاعر الاخرين من الفسود العادي ، ( والفرق هنا ذو دلالسة عند درجة تأكسد ١٠٠١ للفرق بسين الجانحين والعاديين ، ١٠ر الفرق بين المصابيين والعاديين ) .

٨ \_ يختلف الجانع عن المصابي في الاحساس بوطاة احباطات الطفولة بمعنى ان المصابي كانت حاجاته ونزعاته ورغباته اكثر عرضة للتحديد والتهديد والتقييد من الجانع بدرجة تشعره بعزيد من الاحباط في مواقف كثيرة من مواقف عملية التطبيع الاجتماعي .

وقد تحقق هذا الفرض في عمومه وتفصيله وبفرق بينهما في الاحباط. المام ( بلفت دلالته الاحصائية ٥٠ر ) .

كذلك حقق البحث فرقا ذا دلالة في صالح الجانحين في الاحباط الذي يدور حول الحرمان والتفرقة في الماملة ( بمستوى دلالسة بلغ ١٠٠١ ) والملاقة السلبية بالاباء ( بمستوى دلالة ٢٠٠١ ) والقسوة في المقسوبة ( بمستوى دلالة ٢٠٠١ ) والاشعار بالفشل والنقص ( بمستوى دلالسة ١٠١ ) ، اما المصابيون فاتهم قد ظهر ان احساسهم بوطاة احباط الطفولة اكثر وضوحا في موضوعات الجنس ( وبمستوى دلالة ٢٠٠١ ) وكذلسك الاشعار بالنبذ ( وبمستوى دلالة في الغرق بلغت ٢٠٠١ ) .

ب يختلف الجانح عن العصابي في عادات التكيف الملائمة سواء تكيف الفرد
 مع ذاته أو تكيفه مع المعابير الاجتماعية .

هذا الفرض لم يتحقق ، فليس هناك فروق ذات دلالة احصائية بين الجانحين والمصابيين في هذين التغيرين ، ولو أن الجانحين يمتازون بدرجة اعلى في متوسط التكيف الاجتماعي والشخصي ، ولو أن الفرق غير ذي دلالة الا أنه فرق على أية حال ،

اما الفرق ذو الدلالـة الاحصائية فهو في درجة التكيف المام وفيهـا يتفوق الجانحـون بمستوى دلالـة بلفت ١٠ر .

ولكن الثابت ان كلا من الجانح والمصابي اقل في تكيفه من الفرد المادي ( بمستوى دلالة في الفرق بلفت اقل من ١٠٠١ ) .

١١ هناك فرق بين الجانح والمصابي في الصدورة النهائية لتجمع هداه
 المتغيرات والارتباط بينها بعيث يمكن ان تلمس عوامل تظهر أرتباط
 هاده المتغيرات بشكل بختلف في حالة الجانح عنها في حالة المصابي .

هذا الفرض تحقق ، كما يظهر ذلك من جداول الارتباط المزدوج بين

بعص المتغيرات وبين مفهوم الذات(١) .

## ونهذا يمكن أن نلخص أهم النتائج التي توصل اليها البحث فيما يلي :

أولا - من حيث التنظيم الخاص بالدوافع والحاجات: ثبت من البحث من مناك اختلافات واضحة بين الجانحين والمصابيين في أنواع الحاجات التي تسيطر على ساوكهم وتؤثر في توجيهه . فمثلا يمتاز الجانحون عن المصابيين بسيطرة الحاجة الى الطمام والدفء والجنس والراحة كذلك دافع السدوان وهو اكثر ظهورا في استجاباتهم منه في استجابات المصابيين . ثم أن الجانحين يمتازون عن المصابيين في الحاجة الى الامتلاك والاحتفاظ بالاشياء والحاجسة لاسرة بديلة .

وفي الطرف الآخر من المقارنة نجد المصابيين بمتازون عن الجاندين بدوافع الحاجة لتحقيق مركز اجتماعي ، والحاجة للشمور بالامان والحاجة للنجساح والتوفيق والتحصيل والفهم والمعرفة .

اما الجانحون فأنه قد ثبت من البحث أن دوافعهم وحاجاتهم اكثر اصرارا في مواقف الاحباط .

ثقياً سلم يثبت أن هناك اختلافات تذكر بين الجانحين والعصابيين من حيث درجة القلق ، بل أن الجانحين والعصابيين متشابهون لحد كبير في درجة القلق ، كما يقاس بمقياس القلق الصريح أما الاختلاف بينهما فهو في المحاور والدلائل التي يدور حولها القلق .

فقد ثبت أن أنواع القلق تختلف من الجانحين الى العصابيين بدرجة من الدلالة قوية . فالجانحون تدور موضوعات القلق لديهم حول القلق من العقباب أو المدوان عليه و الاصابة بينما يفوق المدوان عليه و الاصابة بينما يفوق انمصابيون الجانحين في القلق على المركز الاجتماعي والقلق من الغشل والسقوط والقلق من النبد والهجران والقلق من الاستهجان والقلق من المدوان الوجه من الغرد للغير .

ثالثا ـ لم يثبت ان هناك فرقا ذا دلالية بين الجانحين والمصابيين في عادات عدم الاستقرار الانفعالي او الدورية الانفعالية عامة .

ولكن ثبت ان هناك بعض الفرق في بعض الاستجابات المعتادة الانفعاليسة فالجانحون اكثر اندفاعا ، بينما العصابيون اكثر استجابة بالانهباط ، وهسم يعتاذون عن الجانحين بعادات عدم الاستقراد الانفعالي .

<sup>(</sup>۱) دكتور محمد أحمد عالى: دراسة مقارنة للجاندين والمصابين من حيث تنظيم الشخصية. بحث تقدم به الكاتب لتيل درجة الدكتوراه من جامدة من شمس بوليو سنة ١٩٦٤ .

وباختصار فان الاضطرابات الهواجية لا تكاد تختلف من حيث الدوجـة بين الجانحين والعصابيين ولكنها تختلف في بعض الاستجابات النوعية المعتادة .

وليمسا سالم يثبت ان حتالت اختلافا بين الجانع والمصابي في مفهومسه عن ذاته بصورة مطلقة . فالجانع اكثر شعورا بالدونية عندما يقارن نفسه بالمادي في الصفات الموجبة ، والمصابي اكتسر من الجانسع شعورا بالفرابسة وعسدم المسايسرة .

كذلك وجد ان القيم التي. يقفر في ضوئها كل من الجانح والمصابي ذاته تؤثر في مفهوم الفرد منهجة عن ذاته .

خُلَهُ عَلَيْهِ اللهِ ان أول الاستجابات ظهورا في توافق الجانحيين لمواقف الاحباط هي المداء والمدوان وتوجيه اللوم للفير ، وهم أكثر أصرارا في تعقيق حاجاتهم .

كذلك ثبت أن الطرف الآخر من المقارنة وهم المصابيون يمتسازون بالاستجابة بتأثيم الذات والمداء والمدوان على الذات في مواقف الاحباط . وبينما يقل في استجابات الجانحين عدم المبالاة في مواقف الاحباط نجد همذا النمط من الاستجابات وأضحا جدا في استجابة المصابيين .

سادسا - اثبت البحث وجود اختلافات جوهرية بين الجانع والعصابي في التنظيم الخاص بالقيم .

فقد تبين ان القيم النظرية والدينية اكثر سيطرة على سلوك العصابيين منها في حياة الجانحين ، بينما نجد القيم الاقتصادية والسياسية اكثر وضوحا في تنظيم شخصية الجانح منها في تنظيم شخصية العصابي .

سابعا ـ اثبت البحث ان كلا من الجاندين والمصابيين تشغلهم مشكلات الله المديد مصين القلق الذي يدور حول حاجات معينة أو ضغوط أو أحباطات أو تهديد مصين يشغلهم كل ذلك عن القهم الصحيح لمساعر الآخرين كما يمكن تحديده من مدى الاختلاف بين أستجاباتهم واستجابات العاديين لمواقف تحتاج لفهم مشاعسر الفصي .

وبهذا ثبت أن الجاندين أقل احساسا بمشاعر الآخرين وأن أهم ما يسبب تشتيت انتباههم عن فهم مشاعر الفير ما يعانونه من اجترار قلق يدور أغلبه حول تهديد الحاجات العضوية والمشكلات الاسرية وهم في ذلك يفوقون العصابيين ولو أن الغرق ليس دالا .

ثامنا ... ثبت من البحث ان المصابي اكثر احساسا بقيود الطفولة ووطأة احباطات عملية التنششة الاجتماعية من الجاتع ، وفي مواقف الاحباطات الاكثر نوعية فبنته ان المجانعين بشموون بالنهم تعرضوا في طقولتهم الاحباطات تسدور حول الحرمان والتغرقة في المعاملة ، وانهم كانت علاقاتهم بالآباء على درجة من

السلبية تشعرهم بالاحباط ، كلفك كان من محاور احباطات الطفولة لديهسم المقوبات البدنية والقسوة فيها ثم الاشعار بالفشل والنقص وفي ذلك ثبت الهم يفوقون المصابيين بدلالية عاليسة .

أما المصابيون فكانت محاور احباطهم تدور حبول السلوك الجنسسي والاشعار بالنبذ وهم في ذلك يفوقون الجانحين .

تأسعا ـ أثبت البحث كذلك أن كلا من الجانحين والمصابيين يختلفون عن أسادين في عادات التوافق والتكيف الشخصي والتكيف الاجتماصي بدلالـة وأضحة فهم في ذلك أقل من الهاديين .

اما في المقارنة بين الجانعين والمصابيين فقد وجد ان الفرق بينهما في نقص عادات التكيف الاجتماعي والشخصي غير ذي دلالة ، ولكن في المجموع المام للتكيف ثبت ان الجانعين اكثر تكيفا . هذا وقد وجد ان الجانعين على العموم يفوقون العصابيين في عادات التكيف الاجتماعي ولو ان القرق غير ذي دلالة عالية الا انه فرق على ابة حال .

عاشرا - اثبت البحث وجود ارتباط من نوع ما بين عدد من هذه المتغيرات وخصوصا الارتباط بين متغير مفهوم الذات بعوامله العديدة وبسين التنظيسم المزاحي واحياطات الطفولة والتكيف عامة . فقد ثبت من البحث أن مسن بشعرون بالدونية بدرجة واضحة هم انفسهم الذين يتواثرون بدرجة وأضحة في المرجات المليا من القلق وعدم الاستقرار الانفعالس والدورية الانفعالية والاضطراب الانفعالي العام . ثم هم ايضا الذين يتواترون بدرجة كبيرة فسي الدرجات العالية من أحباط الطغولة والدرجات المتخفضة من التكيف الاجتماعي والتكيف الشخصى مما يمكن معه أن نسلم بأن مشاعر الدونية هي محور الكثير من الاضطرابات الانفعالية عند كل من الجانحين والعصابيين معا . هذا وقسد أثبت البحث اختلافات بين المجموعتين من جهة وبين مجموعة العاديين الضابطة من جهة اخرى وكانت الفروق ذات دلالة عالية جمدا . أما بسين الجانحسين والمصابيين فلم تظهر اختلافات تذكر في هذه الارتباطات الا في ارتباط مفهوم الذات مقارنا بالمثالي في الصفات الموجبة . كذلك نجد العصابيين بتفوقون عن الحانجين في أرتباط مفهوم الذات ( نفس مثالي صفات سالبة ) بمتفسيرات الدورية الانفعالية والميول العصابية عامة ، والاحساس باحباط الطفولة . . الح ، من الاختلافات .

حلاي عشر \_ اثبت البحث بعد اجراء اختبار الاتجاهات الوالدية أن الجامعين قد عاشوا في ظروف اجتماعية ، واساليب تنشئة واتجاهات في التربية تختلف عن تلك التي عاشها المصاليون ، وأن الاختلاف بينهما في ذلك غالبا ذو دلالة ، وبدلك أمكن أن يرجع الباحث أن الجانحين يتحارون من طبقة دنيا وأن المصابيين يتحارون من طبقات وسطى ، وهم بذلك يمكن أن تعمسم عليهم نتأتج بحوث سابقة مماثلة اجربت على عبنات أكثر من الطبقتين ،

تممم عليهم النسائج والفروض التي افترضتها هساه ألبحوث عند تفسسير نتائج البحث الحالي - ذلك ان الجانحين ينتمون الى طبقة دنيا بمفهوم الطبقة الدنيا كما يمكن تمييزها بمجموعة ضفوط واساليب حياة واتجاهات وطرق في التنشئة الاجتماعية تختلف عن الطبقة الوسطى التي تختلف في هذه المتفرات المستقلة عن الطبقة الدنيا .

## خلاصة النتالج وتفسيها:

يمكن أن نلخص من ألمرض السابق أن هذا البحث قد كشف عن وجود اختلافات بين تنظيم شخصية كل من الجانج والمصابي ، وأن هذه الاختلافات تتضح أكثر في البعد الخاص بتنظيم الدوافع والحاجسات ، وفي السلائيل المثيرة لاستجابة القلق . كذلك يلاحظ الاختسلاف واضحا في البعد الخساص بالدوافع المعيارية والقيم ، أما فيما يختص بالتنظيم الخاص بالعادات التوافقية للمواقف الاحباطية فقد ظهر الفرق وأضحا بين بناء الشخصية عند كل منهما للمواقف الاحباطية فقد ظهر الفرق وأضحا بين بناء الشخصية عند كل منهما وحيث يفلب في سلوك الجانج التوجه للخارج سواء باللوم أو الاحراد على الحاجة ذاته . فهو غالبا يؤثم ذاته ، ويوجه اليها العداء والعدوان ، واللوم دائما كلما تتمرض لاحباط . كذلك يلاحظ أن البحث قد كشف عن اختلاف واضح بسين المجانع والمصابي في التنظيم الادراكي المرفي . فقد ثبت أن كلا منهما لديسه في درجة هذا الشعور كما أن هناك اختلافا بينهما في الأطار الذي يشعر فيه كل

كذلك ابرز البحث الحالي بصورة جلية أن كلا من الجاتم والمصابي بعيد عن الفهم الجيد لمساعر الفير لما يشغل كل منهما من مشكلات واحباطات عن الفهم الجيد لمشاعر أفي مان كلا منهما تعرض لاحباطات الطفولة لكنها في حالة المصابي تبدو انطباعاتها اشد وأوضح ، مع اختلاف بين الجاتم والمصابي في محاور هذه الاحباطات ومواقف التطبيسع التي تبدو أكثر وضوحا في حيساة الكيل .

واخيرا وفي التنظيم الخاص بالمادات التوافقية تبين ان الجاتع اكثسر توافقها على المعوم من المصابي ، وان توافقه الاجتماعي اظهر واوضح مسن توافق المصابى .

#### التفسيسر:

في اطار السلوكية الجديدة استطاع الباحث أن يفسر الكثير من دوافسع تملم هذين الاسلوبين من التكيف . وقد شرح كيف أن كل اسلوب من اسلوبي انتكيف هذه هو استجابة لديناميات معينة يختلف فيها الجانع عن العصابي . . أما عن المتغيرات المستقلة التي كان لا بد من أن بلجااليها الباحث لتفسير عوامل تعلم هذه التغيرات الوسيطة موضوع البحث ، فان الباحث قد استفاد غيها من الدراسات النفسية الاجتماعية القارنة التي اكدت وجود اختلافات بين الطبقتين الوسطى والدنيا في كثير من الؤثرات الاجتماعية والضغوط واساليب التنششة التي يعيش فيها كل طفل ، ولقد حقق الباحث في دراسته ، كيف ان المجموعتين التجربيتين ( الجانحون والمصابيون ) تنتمى الاولى منها لطبقة تعتبر هي الطبقة الدنيا اذا قورنت بالطبقة الاجتماعية التي تنتمى اليها مجموعة النصابيين ، اما عن مفهوم الطبقة الاجتماعية فيقصد به أنها مجموعة مسن الناس تكاد تنشابه في ظروفها والضغوط الاجتماعية التي تعيش فيها كما تتشابه في كثير من اساليب الحياة وبهمنا فيها اساوب التنشئة الاجتماعية .

ونظرا لما أمكن اثباته عمليا من أن طبقة الجانحين هي غالبا الطبقة الدنيا يينما طبقة العصابيين هي غالبا الطبقة الوسطى ، فقد استفاد الباحث مسن ذلك في تفسير دوافع تعلم هذه العادات والاتجاهات والقيم والدوافع وأساليب التكيف المختلفة في ضوء الاختلافات الطبقية بين المجموعتين ، كلاك أفساد البحث كشيرا من نظريات التعليم الاجتماعي والتقليد ومن آراء البحدوث الاجتماعية النفسية المقارنة في تفسير عواميل اكتساب الكثير من المتفيرات موضوع البحث .

وفي ضوء هذه النتائج وما توصل اليه البحث من تفسيرها يمكن أن نميز بين شخصية كل من الجانح والعصابي برسم اطار عام لكل منهما في صوء نتائج هذه الدراسة وفي ضوء ما أبرزه البحث من فروق ثقافية بين طبقة كل منهما .

## الصورة العامسة لتنظيم شخصية الجانع والعصابي

من المفيد لمستعرض نتائج هذا البحث ان يحدد الاطار العام لتنظيسم شخصية كل من الجانع والعصابي ، في ضوء ما توصل اليه هذا البحث من نتائج . وفي ضوء ما ابرزته الدراسة من فروق ثقافية بين الطبقة التي تنتمي البها كل فئة من مجموعة التجريب .

## ١ \_ شخصيـة الجانع:

تمتاز شخصية الجانح في تنظيمها باتضاح الاهتمام والتوتر بسبب حاجات معينة ربما فرضتها وابرزت اهميتها حيدة البيئة التي يعيش فيها عن اشباعها وذلك بسبب الظروف الاجتماعية الاقتصادية للطبقة التي يتحام منها هؤلاء الاطفال . هذه الحاجات اغلبها من الحاجات الفسيولوجية الطابع كالطمام والراحة والحاجة للماوى . كما أنه قد تعلم من بيئته عن طريق التقليد والتعليم الاجتماعي أن تكون دوافع العدوان لديه قوية .

ولقد كان لهذه الحاجات الرها ــ والبيئة تحيد غالباً عن اشباعها ــ في أن يتعلم القلق مرتبطاً بموضوعات واشارات ودلائل كلها تدور حول توقع الخطر المادي او المضوي كالقلق من ان يفترس ، والقلق من الحرمان المادي او الفقر والفاقة ، والمقلق من للرض والوت ، والقلق من المدوان عليه ، او المقساب توقعه البيئة عليه خصوصا وانه تعلم اشباع حاجاته الهامة سومنها الامتلاك ساسلوب يفلب عليه العدوان وعدم التمسك بالحدود الاجتماعية ومستلزمات الضبط السلوكي التي يقرها المجتمع (١١) .

ويعتبر العَلَق في تنظيم شخصية الجانح من الدوافع الكتسبة الهاسة المرتبطة بسلوكه العدواني الجناحي ، وهو في ذلك لايختلف كثيرا عن العصابي في درجة شدة القلق الصريح . الا ان ظروف البيئة الاجتماعية والطبقة التي يتحدر منها قد فرضت عليه ان يتعلم عادات معينة عدوانية الطابع عززها انها تخفض ما يعانيه من توتر القلق .

همده العادات المتعلمة ، تعزز باستمرار تكرارها وتحقيقها غابة مسا . وتختلف عن عادات العصابي للتكيف لقلقه .

وقد كان لقوة هذه الحاجات والدوافع الرها في اكتساب قيم خاصة تميز شخصية الجانح عن المصابي ، واهمها القيم الاقتصادية . ذلك أن ماتعانيه الحلب اسر الجانحين من الحرمان من امكانيات مالية توفر لها بعض الاشباعات وتعطيها مزيدا من الشعور بالامان يجعل القلق الرتبط بللحاور الاقتصادية يزيد تلك المحاور اهمية في نظره ويجعلها قيما يضعها الجانح في الاعتبار الاول ما دامت هي مصدر القوة التي يشعر بأنها تنقصه كلما قارن مستواه الاقتصادي بالمستويات الاقتصادية للطبقات الاعلى ، وكلما شعر أن الامكانيات الاقتصادية الني يتلمسها ولا يحققها تعوق تقدمه ليكون شبيها بغيره مسن أبناء الطقات الاخسرى .

ولا تلمب القيم الاخرى دورا يذكر في تنظيم شخصية الجانع ، أو على الاقل بنفس القدر الذي تلميه تلك القيم في تنظيم شخصية المصابي ، فمشلا الاتلمب القيم الدينية والاخلاقية أو القيسم الجمالية دورا بحيث يمكن أن تكون عاملا من عوامل كف الاستجابات اللااجتماعية في حياة الجانع ، كما هو المحال في تنظيم شخصية المصابي .

وعن طريق التقليد والتعلم الاجتماعي يبدو ان الجانع غالبا ، قد اكتسب من المادات واساليب التوافق اواقف الاحباط ما يمكن اعتباره عاملا استمداديا يمهد الطريق لاساليب العدوان المختلفة . فقد تعلم اولا ان يستجيب للاحباط بمادات تعني توجيه النقد واللوم والعداء للاخرين ، كما تعلم ان الاصرار على

<sup>(1)</sup> Davis, Allison. : Ibid .

 <sup>(</sup>۱) راجع كذلك: د. محمد عماد الدين اسماعيل وآخرون: الانجاهات الوالدية في تنشئة المطقبل: مرجمع سابق.

اشباع الحاجة عادة يعززها الوصول الهدف ، دون كبير عناية بالطريقة التي بتبعها الوصول اليه . لذلك لم يتعلم درجة من الكبت او تأجيل اشباع حاجاته يمكن أن تدفق من حدة توتر الحاجة اذا بلغت درجة التوتر قدرة يفوق المتبة الفارقة لتحمل الاحباط . وهكذا ربما كان أفضل ما تعلمه الاشباع حاجته هو العدوان على الفي ، وهذا واضح اكثر ما يتضح في اشباع حاجته للامتلاك والاحتفاظ بالاشياء .

ولقد امكن عن طريق القياس أن يتبين الكاتب أن الجانع تشغله مشكلاته الخاصية وما يتمرض له في حاجاتيه من أحباطات ، وميا يعانيه من ضغوط اجتماعية ومشكلات أسرية ، تشغله كل هذه عين أن يفهم ويدوك مشاعيون الآخرين بدرجة وأضحة أو على الأقل بنغس الدرجة التي يدوك بها المصابيون والعاديون مشاعر الآخرين يوبيط كانت عادة عدم الاهتمام بالمتغيرات التي من الاحساس بمشاعر الآخرين عاملا يجعله لايجد ما يعطل الاستجابية لحاداته أو قلقه بالعدوان عليهم .

اننا حين نكشف ، عن طريق هذا البحث ، ان اغلب الحاجات المحبطة ، وأغلب محاور القلق التي تهدد البقاء عنه الجانح كلها تدور حول الوجود العضوي للغرد ، انها نستطيع ان نتبين كيف انها تكون اسرع في الوصول الى المتبة الفارقة للشمور بوطاة الاحباط والتهديد ، من تهديد حاجات بعيدة نوما عسن الكيان والوجود العضوي للكيائن ، ويكون بذلك مستوى تحميل الإحباط « Frustration tolerence » عند الجاحيين اقل كثيرا منه عند العصابيين وبدلك تكون اسرع الاستجابات للاحباط هي الاستجابات اللا اجتماعية المروفة عن الملفل قبل تطبيعه اجتماعيا ، يضاف الى ذلك ان المجتمع قد علمه عادة تخفض توتر الفضيبالمدوان يوجهه الفير غالبا (1)

هكذا بجد الجانع نفسه مندفعا للعدوان ؛ وهو بدوره يلعب دورا كبيرا في الحلقة المفرغة للقلق ، فيزيد قلقه لشعوره بفرابته وعدم ملاءمة سلوكه ؛ ويتفاعل ذلك كله مع القلق من شعوره بأنه اقسل الناس اشباعا لحاجاته وابعدهم عن مسايرة الأخرين سواء بسبب حاجاته غير المشبعة او بسبب عدواته ؛ وسبب عدواته ، او بسبب ما يوقع عليه من عقوبة من افراد البيئة المحيطة به ، وهم انفسهم المسؤولون عن عدوانه او تعلمه عادة العدوان . هذه البيئة هي التسي تحط من شانه ، وتحقر استجاباته ، وتصم طرق تكيفه بعبارات يربطها بذاته وتنمكس في شعوره بالدونية والقصور ، وخاصة في مجموعة السمات والصفات السائلة .

Dollard, J. Et. A.: Frustration and Aggression. Ibid. Maier, N.R.: Frustration. Ibid.

· هذا الشعور بالدونية يلعب دورين هامين :

الاول مد يزيد احساسه بالقلق والقرابة ، ثم أن شعوره بالدونية هسفا بسبب له من التوتر النفسي ما يجعله يتلمس اسباب القوة في العدوان يتباهى به ويعجب به ، ثم هو يرتاح اليه لانه يشبع حاجاته النفسية خاصسة والبيولوجية احيانا .

الشاتي \_ ان هذا الشعور بالدونية بعتبر عاملا يتيح للتوتر مخرجا عن طريق المدوان ، والبعد عن المسايرة الاجتماعية وارتكاب الآثام التي قد تحط من شأن أي انسان آخر تعلم مفهوما جيدا عن ذاته ، وكاني به يقول « من يهن بسبل الهوان عليسه » .

وليس من الفريب هنا أن ترجع أن العوامل الاجتماعية الاقتصادية للطبقة تتفاعل مع أساليب التنشئة السائدة عند أبناء طبقات الجانحين ، في تعليم الطفل هذا الفهوم عن ذاته ، فالمقوبة البدنية مضافة إلى صنوف الحرمان والشعور بالقصور الطبقي كلها تتفاعل في اكتساب هذا المفهوم عن الذات ،

ليس غربا ايضا بعد ذلك ان تستنقد الطاقة اللازمة لتحمل الاحباط ، وهي طاقة تستهلك من اكثر من ناحية بحيث يكون النتاج النهائي لهذا هيو التراجع الشديد الى مستويات تكيف طفلية لمواقف الاحباط ، وهي التكيف للاحباط بأسلوب المدوان ، أو العداء للآخرين ، أو القاء اللوم على الغير أو مطالبته بحل المشكلة وعلاج الموقف المحبط .

واذا كان قد ثبت من البحث ان الجانع بتمتع بقدر اكبر من عادات التكيف الاجتماعي بفوق فيها المصابي ، وكذلك عادات التكيف الشخصي فان ذلك يرجع لاساليب الآباء في التنشئة الاجتماعية ، ولظروف طبقة الجاندين التي تتبع له فرصا اكبر للاحتكاك الاجتماعي والتفاعل مع الفير واكتساب قدر من المهارات الاجتماعية يفوق فيه المصابي ، والجانع في ذلك يختلف عسن المصابي الذي تستلزم ظروف حياته الاجتماعية مزيدا من التحديد والاحباط والحد من حرية تفاعله مع الفير او اختلاطه بالآخرين .

هذا ويتضع ذلك بصورة اكثر وضوحا لو حاولنا الربط بين انسواع الضغوط الاجتماعية ، واساليب التربيبة والتنشئة التي تختلف في طبقة الجانجين الاجتماعية عنها في طبقة المصابيين من جهة ، وبين ما يتملمه كل من الجانع والمصابي من عبادات ، ودوافع تختلف عنب كل منهما عنها عنب الآخر ،

ب \_ شخصية العصابي : (١)

سيرا على نفس الاسلوب في تمييز وتحديد شخصية الجاتع يمكن ان

<sup>(1)</sup> Dollard, J. & Miller, N. E. : Personality and Psychotherapy. **Ibid** .

نقول أن الثقافة التي يعيشى فيها ابناء العصابيين - وهي تقافة ابناء الطبقة الوسطى غالبا - يفلب أنها تغرض عليهم الاهتمام بدواقع أخرى في حياتهم الانسطى غالبا - يفلب أنها تغرض عليهم تجقيق هده الدوافسع والحاجسات واشباعها ، هدا الى انها دائما تثير فيهم القلق كلما بعدوا عن مثل تضمها تقادة امرهم .

قابناء هذه الطبقة ـ وهم ينعمون بقسط اكبر من عوامل توفر الإشباعات العضوية \_ لاتلعب الدوافع والحاجات العضوية في تنظيم شخصياتهم دورا يذكر او يؤثر بنغس القدر الذي تلعبه في تنظيم شخصية الجانح ، فلا تسدد الدوافع الخاصة بالطعام او الراحبة او الجنس ذات اهمية كبيرة في تنظيم شخصياتهم \_ أما لانها مشبصة بقدر كاف او لان البيئة لا تنظر البها نظرة العالم الاهتمام المعروفة عسد ابناء الطبقة الدنيا ، او لان التفكير في اشباعهاوتحقيقها قدد بهدد الذات المعنوية التي يحاول ابناء هذه الطبقة \_ طبقة العصابيين الوسطى ان يوصلوها الى مستوى الذات المثالية .

ولهسذا نجد أهم الدوافع والحاجات لديهسم تظهر في صورة الحاجسة لتحقيق نجاح أو مركز اجتماعي ، أو أشباع الحاجة للحب والتقسدير ، أو السيطرة والتفوق بطرق مشروعة ، أو أشباع وتحقيق القيم المتعلقة بالنظافة والتغام والجمال أو الوصول إلى درجة من الغير الاجتماعي الضروري الله يبعد عن ذاته كل عوامل الاستهجان وما يشيره فيه من قلق على اللذات ، ولهذا المضا يهتمون أكثر من غيرهم بالقيم الدينية والإخلاقية .

وآباء هذه الطبقة غالبا ما يدفعون ابناءهم الى مستويات من الطعدوح الاجتماعي سواء في ميدان الحياة النظرية والمملية (1) . او مبسدان الخلسق والدين ، او ميدان الجمال وغيرها بدرجة قد تتعارض مع مستوى نضجها أو لا تلائم ما حققوه من نضج اتفعالي واجتماعي في هذه السن . والآباء في هذا ألح يشيرون في ابنائهم القلق على المبدات مرتبطا بقيم خاصة بهذه الطبقسة الاجتماعية ، قلقا يجعلهم يتعلمون بالاقتران الشرطي والتقليد الاجتماعي عادات انفعالية وتوترا يدور حول قيم نظرية واخلاقية ودينية واجتماعية تمبزهم عن الجانحين بشكل واضع ، ويزيد هذا القلبق شمورهم بانهم اقبل أو اصغر من أن يسابروا هذه المطالب الاجتماعية مما يبلور مفهومهم عن ذاتهم أو اصغر من أن يسابروا هذه المطالب الاجتماعية مما يبلور مفهومهم عن ذاتهم أو صدر شعور عام بالقصور والدونية يعمم على مواقف كثيرة ، ويجعلهم في صور شعور عام بالقصور والدونية يعمم على مواقف كثيرة ، ويجعلهم في مائة قلق مستمر خصوصا عندما بقارنون ذواتهم بالذات الثالية التي توسعها ثقافة الاسر التي يعيشون فيها .

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail, M. E. E.: The Relationship Between The Parents, Socio Economic Level and their Aspiration Regarding their Children's Future. 1963.

وبالرغم من أن أبناء هذه الطبقة أكثر تعرضا للاحباط بسبب سيطبوة الإباء أو بسبب الحدود المديدة ألتي يرسمونها لسلوك أبنائهم والتقييد لحريات الطقل المطلقة نتيجة القلق والاهتمام بالاحتفاظ بمستوى الاسرة الاجتماعي الا أن العادات التي يكتسبها المصابي و والقلق على السمعة التي يقلد فيسه الإباء و والاهتمام بالذات المعنوية للفرد و والقلق الذي يرتبط بالمدوان دائمسا عند أبناء هذه الطبقة يحول دون أن يتعلم المعسابي عادات تتيج المدوان على الفي ، و وضاف الى ذلك أن ما يتعلم من الحساسية بمشاعر الآخرين تحول دون أن يوجه المداوات اللهدوان الفي سبلا أنه يجد أن اشباع حاجاته للتقدير الاجتماعي والتقبل تعزز عادات لوم الذات وتأثيمها « Intropunitiveness وهي عادة والتقبل تعززها أتجاهات الآباء في هذه الطبقة دائما ) وتلمب العادة دورا كبرا في زيادة شعور الطفل بالأنم ) وما يتبع ذلك مما يشبع في نفسه من فلق يرتبط أولا بالنزعات العدوانية ثم يعمم على المواقف المماثلة ، كالمنافسة وغيرها ، ثم على جميع النزعات ، وبعتبر هذا القلق بالتالي عاملا وسيطا لتعلم عادة الكبت دائما وهي المادة التي تصفر الطائد أن المادة التي تصفر الهادة وتوقع الاستهجان وتحقير المدات .

وليس غريبا بعد ذلك أن يمتاز العصابي بالسلبيسة ، والتحساشي والبعسد عن المنافسسة وعادات الكبت في المواقف الاحساطيسة وما يلازمها من العسراع ،

وليس غربيا بعد ذلك ايضا أن يتفاعل هذا وذاك ب الشعور بعدم القدرة على مسايرة المطالب الثقافية والشعور بالاثم المستمر ، والتحاشي المستمسر المدي يترتب عليه غالبا فشل الطفل في تعلم عادات التكيف الاجتماعي ، أن يشعر ويتعلم درجة من عدم التكيف مع اللات ، وأن ترتبط ذاته بدرجسة من عدم التقدير والشعور بالدونية لحد كبير .

ان ما يتعلمه العصابي من ذلك كله سواء بالاقتران الشرطي او التقليد بالمحاكاة الاجتماعية يشيعره دائما بالدونية خاصة عندما يقارن نفسه بالذات المثالية ويشعره بديجة كبيرة من عدم المشابهة او المسايرة ، وينشا عن ذلك كله مشاعر مؤلمة تجعله يتعلم الاكتئاب والانسحساب يستجيب به لهسنة المطالب الاجتماعية التي تلم عليه دائما أن يتنافس ويقاتل ويعادي احيسانا . كل ذلك يضمه في مواقف صراعية خطيرة تزيده تعرضا للقلق الصريح الذي لايجد نه منفسا او خافضا سوى الحيل الدفاعية ضد هذا القلق ، والتي لايمكن أن تأخذ سوى الاسلوب الاستعطافي — وليس العدواني \_ يتعلمها وتتعزز لانها تخفض القلق الى حد كبير ،

وكل من المضابي والجانع يجد في اسلوبه الخاص للتكيف مع القلسق وسيلة لتقفض هذا التوتر ، وتعزز الاستجابة بالقدوان عند الجانع وبالاساليب الاستعطافية عند العصابي وكتبها لا تلبث أن تعرضه لمقاب من شكل أو آخر فيزيد القلق وهو استجابة انفعالية مؤلمة لابجد سلوكا لتخفيف حدته الا ان يعود مرة ثانية لتكرار اسلوبه ، وهكذا يتحقق مبدأ اجبار التكرار المعروف في الاضطرابات النفسية عامة .

أن الضغوط الاجتماعية الاقتصادية الطابع وما يترتب عليها من احباطات القرافي انتظيم شخصية الجانع ، ولك تنظيم شخصية الجانع ، ولكسن الضغوط الاجتماعية المتملقية بالقيسم التسر وضوحا في تنظيم شخصية المصابى .

وربما كان هذا هو السبب في ان قلق المصابيين يدور دائما حول توقع الخطر او الضرر غير المروف الذي يدور حول كيانهم المعنوي ، ونقصد بذلك القلق من الاستهجان والقلق على المركز الاجتماعي ، والقلق مسن الحرمان من المعلف ، والقلق من ان يقع الطفل في أثم المدوان يوجهه لفيره ... الخ مما يمكس أثر عملية التنشئة الاجتماعية واساوب الآباء واتجاهاتهم فيهسا ، بالاضافة الى ماتفرضه الثقافة التي يعيشون فيها من قيم تفرض عليه القلق من الغشل او السقوط او ما اليها .

ثم أن ما يعانيه العصابي من قلق بسبب الإعراض التي يشكو منها ، يزيسد حدة القلق بسبب العوامل السابقة ، وبجعله دائما في حالة من التوتر كما يزيد شعوره بالدونية حدة اذا ما قارن نفسه بعا يجب ان يكون عليه كصورة للذات المثالية التي يكور الآباء رسمها له .

واذا كان العصابي انسانا بؤثر في تنظيم شخصيته شعوره بالدونية بالمقاونة بالمادين ٤ فانه يفلب ان تكون مصادر هده المشاعر بالقصور امورا تختلف عن تلك التي يتسبب عنها شعور الجانع بالقصور والدونية .

هذا وببدو واضحا ان المصابي اقل حظا من عادات التكيف الاجتماعي والشخصي ، وذلك لان سلوكه اكثر عرضة للاحباط ولذلك تكون استجابات الكف المعززة هي دائما اسرع في الظهور في مواقف الاحتكاك الاجتماعي : فهو اكثر تحاشيا للمجتمعات وبجد في هذه العادة خفضا لتوتره النفسي وقلقه من الاستهجان يزيد العادة تعزيزا ، ثم انه بعد ذلك لابشعر بقيمته ، ولا بأهميته بعرجة تتبح له الاستجابة الابجابية في الاحتكاك الاجتماعي ـ بل على المكس ان تكيف مع ذاته يكون اكثر دفعا الكف والتحاشي منه للاختلاط والتفاعل في الواقف الاجتماعية .

### الظلاصيية

ان المستعرض لهذا المؤلف قد يخرج بانطباعة معينة ، ويحسن بالكاتب لهسذا ان يترك لكل قارىء لهذا المؤلف اختيار الاتجاه الفكري الذي يعتقده والذي يتأثر بخبراته واتجاهاته العلمية واطار تفكيه . الا ان الكاتب يفضل ان ينهي هذا المؤلف بابراز المعالم الاساسية التي يمكن ان يكون منطق البحث والتفكير - كما عرضه الكاتب في هذا المؤلف - مما يزكيه ويؤيده ، او خلاصة ما يمكن ان يراه الكاتب أبرز ما كشفت عنه الدراسات العديدة كما عسرضت في هذا المؤلف : وهي :

انه لم يعد بعد هناك مجال للحديث عن الوراثة او الاستعداد السورائي
 للاضطراب السلوكي عامة او الجناح أو العصاب ، دون ان يكون البيئة
 دورها في تعلم السلوك الجانح ، والسلوك العصابي ، ان صح ان هناك
 استعدادا موروثا .

وامتدادا من هذا الاستنتاج فان فكرة « الجناح الكامن » أو « المبول المصابية الموروثة » ثم يعد لها مكان اللهم الا ان تكون عوامل استعدادية موروثة جسمية عصبية ، او استعدادا اتفعاليا يحتاج لان تبرزه بيئة من نوع ما ، وبدونها لايظهر لذلك اثر في الساوك عامة ، ولا تبرز أي اشكال ما من الانحيراف .

- ـ وانه بالرغم مما افاده علم النفس الرضي من دراسات التحليل النفسي ، فان دراسة السلوك الجانح ، والسلوك العصابي تحتاج لاكثر من ابراز الصراع النفسي بين مكونات النفس كما حددتها نظربة التحليل ، انه يحتاج لدور اثر عملية التطبيع الاجتماعي في خلق الاضطراب السلوكي . حقيقة ان هذا امر لم تفعله النظرية الا انه اصبح متفيرا يحتاج لدراسة العلاقة بينه وبين اشكال اللاسواء او الاضطراب .
- واذا كانت بعض مدارس علم النفس قد حاولت أن تتخد من القرائز أو الموائز أو الموائز أو الموائز أو الموائز أو الموائز أو محاور تدير حولها التفسير المنطقي للسلسوك الجانح أو السلوك المصابي على أنسه أتحراف أو مبالفة أو عنف أو اندفاع في العباء تحقيق الاشباع الفريزي ، فأن هسلما الإطار النظري يموزه كذلك أبراز الظروف البيئية والشفوط الاجتماعية باعتبارها

متغيرات مستقلمة تلعب دورا كبيرا في خلق عادات اشباع السوازع الفريزية بالصورة التي تبسدو فيها المساط النزوع الفريزي لاسوية او متحرفية .

- ولقسد حاولت مدارس كشيرة أن تبسرز بعض التكوينات الفرضية في الشخصية ابرازا رقعيا بعد قياس ابعاد معينة من الشخصية قياسا دقيقا ومعالجتها احصائيا ، وتوصلت الى وجود تكوينات فرضية اعطتها اسماء معينة وحاولت أن تجعلها محاور تدور عليها ، وتفسر بها اشكال الساوك اللاسوي الجانح والعصابي . ورغم أنها حققت كثيرا من النجاح في مجال قياس أبعاد الشخصية اللاسوية ألا أنها كذلك كان يعوزها كثيرا التوسع في موضوع العوامل المستقلة المرتبطة أو المصاحبة لسمات معينة ، ونغى بها الؤثرات البيئية .

ولقد نجحت هذه الدراسات في ابراز بعض أوجه الشبه بين الجناح والعصاب كمظاهر الساوك المنحرف ، ولكنها لم تكمل الدراسة المقارنة في بعض الجوانب الهامة ، ومن امثلتها كيف يتملم العلم الفسرد اسلوبا مسن اللاسواء دون غيره .

ان الكتاب الحالي يحقق للقارىء امورا هامة جدا فهو:

يجيب عن السؤال الشائع وهو ما هو الاطار العام الذي يمكن في ضوئه ان نفسر كلا من الجناح والعصاب ؟

والكتاب هنا ببرز أن الفروق بين الجانع والمصابي من حيث تكويس الشخصية ودبنامياتها لانظهر كثيرا في النوع بل هي تظهر واضحة في اللدجة :

فكل من الجانح والعصابي يماني من القلق ، ويشمر بالدونية ، وكل منهما بعاني صراعات نفسية بين حاجاته وقيمه ( مع اختلاف في نوع القيم ) وكل منهما يشمر بوطاة الاحباطات الطفلية ( مع اختلاف في مواقف الاحباط ومحاوره) وكل منهما لذلك يعاني من الدورية وعدم الاستقرار الانفعالي .

ولعلهما جميعا يشتركان في أمرين هامين :

الاول : انهما يمانيان ضفوطا شديدة من البيئة الاسرية خاصة خللال عملية التطبيع الاجتماعي ، مع اختلاف في اهداف العملية بسبب الاختلافات الاجتماعية لبيئة كل منهما .

الشائي: أنهما يخرجان توتر الاحباط في صورة عدوان يوجهه الجانع نحو المجتمع ؛ بينما يوجهه المصابي نحو ذاته او يكبته ويعاني من ذلك الامسرين ، لكن النزعة المدوان عند المصابي موجودة كامنة احبانا وصربحة اخسرى .

ولعل مما يفيد كثيرا من العراسة التي تابعها الكاتب في هذا الخطف ان الكتاب ببرز دور الفروق الطبقية واترها في الاختلاف بين كل من الجانسج والعصابي من حيث :

- أنواع الضغوط التي يتعرض لها كل منهما .
- اسلوب الاستجابة أواقف الاحباط كما تبيحه وتتيحه الطبقة الاجتماعية
   مع ذلك فان التشابه البعيد المدى بين تنظيم شخصية الجاتع والمصابي
   لايحل للقارىء مشكلتين هامتين :

الاولى: لماذا يستجيب الجانع للاحباط والضغوط الاجتماعيسة والنفسيسة بالعدوان ؟ بينمما يستجيب لها العصابي بالكبت أو العمدوان على الندات ؟!

وهذا السؤال يعني ان نوجه القارىء الكريم الى ماجاء في هذا المؤلف من ابراز دور القيم والمادات والتقليد الاجتماعي الذي يختلف من طبقة الى طبقة ، دورها جميعا في تفسير العوامل المحددة لاتجاه السلولة اللاسوي نحو الجناح او العصاب ، أي انه يتبين من الاتجاه العام لهذا الكتاب ان العوامل المحددة لاتجاه الاتحراف عوامل ثقافية بيئية اكثر منها استعدادية جسمية او عقلية .

الثقية : هل كل من يعيشون في ضغوط نفسية اجتماعية ، ويعانون من الساليب تطبيع اجتماعي خاطىء ينحرفون سواء للجناح او العصاب ال

وهنا أيضا نحيل القارىء الكريم الى ماتكرر في هذا المؤلف مما يبرز أن الانحراف لاياتي الا أذا تكررت الخبرات المؤلمة أو الاحباطية أو كانت من المنف بحيث تستنفذ كل طاقة الحبوط أو ماعرفناه بالقدرة على تعمل الحبسوط ، وهي سمة تتأثر كثيرا بعوامل بعضها عضوي جسمي موروث وبعضها مكتسب من أساليب التطبيع نفسها أو من النشأة الاولى .

ان الكاتب يعود مرة ثانية ويعترف بائه لم يوف هما الموضوع الهام حقه من الدراسة والبحث ، ويفتح للقارىء الكريم صدره وقلبه لتقبل التقد ، اي نقد ، راجيما من الله التوفيق .

اقسنه سبيع السدعماء ،

## معسايد الكتاب

## أولا -- الراجع العربية : 1 -- الكتب :

| •                              |                                     |                        |        |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|
|                                |                                     | مكتبة القاهرة الحديثة  | 117    |
| . احمد عزت راجح ا              | الامراض النفسية والعقلية            |                        | 117    |
| ، اسحق رمزي                    | علم النفس الفردي                    | دار المعارف بمصر       | 138    |
| وجست أيكهورن                   | أأشباب الجامع                       |                        |        |
|                                | ترجمة الدكتور سيد محمد غنيم         | دار المعارف بمصر       | 1108   |
| بزنك ، ه. ج.                   | الحقيقة والوهم في علم النفس         |                        |        |
|                                | ترجمة قلري حفتي والدكتور            | : : 11: 1.             |        |
|                                | رۇوف ئظمي                           | دار المعارف يمصر       | 1171   |
| سيجملك قروية                   | معالم التحقيل التفسائي              | دار النهضة العربية طع  | 1477   |
|                                | ترجمة الدكتور محمد عشمان نجاتي      | دار الهطبة الطربية حام | 1111   |
| سيجمنك فرويك                   | القطق ترحة الدكتور محمد عثمان نجاتي | دار النهضة العربية ط٢  | 1117   |
|                                | أينب النفسي في الحياة العامة        | دار النهضة العربية     |        |
| د، صبري جرجس                   | مشكلات الصحبة النفسية في            |                        |        |
| د، صموئيل مغاريوس<br>:         | الدولية النامية                     | مكتبة النهضة الصرية    | 117.   |
| د، صموئيل مغاريوس              | الطب النفسي الاجتماعي               | •                      |        |
| د، صفوین سدروس                 | ا منرجم »                           | دار المعارف بمصر       | 1171   |
| د. عطية محمود هنا              | انشخصية وقياسها                     | مكتبة النهضة المعرية   | 1101   |
| وآخرون                         |                                     | 4.7. 11.7 - 49.1.      | 1444   |
| د، محمد عثمان نجاتي            | علم النفس في حياتنا اليومية         | دار النهضة العربية طه  |        |
| د. محمد عمساد الديسن           | المثهج العلمي وتضمير السلوك         | مكتبة النهضة المصرية   | 17.17  |
| اسماعيل<br>د. محمد عماد الديسن | الاتجاهات الوالدية في تنششة         |                        |        |
| اسماعيل وآخرون                 | الطفل                               | دار المعرفسة           | 1909   |
| د. مصطفی سویف                  | الاسس النفسية التكامسل              |                        |        |
|                                | الاجتماعس                           | دار المعارف بمصر       | 1900   |
| د. مصطفی فهمی                  | الصحبة النفسية                      | دار الثقافة ط ا        | 1177   |
| د. تجبب اسكتار                 | قيمنا الاجتماعية واثرها في نعو      |                        |        |
|                                | الشخصية                             | مكتبةالتهضةالمصرية ط   | 1111   |
| د. وليسم منتجسس ،              | اضواء الطب النفسسي عسلى             |                        |        |
| متروليف                        | الشخصية والسلوك                     |                        |        |
|                                | ترجمة الدكتور محمد احمد غالي        | مكتبة القاهرة الحديا   | 1177 2 |
|                                |                                     |                        |        |

### ب ـ المجلات والبحوث والعراسات :

- الجلة الصحية النفسية: تصفر عن الجمعية المرية للصحة العقلية
   العدد (٣) سبتمبر ١٩٥٨ مجلد ١ مكتبة النهضة المعرية .
- ٢ \_ المجلة الجنائية القومية: تصادر عن : المعهد القومي للبحوث الاجتماعية
  - العدد (۱) المجلد (۲) مارس ۱۹۵۹ دار المارف بمصر
  - المدد (١) المجلد (٥) مارس ١٩٦٢ دار المارف بمصر
  - المدد (٣) المجلد (٥) توقمبر ١٩٦٢ دار العارف بمصر
- ٣ ــ تقرير عن « بحث جرائم السرقة عند الاحداث » صدر عن المركز القومي
   للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة في يناير ١٩٦٠ .
- إلى المتصدعة وعلاقتها بجنوح الإحداث « بحث قدمه السيد عدنان السبيعي في مؤتمر مكافحة الجريمة الحلقة الاولى عام ١٩٦٠ » .
- ه ... « القلق عند كارن هورني » بحث قدمته السيدة أميرة ازهري لنيل درجة الماجستير في الصحة النفسيسة من كلية التربيسة جامعة عين شمسى
   عسام 1931 .
- ٣ ـ « تطبيق اختبار تفهم الموضوع على حالات مصرية » بحث قعمه الدكتور
   احمد عبد العريز سلامة لنيل درجة الماجستير في الصحة النفسية حالبة التربية جامعة عين شمس عام ١٩٥٣ .

## الليا ـ الراجع الاجنبية:

| A. Books.             | آ ـ الكتب:                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adler, A.             | : The Practice and Theory of Individual<br>Psychology. New york. Horcourt, Brace &<br>World. Inc. 1929.      |
| Aichorn, A.           | : Wayward Youth.English Translation.London<br>Putman 1936.                                                   |
| Alexander, F. &       | Healy, W.: The Roots of Crime. Psychoanalytic Studies.<br>New York, Alfred A. Knopf, Inc. 1935.              |
| Barron, M. L.         | : The Juvenile Delinquent Society. New York,<br>Alfred A. Knopf. Inc. 1954.                                  |
| Bennett, I.           | : Delinquest and Neurotic Children, A<br>Comparative Study. Tavistock Publications<br>1959.                  |
| Besswitz.H.& Persky,! | I. & Sheldon, G. K. & Griker, R. R.                                                                          |
|                       | : Anxiety and Strees, Mc. Graw Hill Book<br>Company INC. 1955.                                               |
| Bossard, I. H.        | : The Sociology of Child Development. New<br>York, London. Harper & Brothers. 1948.                          |
| Bowlby, J.            | : Personality and Mental Riness. An Essay in<br>Psychiatric Diagnoses. New York. Emerson<br>Book, INC. 1942. |
| Bowlby, J.            | : Child Care and the Growth of Love. A<br>Pelikan Book. 1959.                                                |
| Burt, C.              | : The Youg Delinquent. London . University of London Press. 1944.                                            |
| Buss, H. Ronald       | : Psychopathology, John Wiley & Sons Inc<br>London, New York & Sydney, 1966.                                 |

Cameron, N. : The Psychology of Behavior Disorders . a biosocial interpretation. Houghton & Mifflin Company. 1947. Carr Saunders, A. M.: Young Offenders. Cambridge University Press. 1942. Cattell, R. B. : Personality. Mc. Graw Hill Book, Company INC. First Ed. 1950. : Description and Measurement of Personality Cattell, R. B. London, George Y. Harrop &. Co. L. T. D. 1946. : Anxiety and Behavior. London. New York. Charles, S. D. Academic Press, 1966. Clark. D. S. : Psychiatry Today. A Pelican Book. 1954. Crow, Lester, D. & Crow, Alice : Mental Hygiene. Mc. Graw Hill Book Company. INC. 1951. : Social Class Influence Upon Learning. Pavis, Allison Cambridge, Harvard University Press 1957. : Psychoanalysis of the Neuroses. Leonard & Deutch, Helene Verginia, Woolf, The Hogarlh Press, 1932. Our ReJected Children. Little, Brown & Comp. Deutch, A. 1952. Dollard, J. Et. Al. Frestration and Aggression, London, Kegan Paul Inc. 1954. Dollard, J. & Miller, N E. : Personality and Psychotherapy. Mc. Graw Hill Book Company INC. 1950. : Dimentions of Personality.London Routledge Fysench, H. J. : The Psychoanalytic Theory of Neuroses . Fenichel, O. London. Routledge & Kegan Paul, L. T. D. 1955.

Freud. S. A new General Introduction to Psychoanalysis New York, Garden City Pub. Co. 1943.

| Pompie Across, do<br>Haddon, W. & Channel, J. | : The Papelanumbatic Study of the CHAR-Take.  L. L. Am Annual Brago Publishing Co. LTD.  Leader. 1986.                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guilford, J. P.                               | : Personality. Mc. Graw Hill Book Company,<br>ENC. 1950:                                                                                  |
| Guilford, J. P.                               | : Psychometric Methods. Mc. Graw Hill Book<br>Company, 1967, 1988.                                                                        |
| Healy, W.                                     | : The Individual Delinqueut. Boston. Little                                                                                               |
| Hosly, W. & Bronner                           |                                                                                                                                           |
|                                               | : New Light or Dellaquency and its Treatment<br>New Haven. Yale University Press. 1956.                                                   |
| Hilgard, E. R.<br>& Marquis, D. M.            | : Coditioning unit Learning. London. Methuen & Co. Ltd. 1981.                                                                             |
| Horney, K.                                    | : Our Inner Conflicts. London. Broad - wag:<br>House, L. T. D. 1964.                                                                      |
| Horney, K.                                    | : Necroses and Hannan Growth. The struggle<br>towards self-mediantion . W. W. Norton &<br>Company. 1950.                                  |
| Horney, K.                                    | : The Neurotic Pensonality of Our Time.Kegan<br>Paul, Trench, Trubner, & Co. L. T. D. 1953.                                               |
| Horney, K.                                    | : New Ways in Psychoanalysis. New York. W. W. Norton. 1939.                                                                               |
| Hunt, Me. V.                                  | : Personality and Enhavior Disorders. The<br>Ronald Press Company. 1944. Two Volumes.<br>(I & II).                                        |
| Hurlock, E.                                   | : Developmental Psychology. Mc. Graw Hill<br>Book Company, INC.1959.                                                                      |
| Kate, Fredlander                              | : The Founties: of Emotional Character. In:<br>The Psychoanalytic Study of the Child. Vol.<br>I 1945.                                     |
| Kubie, L.                                     | : The Fundamental Nature of the Destinution:<br>Between Normality and Neurosis. New York.<br>The Psychoanalytic Quarterly. Vol. 23, 1968. |
| Lennin, Helde,                                | : Depaired Children. The Muffled Foundation.<br>Oxford University Bress. 1955.                                                            |

N. Y. St. Louis, San Fransisco, Sydney, 1721 Toronto, Mc. Graw Hill Book Company, INC. 1966. (Ch. 7 Anyiety). Section 1 : Frustration. London, N. Y. Toronto. Mc. Maier, N. R. Graw Hill Book Company INC. 1944. May, Rollo. : The Meaning of Auxiety. New York Bolan Press. 1959. Mc. Kinney, F. : The Psychology of Personal Adjustment. N. Y. London, Sydney. John Wiley & Sons. Inc. Third Ed. (Chs. 8 - 9.) 1960 Miller, M. E., & Dollard, J. : Social Learning and Imitation, Kegan Paul." I go to help with car Co. LTD: 1945. 15 1 531 Morgan, J. J. B. & Lovell, G. D. : The Psychology of Abnormal People. New York, London, Toronto. Longmans Green & Co. 1953. .... Mowrer, O. H : Learning Theory and Personality Dynamics. N. Y. The Ronald Press Comp. 1950. Mowrer, O. H. : Psychotherapy, Theory and Research. N. Y. - The Ronald Press Company, 1953. Munroe, R. L. : Schools of Psychoanalytic Thought. New York. The Dryden Press. Third Printing. 1956. : Juvenile Delinquency. London. Cassel. & Pearce, J. D. W. Company Limited. 1959. Recless, W. & Smith, M. : Juvenile Delinquency. Mc. Graw Hill Book Company, INC. 1955. Roch, H. Paul, Anxiety. New York, Crune & Stratton, 1950. & Zubin, J. A 30 8 64 1 Rosensenson S. : « An Outline of Frustration Theory. » In : Hunt, Mc. V. Personality and Behavior Disorders, Vol. L'The Ronald Press Complety . x 1044

Maker, Evendam, A. .: Principles of Psychopathology ... London ;

Shaffer, L. F. : The Psychology of Adjustment. Houghton & Shriben, Jr. & Mifflin Company, 1956.

Edward, J.

Shaw, C. R. & Mc. Kay, H. D.

: « Report on the Causes of Crime . » In : Hunt, J. Mc. V. Personality and Behavior Disorders. (Ed.) Vol II. The Ronald Press Company. 1944.

Strange, J. R. : Abnormal Psychology : Understanding behavior disorders. Mc. Graw Hill Book Company, INC, 1965.

Symonds, P. M. : Diagnosing Personality and Conduct. New York. Appleton - Century - Crofts, I.N.C.1951

Taylor, W. S. : Dynamics and Abnormal Psychology. New York. The American Book Company. 1954.

Trapp, E. Philip : Readings on Exceptional Child. Research and & Himeistein, P. Theory, Methuen & Co. L T D. 1962.

White, R. : The Abnormal Personality. New York. The Ronald Press Company. Third Ed. 1966.

#### ب ـ الدوريات والجلات والبحوث :

#### B - Periodicals, Journals & Papers, of Research :

- 1—Dr.Emad-Edin, M. Ismail: Relationship Between the Parents'/Socio Economic Level and Their Aspiration Regarding their Childrens' Future. (Accepted for reading at the XVII International Congress of Psychology, in Washington, 1963.)
- 2 The Jhe Journal of Consulting Psychology.

Vol. 22 N° 1 Feb. 1958

Vol. 22 Nº 4 Aug. 1958.

Vol. Nº 2 Apr. 1958.

- The Journal of Abnormal & Social Psychology.
   Vol. 16, N. 2 1953.
- Publications of the U. S. A. Department of Health, Education and Weifare . Social Security Administration . Children's Bureau : 1980.
  - a Witmer, Helen, L. : Delinquency and Adolescent Crisis .
  - b Herzog, E. : Identifying Potential Delinquents.

# محتويات الكتساب

# ديناميات الساول في السوي ــ دراسات في سيكولوجيسة المساب والجنساح

| سمحه<br>_ الق | ණ<br>ලං | الوضييسوع                                                             |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧ _           | ٣       | إ ـ تمهيد لموضوع الكتاب                                               |
| ۱ –           | ٨       | الأب مقلمسة                                                           |
| •Y -          | 41      | الباب الاول                                                           |
|               |         | تطور افتكر التفسي في تفسير ظاهرتسي الجتاح والقصساب                    |
| 18,-          | 17      | (( غرض تاريخي مچمل ))                                                 |
| *             |         | ٣ ما الفعل اللول: تطور تفسير ظاهرة الجنساح ٥ عسرض                     |
| <b>ξ</b>      | 10      | . تاريخي مجمل »                                                       |
| ۲۰ –          | 10      | ٠ 🕳 الفترة الاولى من ١٨٠٠ – ١٩٢٠                                      |
| 11 -          | 11      | • الفترة الثانية من ١٩٢١ ــ ١٩٣٥                                      |
| ٤             | 11      | <ul> <li>اللتوة الثالثة من ١٩٢٩ ١٩٥٠</li> </ul>                       |
|               |         | 3 - اللحلير الثاني مُتعاود تفسير ظاهرة العصاب « عسرض                  |
| , <b>ek</b>   | , 81    | ا الديش مجل »                                                         |
| ££            | 27      | · فترة ما قيل ظهور التحليل النفسي                                     |
| ur er s       |         | <ul> <li>العلاج بالتنويم المغناطيسي وتغيير مفهوم ديناميات.</li> </ul> |
| £A -          |         | المهسان المسان المسان                                                 |

| المنفطة<br>من ـــ الى | <sub>پ</sub> الوئسسوع                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٣ - الله             | • فترة ما بعد ظهور مدرسة التحليل النفسي                                                                                                                                             |
|                       | <ul> <li>▼ تطور النظرية السيكوديناميكية واثرها في تغسير</li> </ul>                                                                                                                  |
| ۰۷ - ۲۰               | المصاب                                                                                                                                                                              |
| 177 - 05.             | البساب النساني                                                                                                                                                                      |
| 71° - 71°             | عرض عام الآواد النظرية في تفسيع<br>ديناميات اضطراب الساوك الانساني                                                                                                                  |
| 1. =" 1r              | ه - الغصل الثلاث: مدرسة التحليسل التغسي وتفسير<br>اضطرابات السلوك الانساني                                                                                                          |
| YI - 78"              | ● تفسير العصيف                                                                                                                                                                      |
| AY - Y1               | <ul> <li>■ تفسير الجناح</li></ul>                                                                                                                                                   |
| •                     | الفريزي ( ٧٥ ) الجريمة والتقمص الخاطسيء ( ٧٧ )<br>تعليور الانا الاعلى واثر اضطواب تكوين الانسة في خلسق                                                                              |
| ' YA - 'F'            | الجنـاح ( ۷۹ )                                                                                                                                                                      |
|                       | مبدأ الواقع عند المكورد والطبيع الاجتماعي ( AV ) الانا وتفسير الجناح ( AA ) تكوين الانبا الاعلى عسد الجامعين ( AA )                                                                 |
| 25.5<br>118 – 31 -    | آ - الفصل الرابع: آزاء التحليين غير الفرويديين في تفسير<br>الجناح والعصاب                                                                                                           |
| 1.r - ar              | <ul> <li>كارن هورني ورايها في تفسير الجناح والمصاب</li> <li>القلق والمصاب في نظرية هورني ( ۹۵ ) الجناح في دائ</li> <li>كارن هورني ( ۹۹ ) تقد وتعليق على آراء هورني ( ۱۰)</li> </ul> |

| المنفطة   | الوضسسوع                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 118 1:4 . | <ul> <li>تغسير أدار العصاب والجناح</li> </ul>                        |
|           | رأية في اللبيدو ( ١٠٢ ) تفسير ديناميات العصباب                       |
|           | ( ١٠٤ ) التعويض في سلوك العصابي ( ١٠٦ ) تفسير                        |
|           | ديناميات الجناح ( ١٠٧ ) الانحراف الثقافي ( ١٠٨ )                     |
|           | . ١٠٠ مناطق الجناح ( ١٠٩ ) النزعة الفردية لسدى الجناح                |
|           | (1.1)                                                                |
|           | ٧ الغصل الخامس: النظرية الفرضية وتفسير السلوك                        |
| 114 - 110 | ** العصابي والجناحيي                                                 |
| ,         | <ul> <li>سيرل بيرت والنظرية الفرضية في تفسير الجناح</li> </ul>       |
|           | والعصاب الانفعالية العامة والجناح عند سيرل                           |
|           | بيرت ( ١٢٤ ) الصراع والعقد وأتــــرها في خلـــق                      |
| • .       | الجناح عند سيرل بيرت (١٢٧) عقدة الام (١٢٧)                           |
|           | عقدة السلطة ( ١٢٨ ) الصراعات الاخلاقية (١٢٨)                         |
| 171 - 117 | عقدة النقص ﴿ ١٢٦ )                                                   |
| 177 - 171 | وجهــة نظر                                                           |
| 771 - 371 | البساب الشسالث                                                       |
| 17V - 170 | القياس النفسي والإحصاء وديناميات الجناح والمصاب                      |
| •         | <ul> <li>٨ ــ القصل السائس : آزاء أصحاب مدرســة التحليــل</li> </ul> |
| 18. 🖺 189 | الماملي في تحذيد ديناميات الجناح والعصاب                             |
| 31' = 331 | <ul> <li>الشخصية المصابية في نظر التحليل العاملي …</li> </ul>        |
|           | النيور سالينيا ( ١٤١ ) العصاب القهــري ( ١٤١ )                       |
|           | الهستيريا التحولية ( ١٤٢ ) بعض الإبعاد الضيقة المدى                  |
|           | في شخصية العصابي ( ١٤٢ ) القلق العصابي ( ١٤٣ )                       |
|           | عدم اللاممة المصابية ( ١٤٣ ) الانفمالية المصابيسة                    |
|           | ( ١٤٣ ) الكراهية والمداء العصابي ( ١٤٣ ) الصراعات                    |
|           | الجنسية (١٤٣) الاضطرابات السيكوسومالية (١٤٤)                         |
|           | - Y9E -                                                              |

| الصفعة<br>من ت الى                                                                | الوضيسيوع                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181 - 188                                                                         | ● آراء كاتل والعامل المصابي العام                                                                                                                                              |
| 107 - 161                                                                         | 💣 شخصية الجانع في نظرية اصحاب التحليل الماملي                                                                                                                                  |
| •                                                                                 | <ul> <li>رأي العامليين في الطفولة والعلاقات الاسرية</li> </ul>                                                                                                                 |
| 100 - 101                                                                         | وأثرها في خلق الاضطرابات السلوكية                                                                                                                                              |
|                                                                                   | بعض ديناميات التبول اللا أرادي كما درسها علماء                                                                                                                                 |
|                                                                                   | التحليل العامليي ( ١٥٥ )                                                                                                                                                       |
| 177 107                                                                           | 🔵 آراء ايزنك                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | العامل العام (101) العامل الثناثي القطب ، الإنطواء                                                                                                                             |
|                                                                                   | ضد الانبساط ( ۱۵۷ ) ميزات العصابى العاملية                                                                                                                                     |
|                                                                                   | عند ایزنك ( ۱۰۸ ) دراسات ایزنك لتفسیر تطبور                                                                                                                                    |
|                                                                                   | افراض العصاب ( ١٥٩ )                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | آراء أيزنك في الجناح ( ١٦١ )                                                                                                                                                   |
| Y 170                                                                             | البساب الرابسع                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | الدرسة السلوكية الجديدة وديناميات السلوك غر السوي                                                                                                                              |
| 177 - 171                                                                         | الدرسة السلوكية الجديدة ودينانيات السلوك غير السوي                                                                                                                             |
| VF1 - AF1                                                                         | <ul> <li>١ الفصل السابع: المدرسة السلوكية الجديدة وديناميات</li> </ul>                                                                                                         |
| VF1 - AF1  FF1 - FF1                                                              | ١ الفصل السابع : الدرسة السلوكية الجديدة وديناميات<br>الجناح والمصاب                                                                                                           |
| YFI - AFI  FFI - FFI  FFI - YI                                                    | <ul> <li>١ الفصل السابع : الدرسة السلوكية الجديدة وديناميات الجناح والمصاب</li></ul>                                                                                           |
| 771 - 771<br>771 - 771<br>771 - 771<br>771 - 771                                  | <ul> <li>١ سالفسل السابع: المدرسة السلوكية الجديدة وديناميات</li> <li>الجناح والمصاب</li> <li>مقلمسة</li> <li>مقلمسة</li> <li>المصاب والانحرافات المصابية والجناحية</li> </ul> |
| YFI - AFI  FFI - FFI  FFI - YI                                                    | <ul> <li>٩ الفصل السابع : المدرسة السلوكية الجديدة وديناميات الجناح والمصاب</li></ul>                                                                                          |
| 771 - 771<br>771 - 771<br>771 - 771<br>771 - 771                                  | <ul> <li>٩ الفصل السابع : المدرسة السلوكية الجديدة وديناميات الجناح والمصاب</li></ul>                                                                                          |
| 771 - 771<br>771 - 771<br>771 - 771<br>771 - 771                                  | <ul> <li>٩ الفصل السابع : المدرسة السلوكية الجديدة وديناميات الجناح والمصاب</li></ul>                                                                                          |
| 771 - 771  871 - 871  871 - 971  871 - 971  971 - 771                             | الغصل السابع: المدرسة السلوكية الجديدة وديناميات الجناح والمصاب                                                                                                                |
| 771 - 771<br>771 - 771<br>771 - 771<br>771 - 771                                  | الغصل السابع : المدرسة السلوكية الجديدة وديناميات الجناح والمصاب                                                                                                               |
| 771 - 771  871 - 871  871 - 971  871 - 971  971 - 771                             | الغصل السابع : المدرسة السلوكية الجديدة وديناميات الجناح والمصاب                                                                                                               |
| YFI - AFI  FFI - PFI  FFI - YFI  -YI - YVI  YVI - YAI                             | <ul> <li>الغصل السابع : المدرسة السلوكية الجديدة وديناميات الجناح والمصاب</li></ul>                                                                                            |
| VFI = AFI $FFI = PPI$ $FFI = VVI$ $VVI = VVI$ $VVI = VAI$ $VAI = FAI$ $FAI = FAI$ | <ul> <li>الغصل السابع: المدرسة السلوكية الجديدة وديناميات الجناح والمصاب</li></ul>                                                                                             |

1-7 - 7-1

7.8 - 7.7

## الساب الخامس

دراسات وبحوث ميدانية ـ تجريبية واكلينيكية ـ في ديناميات السلوك غيير السوي

. إ. الفصل الثامن : بحوث ميدانية في ديناميات الجناح 1.7 - T.0

779 - 7:3"

· • بحوث أجريت على عينات في الخارج ············ بحث : المبرسة والمنزل والجناح ( ٢٠٦ ) تحليل حناح الاحمدات والتنبؤ به باستعمال اختبسار Y.V) M.M.P.L (Y.V) اختبار الشخصية المتعلد الاوحه في دراسة الاحداث الحانجين ( ٢٠٧ ) طبيعة استجابات الجانحين ومجموعات أخبري لواقف احياطية نظمت تجربييا ( ٢٠٨ ) الجانحون المتكيفون وغير المتكيفين ( ٢٠٨ ) ديناميات وعلاج حالات الانحراف للجناحي والسيكوباتي أو السلوك اللا اجتماعيي ( ٢٠٩ ) انماط سلسوك الجانحيين وعلاجهم (٢٠٩) المجتاح عرض من الاعراض الرضية .. . ( ۲۱۰ ) السلوك الفردي المادي للمجتمع ( ۲۱۰ ) العوامل النفسية للرضية في الجناح ( ٢١١ ) بحث . أشي بنت « الطفل المصابي والحانج .. دراسية . مقارنة » ( ٢١١ ) أبحاث اضطرابات الكلام ( ٢٢٦ ،

، بحوث احربت على عينات في البيئة المعلية ..... ٢٤٢ - ٢٤٢ القوى الفيناميكية في شخصية الاحداث الجانعين في البيئة المصرية ( ٢٣٠٠ ) تطبيعة اختبار تفهم الوضوع على حلات مصرية ( ٢٣٣ ) دراسة مقارنة لاستجابات للجائجين والمصابيين لاختيار الاتجاهات المائلية ( ۲۳۹ ) ٠٠

اللغراسات التفسية الساوكية الاجتماعية وتغسير.

| ديناميات العصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>الصفحة</b><br>من ــ الى | الوضــــوع                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| المحلية المصرية ( ٢٥٠ ) دراسات لقياس جوانب من شخصية الجانع ( ٢٥٠ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                          | ديناميات العصاب                              |
| من شخصية الجانع ( ١٥٠ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | دراسات السون ديڤيز ( ٢٤٤ ) دراسات في البيئة  |
| خلاصــة ( ٢٥١ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | المحلية المصرية ( ٢٤٥ ) دراسات لقياس جوانب   |
| الفصل التاسع: دراسة تجريبية تحقيقية مقارنة     مشكلة الدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | من شخصية الجانع ( ٢٥٠ )                      |
| إن ديناميات الجناح والعصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | خلامـــة ( ٢٥١ )                             |
| مشكلة الدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | - الفصل التاسع: دراسة تجريبية تحقيقية مقارنة |
| الفروض   الفروض   الفروض   الفروض   الفروض   المحموعة المفاهيم المتعلقة بالعينة موضوع البحث   المجموعة المفاهيم المتعلقة بالتغيرات موضوع المواسة   المجموعة المفاهيم المتعلقة بالمتغيرات موضوع المواسة في البحث القلق (٢٥٧) الثبوت الانفعالي (٢٥٨)   مغهوم المفات (٢٥٨) القيم (٢٥٨) تحمل الحبوط المنخصي والتكيف الاجتماعي (٢٦١) انطباعات الشخصي والتكيف الاجتماعي (٢٦١) انطباعات الطفولة (٢٦٢)   الطباعات الطفولة (٢٦٢)   المسابح (٢٦٢ ) التنفيم التنافيج التي توصل اليها البحث المنافيج التنافيج التي توصل اليها البحث (٢٧١ ) المسابح (١٧٥ ) المسابح (الممابي شخصية المبانح (١٧٥ ) المخصية المسابح (١٨٥ ) المخصية المبانح (١٧٥ ) المخصية المحابي (١٨٥ ) المحابح (١٨٥ المحابح (١٨٥ ) ال   | 767 - 187                  | في ديناميات الجناح والعصاب                   |
| مجبوعة المفاهيم المتعلقة بالعينة موضوع البحث     الجائج (٢٥٦) العصابي (٢٥٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                              |
| الجاتع ( ٢٥٦ ) المصابي ( ٢٥٧ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107 - 100                  | 0-33                                         |
| ومجموعة الفاهيم المتعلقة بالتغيرات موضوع الدراسة في البحث القلق (٢٥٧) الثبوت الانفعالي (٢٥٨) مفهوم الذات (٢٥١) القيم (٢٥١) تحمل الحبوط (٢٦٠) ادراك مشاعر الاخرين (٢٦٠) التكيف الشخصي والتكيف الاجتماعي (٢٦١) انظباعات الطفولة (٢٦١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                              |
| في البحث القلق ( ٢٥٧ ) النبوت الانفعالي ( ٢٥٨ ) مفهوم الذات ( ٢٥٩ ) القيم ( ٢٥٩ ) تحمل الحبوط ( ٢٠٠ ) ادراك مشاعر الاخرين ( ٢٠١ ) التكيف الشخصي والتكيف الاجتماعي ( ٢٦١ ) انطباعات احباطات الطفولية ( ٢٦٢ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177 - 777                  |                                              |
| مفهوم الذات ( ٢٥٠ ) القيم ( ٢٥٠ ) تحمل الحبوط ( ٢٠٠ ) ادراك مشاعر الاخرين ( ٢٠٠ ) التكيف الشخصي والتكيف الاجتماعي ( ٢٦١ ) انطباعات احباطات الطفولـة ( ٢٦٢ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                              |
| ( ٢٦٠ ) ادراك مشاعر الاخرين ( ٢٦٠ ) التكيف الشخصي والتكيف الاجتماعي ( ٢٦١ ) انطباعات احباطات الطفولـة ( ٢٦١ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | -                                            |
| الشخصي والتكيف الاجتماعي ( ٢٦١ ) انطباعات احباطات الطفولـة ( ٢٦١ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                              |
| خلاصة البحث وما توصل اليه من نتائج      النتائج التي توصل اليها البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                              |
| النتائج التي توصل اليها البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | _                                            |
| الفروض ومدى تحقيقها ( ٢٦٢ ) أهـم النتائـج التي توصل اليها البحث ( ٢٧١ ) النفـير ( ٢٧٤ ) الصورة العامة لتنظيم شخصية كل من الجانـح ( ٢٧٠ – ٢٨١ ) المصابي شخصية الجانـح ( ٢٧٠ ) شخصيـة المصابي ( ٢٧٨ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                              |
| التي توصل اليها البحث ( ٢٧١ ) التفسير ( ٢٧١ )  الصورة العامة لتنظيم شخصية كل من الجانـــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 - 414                  |                                              |
| السورة العامة لتنظيم شخصية كل من الجانـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | - ,                                          |
| والمصابي شخصية الجانح ( ۲۷۷ ) شخصية العصابي ( ۲۷۸ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>711</b>                 |                                              |
| العصابي ( ۲۷۸ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141 - 140                  |                                              |
| الخلاصــة ٢٨٦ - ١٨٦ - ١٨٦ معادر الكتاب م ٢٨٠ - ٢٩١ معادر الكتاب م ٢٨٠ - ٢٩١ معادر الكتاب م ٢٨٠ - ٢٨١ معادر المربعة المربية معادر المربعة الإجنبية المربية المربية المربية المربات والموربات والمورب |                            | _                                            |
| معادر الكتاب مه، معادر الكتاب المربية معادر الكتاب المربية الرجنبية معادريات والنصرات والبحوث معادريات والنصرات والبحوث معادريات الكتاب  | 7A7 _ 3A7                  |                                              |
| المراجع العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                              |
| المراجع الاجنبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | ما الحمالية العمالية                         |
| • المجلات والدوريات والنشرات والبحوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177 - 177                  |                                              |
| تصويات الساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | محتويات الكتاب                               |

